



الموضوع: علوم الحديث
 العنوان: دراسات في أصول الحديث
 تأليف: عبد المجيد التركماني

الطبعة الأولى 1433 هـ - 2012 م ISBN 978-614-415-044-3

#### © حقوق الطبع محفوظة

منع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.

ISBN 978-614-415-044-3



● الطباعة: مطبعة زهير الحافظ - دمشق ـــ التجليد: شركة كاتبة ومحابري للتجليد - دمشق

● الورق: أبيض \_ ألوان الطباعة: لون واحد \_ التجليد: فني

● القياس: 17×24 \_ عدد الصفحات: 680 ... الوزن: 1200 غ

دمشق-سوريا-صبب: 311 حلبوني- جادة ابن سينا. بناء الجابي- طألة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 حلبوني- طألة المبيعات الفاكس: 2243502 ـ 22435641 - 1258541

بيروت- لينان - صيب : 113/6318 برج إبي هيدر - خلف دبوس الأصلي. بناء الحديقة - تلفاكس : 817857 01 – جوال : 204459 03

www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com

دارابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

# على منهج الحنفية

بِقِت کَوِ عبِ المجيدالتركم<sup>ي</sup> اني

نقَدِيْ يَجِ ولِعِلَّهِ مِنْ الْطُحِيِّرِثِ الْلِرِكِينِ مِحْمِدِ الطَّلِيمِ الْلِغَانِي الْعِلَّهِ مِنْ الْطُحِيْرِثِ الْلِرِكِينِ مِحْمِدِ الْطَلِيمِ الْلِغَانِي

كالله كالم كالله ك





## الْمِيْلِيْدِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمُع

إِلَىٰ ٱلْعَالِمِ الرَّبَانِي ، ٱلدَّاعِية ٱلصَّامِت ، ٱلوَرِع الزَّاهِد الشَّيخ بايجان آخُوند بن بِرُدِي خَدِ خَلَف لِحُلَمَاء مَا وَرَاء ٱلنَّهِ مَا حَدِ خَلَف لِحُلَمَاء مَا وَرَاء ٱلنَّهِ اللَّه بَقَاءَه بِخَيْرُوعَافِية وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِن بَرَكَانِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِن بَرَكَانِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِن بَرَكَانِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِن بَرَكَانِهِ

مِن حَفِيْدهِ عَبُداً لَمَجِيْد



#### بِنَدِ الْعَرَّالَجَيِّرِ الْعَرَّالَجَيِّرِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا ومولانا محمد المبعوث للكافة رحمة للعالمين، وعلى آله وضحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من رسالتي «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية»، أقدِّمها إلى الباحثين وإخوتي الطلبة بعد أن نفدت الطبعة السابقة، وقد لقيت في طبعتها الأولى قبولاً حسناً من قرائها أهل العلم والفضل، وتلقيت رسالتين من كبار علماء الهند وباكستان ممن أعتز بقبولهما وإعجابهما، وستأتى كلمتهما قريباً، فلله الحمد والمنة.

وقد أكرمني وأفادني غير واحد من أهل العلم بالتنبيه على بعض الأخطاء، كما أعانني بعضهم بتوجيهاتهم القيّمة وملاحظاتهم الهامة حول مباحث الرسالة، وقد استفدت من تصويباتهم وإفاداتهم الغالية والحمد لله ، وأخص بالذكر أستاذنا الدكتور عبيد الله آل كمال حفظه الله تعالى، فأشكره وأشكر كل من مدً إلي يد العون والمساعدة من صميم القلب، وجزاهم الله خير الجزاء، آمين.

وهذه الطبعة تتميز عن الطبعة الأولى بأربع مزايا:

ا ـ إضافة كثير من الفوائد العلمية والملاحظات المفيدة، الجدير تين
 بالإثبات إيفاءً للبحث، كما أوجزت الكلام في بعض المباحث التي رأيت الخير في
 الإيجاز، وقد أكثرت منهما حتى تغيرت صورة بعض المباحث.

Y ـ تميّزت هذه الطبعة ببعض المباحث الهامة المتمّمة لهذه الرسالة، كبحث «حكم العمل بالأحاديث الضعيفة»، وبحث «زيادات الثقات»، ولهذين البحثين أثر قوي في العمل بأخبار الآحاد، كما تجد بحوثاً أخرى، تلمحها أثناء الله.

" و كذلك أضفت عناوين للمقاطع ليزيد نفعها ويسهل الاستفادة منها، كما غيّرت أسلوب البحث، فقد كنت أطلت التعليقات في الطبعة الأولى، فغيّرت الأسلوب واختصرت التعليق، وأتيت بالمباحث في صلب الرسالة إلا في مواضع رأيت الخير فيها إبقاء الأمر على ماكان.

٤ ــ وقعت في الطبعة السابقة أخطاء في الطبع والرأي ، فصحّحتها في هذه الطبعة ، وقد أعانني في استخراج تلك الأخطاء بعض الإخوة الكرام ، وقفوا عليها أثناء مطالعتهم ، فلهم جزيل الشكر والتقدير .

وفي الختام أقول: إن هذه الرسالة تمثل اللبنة الأولى في هذا الموضوع، فلا ريب أن هناك جوانب هامة تنبغي العناية بها قد خفيت علي، فالمرجو من الباحثين: متابعة النظر فيما كتبت، وتسديد الأخطاء فرحم الله امرأ هداني إلى الصواب ، كما أرجو منهم أن يُطُلعوني على المسائل التي لها صلة قوية بموضوعنا وليست هي في هذه الرسالة ، حتى أزيدها في الطبعات القادمة.

وأسألُ الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، ويجعله ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه عبد المجيد التركماني يوم الخميس ١ جمادي الثانية ١٤٣٢هـ

155 B

r g

e a

كلمة مشرف الرسالة العلامة المحقق المحدث الدكتورمحمد عبدالحليم النعماني حفظه الله رئيس قسم التخصص في الحديث بجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاون، كراتشي.



نحمده، ونصلي على رسوله الكريم.

أما بعد:

فالسنة النبويّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدر الثاني في الشرع المطهّر، وعلى الأمة استخراج مسائلها، و الاستهداء بهديها بعد كتاب الله تعالى، وقد أمر الرسول على الفقهاء به، حيث قال: «نضر الله امرأ سمع منّا حديثاً، فحفظه حتى يبلّغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »(۱).

فهذا الحديث جعل الناس طبقات ثلاث: غير الفقيه، الفقيه، والأفقه، والأفقه، وأمّر الطبقتين الأوليين أن يوصلوا الأحاديث النبوية إلى أيدي الطبقة الثالثة، ففيه إشارة بيّنة إلى فضل الفقهاء، ورفعة درجتهم، وكيف لا يكون لهم الفضل، وهمّهم استخراج الأحكام و استنباط البواطن بجنب العناية بظاهر اللفظ، و غيرهم لا تجاوز عنايتهم الظاهر فحسب (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٥: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله على علم جمٌّ، و معرفة تامة من الحديث، =

وللفقهاء الأجلَّة أصولٌ ومبان في الاستنباط، بإمكان المطَّلع أن يستشفها منذ العهود الأولى من خلال أقوالهم و مباحثهم.

#### الصحابة وأصول الفقه والحديث:

خبر الواحد إذا تعارض مع عموم الكتاب، يُعمل به أم يترك؟ مسألة مختلف فيها بين الأصوليين، وأصل هذا الاختلاف يرجع إلى عهد الصحابة، فحين روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في المتوفّى عنها زوجها حديث الرسول ولا نفقة لها و لا سكنى»، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾ قال الله تعالى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾

= حتى إن شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يطلب إليه أن يتصدر لتحديث الناس، كما جاء في «الانتقاء» ص١٩٧ عن ابن معين إمام الجرح والتعديل أنه ستئل عن أبي حنيفة، فقال: «ثقة ما سمعت أحداً ضعفه، هذا شعبة يكتب إليه أن يحدث، و يأمره، وشعبة شعبة».

وكما عدّه الحافظ أبو عبد الله ابن البَيِّع الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهورين في «معرفة علوم الحديث» ص ٢٤٠ ( النوع التاسع والأربعين )، فقال : « هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم : ١ - للحفظ، ٢ - و المذاكرة، ٣ - و التبرك بهم، ٤ - و بذكرهم من الشرق و الغرب ... ». وعد منهم أبا حنيفة.

هذا ما يدل على معرفة أبي حنيفة بالحديث، غير أنه لم يتخذ التحديث صنعة وعملاً يشتغل و يُعرف به، بل كان أكثر عنايته بفقه الحديث و استنباط الأحكام، اختياراً منه للمرتبة الأولى من المراتب الثلاثة المشار إليها في الحديث المذكور.

(١) رواه مسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ٥: ٣٤٣ برقم: ٣٦٩٤.

استدل بهذا النص الإمام القاضي عياض اليَحْصُبي المالكي على عدم جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، فقال: «في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد»(١).

و كذلك ردَّت عائشة رضي الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه لعموم الآية: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وأمثلة أخرى ليس هنا مجال بسطها، وفي «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للإمام الزَّرْكَـشي، و«عين الإصابة في ما استدركته عائشة على الصحابة» للحافظ السيوطى أمثلة كثيرة صالحة.

#### التابعون وأصول الفقه والحديث:

«الرواية بالمعنى» موضع خلاف بين الأصوليين، وكان أكثر التابعين على جوازها، ولكن ابن سيرين كان يرى عدم الجواز (٢).

#### عصر تبع التابعين:

أما في عصر تبع التابعين، فقد ظهرت كثيرٌ من هذه الأصول، و اتضحت، ووُسمت، وعنونت بـ «أصول الفقه»، وتداولتها الفقهاء حتى إن من لم يراعها ويلاحظها كان يُعاتب؛ لأنه غفل أو تغافل عمّا كان بدهيا عند كل فقيه آنذاك، فقد قال الإمام أبويوسف: «فهذا كما وصف من أهل الحجاز، أو رأي بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء، ولا التشهد، ولا أصول الفقه» (٣).

<sup>(</sup>١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ٥: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) «الفصول في الأصول» ٢: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) «الرد على سِير الأوزاعي» ص ٢٣.

ونقل الحافظ الخطيب، عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الإمام أبي يوسف: «أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» (١).

و نقله عن حافظ المشرق الخطيب البغدادي الحافظ النسابة السَّمعانيُّ، و ابنُ خَلِّكان الشافعيان مذهباً ..، و أقرًاه (٢).

وذكر ابن النديم كتاباً باسم «أصول الفقه» للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣).

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذ بالسنة في كتب أصول الفقه، (باب السنة) منها.

ومما يجدر الانتباه له أنه قد كثرت الكتب في أصول الحديث، وهي إنما تعتني وتناقش جانباً من أصول الحديث خاصاً بمناهج المحدثين في الرواية دون الفقهاء، كما قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (أ): «فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأثمة في القديم والحديث». ولهذا سمّى كتابه: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر».

وأما أصول الحديث على مصطلح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة ففي كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه، وهي تختلف عن أصول المحدثين، ولهذا نجد أحاديث قد صحت على مصطلح أهل الحديث تُـترك عند الفقهاء لعلل ثبتت عندهم في أصولهم.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۱٤ : ۲٤٥ ـ ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» ٤: ٤١٣، نسبة (القاضي)، «وفيات الأعيان» ٦: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) «الفهرست» ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) «نزهة النظر» ص ٣٣.

أهمية الأمر من جانب، وقلّة العناية به من جانب آخر كانا يقتضيان أن يقوم فردُ أو جماعة بجمع أصول الأئمة الحنفية في الحديث، ويخرجها من بطون كتب أصول الفقه في كتاب مستقل، وقد قام به الطالب الجاد الشاب تلميذي الدارس في قسم التخصّص في علوم الحديث عبد المجيد التركماني ولم يبلغ عمره ٢٤ سنة بعد خير قيام، وأداه على خير ما يرام، فجزاه الله عن أهل العلم خيراً.

و الرسالة تحتوي على تمهيد وثمانية أبواب، و التمهيد منها يحمل أهمية بالغة، حيث جمع فيه الكاتب الأصول التي ذكرها الإمام أبو حنيفة و صاحباه، والإمام الطحاوي في مؤلفاتهم، أو نقل عنهم الآخرون بالسند المتصل إليهم، وأثبت أن عيسى بن أبان هو أول من خص "كتاباً في أصول الحديث عند الحنفية،سماه «الحجج الصغير».

وقسم الأصوليين من الحنفية بأسلوب حسن إلى طبقات، وترجم لهم، وعرَّف كتبهم، وتكلم عنها.

والأبواب الثمانية كلها ذات أهمية، وقد عالجها الكاتب بحسن وإتقان، إلا أن منها ما يفوق أهمية:

منها: باب تعارض الخبر والقياس، وقد تفحص الكاتب كتب الحنفية وسبرها، و نقدها، و أثبت أن خبر الواحد مقدمٌ عند الحنفية على القياس، وأن فقه الراوي ليس بشرط في قبول خبر الواحد.

ومنها: بحث الانقطاع الباطن لدى الحنفية، وكانت هذه المسألة بحاجة إلى التحقيق والبحث المزيد، فأطال الكاتب فيها النّفس، وأجاد وأحسن، ولم يترك جانباً منها إلا أشبع فيه الكلام.

على أن كل مبحث من هذا الكتاب جميلٌ متقَن، و إنما أردت أن أنبّه على بعض المباحث الهامة بالغ الأهمية دون الإطراء على بعض المباحث و الغض من أخرى، وقد قال الشاعر الفارسى:

مشك آن است كه ببويد نه آنكه عطار بگويد «المسك هو ما يفوح بنفسه، دون ما يعرفه العطار و يشنى عليه».

ولا شك أن الكتاب \_ ككتاب مستقل في أصول حديث الحنفية \_ يمثّل اللبنة الأولى في هذا الباب وأن مجال الفحص والتحقيق مفتوح على مصراعيه، وأرجو رواد العلم \_ والكاتب كذلك \_ أن يتابعوا النظر في هذا الباب.

نظراً إلى أهمية الكتاب أقترح على أصحاب المدارس والجامعات أن يجعلوه في مقررهم الدراسي؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحنفية في الحديث.

وأدعو الله سبحانه أن يبارك في عمر الكاتب وعمله، و يزيد من علمه و تقواه، ويبقيه في سلك البحث و التحقيق طول حياته، آمين.

وكتبه

محمد عبد الحليم النعماني رئيس قسم التخصص في علوم الحديث بجامعة العلوم الإسلامية محمد يوسف بنوري تاون بكراتشي

۲۰ رجب ۱٤۳۰هـ الموافق ۱۳ يوليو ۲۰۰۹م

• • 2 a a 

كلمة فضيلة الأستاذ الكبير العلامة المحدث الشيخ سليم الله خان حفظه الله رئيس وفاق المدارس العربية بباكستان، ورئيس الجامعة الفاروقية بكراتشي.

### بِنِ لِنَهُ الْعَرَالَ خَرَالَ فَعَمِ الْعَرَالَ خَرَالَ فَهِيِّرِ

إلى الأخ الكريم، الفاضل المجد عبدالمجيد التركماني سلمكم الله تعالى في الدارين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

أفيدكم علماً بأنه قد وصل إلي خطاب كريم منكم في شهر رمضان المبارك، تصحبه هدية قيِّمة، وهي رسالتكم العلمية التي قمتم بها بعنوان: «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية»، شاكراً لكم على إرسال الهدية الغالية و ثقتكم بي في أن أبدي رأيي حول مادة الرسالة و أسلوبها في بيان المسائل.

وقد سرحت النظر في بعض مباحث الرسالة فأعجبت بموضوعها و أسلوب بيانها وتنسيقها، على أني لم أتمكن من قراءتها بالاستيعاب؛ لكثرة أشغالي وازدحام أعمالي، وكفاني مؤونتها إشراف فضيلة الشيخ النعماني \_حفظه الله تعالى \_عليها.

وإني أرجو الله سبحانه و تعالى أن تأخذ رسالتكم هذه مكانتها من المكتبة

الأصولية الحديثية يُفيد بها الناس \_ الطلبة و العلماء و الباحثون على السواء \_ كما أرجوكم مزاولة هذه الأعمال العلمية و المثابرة على موضوع الرسالة بوجه خاص، ثم تقديم إنتاجاتكم بين حين و آخر لإفادة الجميع بالنشر و الطباعة.

سائلاً الله الكريم أن يتقبل جهودكم مثمرة مزدهرة، و أن يكون فيكم خير مثال للوافدين إلى بلادنا؛ للتحمل بأعباء العلم و الهدي النبوي \_على صاحبه الصلوات و التسليمات \_و أن يوفقكم لما فيه نفع العباد و البلاد . آمين .

و بحد مسروسته خان میرای مید اندونید کرای میرون داد دارمد ایرمبر پاکتان صدرت دافررسس پاکتان ما ۱۱ (۱۳۲۲ مراس ۱۲۰۰۲



كلمة فضيلة الأستاذ الجليل العلامة الشيخ سلمان الحسيني الندوي حفظه الله، رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وأستاذ كلية الشريعة وأصول الدين بسدار العلوم التابعة لندوة العلماء، لكهنؤ (الهند).

#### بِنْ الْمُ الْمُ

فضيلة الأخ العالم الفقيه الأصولي النابه المحترم حفظكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فإني أشكركم جزيل الشكر على هديتكم هذه العلمية النفيسة القيِّمة بعنوان: «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية»، و هو موضوع مهم، يهم الأحناف و غيرهم ممن يعنون بالدراسات المقارنة الأصولية و الفقهية، وقد عولتم على الكتب الأصيلة، وكانت نظراتكم دقيقة، و وقفاتكم طيبة، وأرى أن ترتيب المباحث جاء كذلك مفيداً ميسراً، و يستحق الكتاب دراسة طلاب الفقه والحديث و الأصول في المذهب الحنفي بصورة خاصة، و في المذاهب الفقهية والحديثية بصورة عامة، و لكني لاحظت في أماكن متعددة بعض الأخطاء النحوية أرجو أن تصحح، و أهنئكم على هذه الخدمة العلمية الطيبة. و جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.

الداعي لكم المراكز من المنزوي ملمان الحسيني المندوي

۶ ۱۶۳۱/۰۱/۰۶ هـ ۲۰۰۹/۱۲/۲۲



#### المقدمة

١ \_كلمة شـكر وتقـدير.

٢ \_ نبذة عن ماهية الموضوع.

٣\_أهمية الموضوع.

٤\_أسباب اختيار الموضوع.

٥ \_منهـج الباحث.

٦\_خطـة البحث.

٧\_الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة.



#### مِنْ الْمُوَالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُوالَةِ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِ

#### كلمة شكر وتقدير

«يا رب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك»، «لا أحصي ثناءً عليك أنت، كما أثنيت على نفسك».

فاقتفاءً بما ورد أقد م خالص الشكر والتقدير لوالدي ً ـ أمي الحنون وأبي فضيلة الشيخ كِلدي قِلِيْج آخُونْد حفظهما الله \_، وأدعو لهما بالصحة والعافية وطول العمر، حيث ربّياني فأحسنا تربيتي، كما أتاحا لي فرصة الدراسة وأغنياني عن كثير مما يعانيه الناس، فجزاهما الله خير ما يجزي الآباء عن الأبناء.

وأثني بالشكر إلى شيخنا العلامة المحقق الدكتور محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله ورعاه، المشرف على هذه الرسالة بإرشاداته وتوجيهاته القيمة، بارك الله في حياته، وأطال بقاء م بخير وعافية، كما لا يفوتني أن أشكر رئيس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، والقائمين بها \_حفظهم الله \_، فلهم مساع مشكورة في إتاحة الفرصة والسهولة وتكوين بيئة علمية بالجامعة، فجزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر إلى شقيقي الأكبر الفاضل عبد الحميد التركماني حفظه الله، وكذا الأساتذة الثلاثة الكرام: الأستاذ ساجد أحمد الصَّدَّوي، والأستاذ محمد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، برقم: ١٩٥٤.

سلمان حسن، والأستاذ إحسان الحق أيْسبَت آبادي حفظهم الله، فكانوا خير معين في إخراج هذه الرسالة في الصورة التي هي عليها.

ولا أنسى كل من ساهم في إخراج هذا العمل، وأخص بالذكر: الأخ الكريم طارق جميل الوزيري، والأخ الكريم محمد طارق بن عبد الجليل الأوركزئي، وصديقي الأخ محمد فرحان فاروق الكراتشوي حفظهم الله، فقد ساعدوني كثيراً في كتابة الرسالة بالآلة الكاتبة، فجزاهم الله جميعاً عني خير الجزاء.

#### تمهيد في بيان ماهية الموضوع:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيِّد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـد:

فإن من البَدَهي أن السنة المطهّرة هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد كتاب الله العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالدين لا يكمل إلا بالسنة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتسليم و تحية -.

وقد عُنيت الأمة الإسلامية بهذا المصدر الأصيل، ولم تدَّخر جهداً في خدمته، وأجلّ الجوانب المخدومة:

جانب الضبط والحفظ، ثم النقل إلى الأجيال القادمة، وهذه هي الخطوة الأولى.

جانب التفقُّه في فهم النصوص، وهذه هي الخطوة الثانية، والمرتبة المقصودة من النصوص.

والفضل في إقامة الجانب الأول يرجع إلى جهابذة الحفاظ والمحدثين، فلهم مساع جليلة وجهود جبارة في حفظ الأحاديث النبوية، وصون الإسناد مع نقده وتخريج علله.

أما الجانب الثاني؛ فقد قام به فقهاء هذه الأمة ومجتهدوها خير قيام، فلهم أيادٍ بيضاء في توجيه الأمة وإرشادها إلى العمل بالأحاديث النبوية باجتهاداتهم السديدة، على اختلاف أفهامهم من النصوص وتنوع مناهجهم في الاستنباط، مع الاعتناء التام بنقد متون الأحاديث وتخريج عللها؛ لتوافق أصول الشريعة ومقاصدها.

وقد كانت لكلتا الطائفتين أصول في الأخذ بأحاديث الرسول بَيْكُمُ والعمل بها، أصدوها بكل جهدٍ وجهادٍ بعد الإحاطة الممكنة لها بذخيرة السنة النبوية.

فالحفّاظ والمحدثون قيّدوا أصولهم في كتب مصطلَح الحديث، كما أن أئمة الاجتهاد ضبطوا قواعدهم في (باب السنة) من كتب أصول الفقه، ولم يخصّوها بكتاب، وجرى على منهجهم المتأخّرون من الفقهاء، ولم يروا حاجة إلى تصنيف كتاب أو رسالة مستقلّة في الباب، فكتب المتقدّمين كانت تسدّهذه الحاجة.

ثم لمّا شاعت كتب مصطلح الحديث للمتأخرين، و كثر الاكتراث والاعتناء بها كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الحديث والاطلاع على قواعده، بدأ يخالج قلوب أناس أن أصحاب المذاهب الفقهية \_ وعلى رأسهم الحنفية \_ صفر اليدين عن هذه الأصول، وأنه لا عناية لهم في هذا الباب تُذكر، وسوّل هذا الأمر لبعض المتعالمين أن يكثروا من الشغب على الحنفية في هذا المجال.

هذه الفكرة بعثتني إلى النظر في (باب السنة) من كتب أصول الفقه، وكنت أنذاك طالباً بجامعة دار العلوم كراتشي، فأخذت أتصفح كتب أصول الفقه، وأخذت الفكرة تتبلور وتزداد وضوحاً وجلاءً، ولكن الأمر لم يزدد على جمع نصوص مبعثرة دون ترتيب وتهذيب ودون نظر فيها، حتى وفقني الله للالتحاق بقسم التخصص في الحديث بجامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بَنُوري تاون بكراتشي، وكان المقرر لديهم إعداد رسالة علمية في السنة الثانية، فاخترت هذا الموضوع عنواناً للبحث.

#### أهمية الموضوع

لا تختلف المدارس الفقهية في وجوب العمل بالحديث المستجمع لشرائط الصحة، وأنه أحد مصادر التشريع، بل إنه أكبر المصادر وأوسعها نطاقاً وأثراً في الأحكام الفقهية.

والمسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرة جداً، منها ما ترجع إلى اختلافهم في أمر جزئي فرعي، وهي قليلة، ومنها ما ترجع إلى اختلافهم في أصول الاستدلال، وهي كثيرة جداً، والبحث في هذه المسائل دون النظر في الأصول التي نشأت منها هذه المسائل بحث في غير موضعه، لا ينتج إلى رأي صحيح، بل لا بد من معرفة أصولهم وإتقان النظر فيها، ثم البحث عنها، وهنا يظهر أهمية معرفة الأصول جلياً.

ثم إن الحنفية مع أنهم في طليعة الذين بحثوا في الأصول، و مع دقة نظرهم فيها، وتفننهم في طرق الاستدلال وشعابه، لم تظهر آراؤهم في مباحث أصول الحديث، ولم يعرفها العلماء كما عرفوا مذاهب المحدثين فيها، حتى خفيت على بعض أهل المذهب، وبلغ الأمر ببعضهم أن دافعوا عن آراء الحنفية في الفروع آخذين بأصول المحدثين، الأمر الذي جعلهم في حيرة غريبة.

والسبب فيه يرجع إلى أمرين:

ا \_ أصول الحديث جزء من أصول الفقه، فالحنفية أودعوا آراءَهم فيما يتعلق بأصول الحديث في كتب أصول الفقه، ولم يروا حاجة إلى تخصيص كتب مستقلة فيها؛ إذ جل همهم في الحديث أيضاً الجانب الفقهي، وما يتصل بالأحكام الفقهية، فكان إبقاؤها جزءاً من أصول الفقه هو الرأي الراجح.

٢ - كثير من الذين تصدوا للتصنيف في أصول الحديث كانوا من الشافعية، فأدرجوا آراءهم كآراء مطلقة مسلمة عند الجميع، ولم يكلفوا أنفسهم - إلا في مباحث قليلة جداً عناء البحث عن آراء الحنفية.

ولما صارت هذه الكتب في أصول الحديث كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الاستدلال بالحديث ظن من قلّت معرفته بأصول الفقه الحنفي أن الحنفية لا رأي لهم في هذه الأبواب، وأصولهم في الاستدلال هي التي في هذه الكتب العامة، والأمر في الواقع لم يكن كذلك.

فكان من المهم جداً أن يبحث عن أصول الحديث عند الحنفية، وتفرد فيها دراسات مستقلة تنير أصول الفقهاء الحنفية في الاستدلال بالحديث ومنهجهم فيه.

#### أسباب اختيار الموضوع

إضافة إلى أهمية الموضوع، وما ذكرته في التمهيد عن ماهية الموضوع، كانت هناك دواع وأسباب لاختيار الموضوع، أذكرها فيما يلي باختصار:

الباب، وهذا الرأي منهم إنما نشأ عن قلة اطلاعهم على مصادر الحنفية بهذا الباب، وهذا الرأي منهم إنما نشأ عن قلة اطلاعهم على مصادر الحنفية ومكتبتهم الغنيّة في الأصول؛ لأن قواعدهم مذكورة في (باب السنة) بكل البسط مع بيان دلائل البحانبين وترجيح الرأي المنصور لديهم، فهذا البحث أكبر دليل على خطأ رأي هؤلاء المتعالمين.

Y ـ نرى اليوم في جامعاتنا و مدارسنا \_ وهي جامعات يدرس فيها المذهب الحنفي \_ يدرس في مادة أصول الحديث: «التقريب» للإمام النَّووي، و «نو هذا النظر» للحافظ ابن حجر رحمهما الله، وهذان الكتابان لهما المكانة الرفيعة في كتب أصول الحديث ومصطلحه، غير أن المبيَّن فيهما الأصول المرضيّة عند أئمة الشافعية رحمهم الله، ولم يهتمّوا في كلِّ بابٍ بذكر رأي أئمة الحنفية، على أنه قد يقع منهم الخطأ في نقل رأي الحنفية، كما هو الواقع والمشاهد، فالاتّكاء على نقلهم في كل مسألة اتّكاء خاطئ، غير مرضى عند المحققين.

٣ \_ الأمر المؤسف جداً: أن كثيراً ممن يعتنون بفقه الحديث في المذهب الحنفي يأخذون بأصول الشافعية \_المسطورة في «التقريب»، و «نزهة النظر» وغيرها \_ عند تطبيق الأصول على الأحاديث، ظناً منهم أنها أصول الحنفية، ويجيبون عمّا يسردُ على الحنفية مستندين إلى تلك الأصول!

وعن هذا ينشأ التضاد بين الأصل والفرع، فهم يأخذون في الفروع بقول الحنفية \_ وقد استنبط أئمتهم تلك الفروع عن الأحاديث بأصولهم المذكورة في

(باب السنة) \_ ويحاولون استخراجها وتوجيهها بأصول الشافعية! فكثيراً ما يقعون في الحرج والضيق لهذا التضاد.

٤ - العصر الذي نعيش فيه عصر التخصّص وإفراد كل مسألة بالدراسات المفصّلة، كما هو عصر إخراج الكتب والتراث الإسلامي الشري إلى متناول الأيدي في أحسن الأساليب وأسهلها.

فاخترت هذا الموضوع ليكون خدمة للعلوم الإسلامية في إطار المذهب الحنفي حسب ما يقتضيه عصرنا، وليسهل تطبيق الأحاديث على تلك الأصول، وليكون عوناً للباحثين وإخوتي الطلبة في هذا المجال.

• وهناك أمر آخر يبزيد من أهمية الموضوع، كما يبرر اختياره، وهو صعوبة بعض الكتب المصنَّفة في أصول الفقه كـ «كنز الوصول» للإمام البَرْدوي، و «التحرير» لابن الهُمام، و «مسلَّم الثبوت» للبهاري و غيرها، ولا ريب أن كتاب ابن الهمام من أصعب الكتب على الإطلاق، لا يفهمه إلا من كانت له معرفة تامة وبصيرة كاملة بالمسائل الأصولية، مع أنه من أغنى الكتب، فتجد في كل صفحة منها بحراً من الأبحاث، غير أنه لا يستفيد منها إلا الأقلّون، فهذا البحث يعينهم في هذا الأمر \_إن شاء الله \_؛ لأنه يعطيهم في كل مسألة ما هو الراجح لدى محقً قيهم بعد الاستقراء في كتب المتقدمين والمتأخرين.

فكانت هذه الأمور تدعوني وتحتّني لاختيار هذا الموضوع.

#### منهج الباحث

من المناسب أن أشير هاهنا إلى المنهج الذي حاولت أن أسلكه في إعداد هذه الرسالة، وذلك في أمور آتية:

١ ـ ينبغي أن يتضح لدى الباحثين أن الكتب المصنَّفة في مصطلح الحديث تشتمل على نوعين من المباحث:

الأول: المباحث التي ليست لها صلة باستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي يعتنى بها الفقهاء و الأصوليون، حيث لا تتغير المسائل الفقهية بتغير تلك المباحث والأصول، كرواية الآباء عن الأبناء، ورواية المدبيَّج، وتاريخ مواليد الرواة ووفياتهم، وما إلى ذلك.

الثاني: المباحث التي لها أثر في الاستنباط، حيث تتفرّع عليها الأحكام و تتغير بتغيّرها، كإنكار الراوي مرويه.

فدراسة النوع الأول والنظر فيه: من وظيفة كل محديّث وراوية، ولا يجب أن يكون لمذهب فقهي رأي خاص فيه، بل لا تختلف فيه المذاهب الفقهية البتة من حيث إنها مذاهب، نعم (١) قد يخالف فيه البعض عن رأيه الخاص لا عن كونه منتسباً إلى مذهب من المذاهب، فهذا النوع ممّا لا يهمّ ني في هذه الرسالة، ولا أتعرّض له إلا في مباحث تعرّض لها الأصوليون.

وأما دراسة النوع الثاني والنظر فيه: فمن وظيفة الأصوليين والفقهاء، وكلِّ من له صلة بالحديث استنباطاً، ولا بلة لكل مذهب فقهي أن يكون له رأي في هذا النوع،

<sup>(</sup>١) بل الاختلاف في هذا النوع بصفة عامة يستند إلى آراء شخصية، ولا صلة له في أصول المذاهب.

وقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء وتضاربت فيه مذاهب الأصوليين، فعقدوا له (باب السنة) في كتب أصول الفقه، وأشبعوا الكلام فيه.

وهذا النوع الثاني والنظر فيه هوالذي يهمُّني في هذه الرسالة.

- Y جلّ همّي في المسائل المبحوث عنها في هذه الرسالة تحقيق رأي الحنفية، وذكر الاختلاف الواقع بينهم مع بسط الأدلة، ثم تثبيت الرأي الراجح، ولا أتعرّض لبيان المذاهب الأخرى إلا لحاجة دعت إلى البسط، كما وقع في بحث شرائط أخبار الآحاد، ومسألة المرسل.
- " التزمت الترتيب الزمني عند ذكر الأصوليين، فإذا ذكرت اختلافاً في مسألة، وأتبعته بذكر آراء الأصوليين، أذكرهم على ترتيب وفياتهم، الأقدم فالأقدم.
- لم أتبع ترتيباً معيناً في ذكر الأقوال والأدلة، بل تردد ذلك مع كل مسألة تقديماً وتأخيراً، فتقديم رأي أو تأخيره لا يدل على الترجيح.
- ٥ حيث قلت: «ويظهر لي»، أو «يظهر للباحث»، أو «يقول الباحث» فهو ما سنح لي.
  - ٦ بيان المنهج في التعليقات والهامش:
- ا) متى قلت في التعليق: «انظر» فهو لبيان مصادر المسألة المبحوثة في المتن، وإنما أستعمل هذا اللفظ إذا اختصرت نص إمام من الأئمة بتعبير من عندي، أو ذكرت رأي إمام فأحلت إلى كتابه، أو ذكرت بعض مظان المسألة من الكتب الأخرى على وجه التأكيد.
- إذا نقلت نص إمام من الأئمة بلفظه دون أيّ تغيير فلا أذكر لفظ «انظر»،
   بل أذكر المؤلّف ثم المؤلّف، وأحاول أن أضيف علامة التنصيص.
- ٣) ذكرت جميع مواصفات الكتاب عند ذكره لأول مرة، من ناشر وطبعة وتاريخه.

٧ - بيان المنهج المتَّبَع في ذكر التراجم في الفصل الثاني من التمهيد:

الفصل الثاني من التمهيد استغرق صفحات كثيرة من هذه الرسالة، وهذه الصفحات ذات أهمية كبيرة؛ فإن هذا المبحث يعطي صورة عامة لتراجم طائفة من الأصوليين الذين برزوا وفاقوا في موضوعهم، مع تعريف وجيز لكتبهم، يتجلى منه منهجه وأسلوبه، فيكون القارئ ذا بصيرة تامة من مصادر أصول الفقه ومؤلفيها، ومنهجى في ذكر التراجم:

- اليس من قصدي استيعاب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية، ولا جميع المؤلّفات في هذا الموضوع، فإن هذا الباب واسع جداً، إنما ذكرت بعض من برز في هذا العلم، وتركت منهم غير قليل، فلا يدل عدم ذكر أحد على الغض من مكانته والتنقيص من شأنه.
- التزمت في ذكر التراجم الترتيب الزمني إلا في المبحث الثاني، فذكرت
   التراجم فيه حسب رتبتهم في التحقيق ومكانتهم السامية فيه.
- ٣) أقد م نبذة عن المؤلّف \_ أعرّف باسمه وشيوخه وتلاميذه \_ مع الاعتناء بجَميع جوانب حياته باختصار، كما لا أنسى ذكر محاسنه وثناء الأئمة عليه، والمآخذ عليه، لو كانت.
- ٤) أعطي وصفاً مختصراً لكتابه، بحيث يتجلى منه منهجه وأسلوبه الذي
   اختاره المؤلف، كما تُعْرف منه مزايا كتابه.
  - ٨ ـ بيان المنهج الذي اتبعته في صنع الفهارس:
- ا) وضعت لسهولة المراجع فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية،
   والأعلام، والموضوعات.
  - ٢) جعلت فهرس الآيات والأحاديث والأعلام على ترتيب حروف الهجاء.

٣) أحصيت ذكر من ورد اسمه في المتن أو الهامش، وأغفلت من ورد اسمه في بيان مواصفات الكتاب.

#### ٩ ـ الرموز:

- ا) ما ذكرته من الرقم بعد اسم بين القوسين فهو لبيان سنة الولادة والوفاة بالتاريخ الهجري، وإذا ذكرت حرف «ت» بين القوسين، ثم الرقم فهو سنة الوفاة، وما ذكرته بين القوسين بعد ذكر كتاب في الهامش فهو لبيان مواصفاته باختصار.
  - ٢) ط:الطبعة.
  - ٣) خ:المخطوط.

وقد وضعت الخطة التالية للتحقيق والبحث في هذه الرسالة:

#### خطية البحث

الرسالة تشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثمانية أبواب:

#### المقدمة

- کلمة شکر و تقدير
- تمهيد في بيان ماهية الموضوع.
  - أهمية الموضوع.
  - أسباب اختيار الموضوع.
    - \_ منهج الباحث.
- الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة.

#### التمهيد

ويتضمن ثـ لاثة فصـول:

\* الفصل الأول: تأصيل القواعد عند الأئمة الحنفية المتقدِّمين، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة.

المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف.

المبحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد.

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الإمام عيسى ابن أبان، وكتابه «الحُجج الصغير».

المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطَّحاوي.

\* الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية، وترجمة مؤلفيها، والتعريف الموجز بمؤلفاتهم، مع بيان مكانتها ومنهجها، وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:

التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه، والأطوار التي مرّت به.

المبحث الأول: ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة.

المبحث الثاني: تراجم المحقّ قين.

المبحث الثالث: تراجم المتّبعين للبردوي في الغالب.

المبحث الرابع: تراجم الجامعين.

\* الفصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلّفات في أصول الفقه لدى الحنفية في العصور المتأخرة.

المبحث الثاني: الكتب المصنّفة في أصول الحديث للسادة الحنفية. المبحث الثالث: الإمام القُدوري وكتابه «التجريد».

المبحث الرابع: ذكر نابغتين للقرن الرابع عشر الهجري، لهما الحظ الكبير في خدمة الحنفية حديثاً وأصولاً.

## البـاب الأول الكــلام على الأخبار

وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر، ومشهور، وآحاد.

\* الفصل الأول: المتواتر، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المتواتر لغةً، واصطلاحاً.

المبحث الثاني: إفادة التواتر العلم الضروري.

المبحث الثالث: شروط المتواتر.

المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معين.

المبحث الخامس: أقسام المتواتر.

\* الفصل الشاني: المشهور، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المشهور.

المبحث الثاني: حكم المشهور.

المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور؟

\* الفصل الثالث: أخبار الآحاد، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف خبر الواحد وحكمه.

المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة.

المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟

## الباب الثاني شرائـط راوى أخبار الآحاد

وفيه أربعة فصول:

\* الفصل الأول: العقل، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العقل.

المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمُّل.

المبحث الثالث: التحمُّل هل يُعتبر بسنِّ دون سـنِّ أو ْلا؟

\* الفصل الثاني: الإسلام.

\* الفصل الثالث: الضبط، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الضبط.

المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن.

\* الفصل الرابع: العدالة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العدالة.

المبحث الثاني: هل تُقبل رواية مَن عُلم كذبه على النبي على ثم تاب عنه وحسنت توبته؟

المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحدٍ تعديلٌ له أم لا؟

المبحث الرابع: رواية المبتدع.

المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول.

المبحث السادس: معرِّفات العدالة.

#### الباب الشالث

## تعارض خبر الواحد والقياس

وفيه أربعة فصـول: إ

- \* الفصل الأول: نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقديم الخبر.
- \* الفصل الثاني: نصوص متقدِّمي الحنفية في تقديم الخبر، وذكر من تابعهم من المتأخّرين.
  - \* الفصل الثالث: ذكر أئمة الحنفية الذين قدّموا القياس على الخبر.
  - \* الفصل الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقيه مجتهد".

## الباب الرابع بحث الانقطاع

وهو يشتمل على فصلين:

\* الفصل الأول: الانقطاع الباطن، وفيه التمهيد، والشرائط العشرة، والتمة.

تمهيد: كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد.

الشرط الأول: أن لا يخالف كتاب الله.

الشرط الثاني: أن لا يخالف السنة الثابتة.

الشرط الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية.

الشرط الرابع: أن لا يخالف الإجماع.

الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول.

الشرط السادس: أن لا يَـردَ فيما تعمُّ به البلوي.

الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويِّه من أن التحمُّل إلى الأداء.

الشرط الثامن: أن لا يخالف الراوي مرويَّــه.

الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة.

الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به.

تتمة هذا الفصل، وفيه ثلاثة أبحاث:

البحث الأول: ثبوت الحدود بخبر الواحد.

البحث الثاني: هل تُـ قبل الرواية التي أنكرها المروي عنه؟

البحث الثالث: زيادات الثقات.

الفصل الثاني: الانقطاع الظاهر، وفيه ستة مباحث وتتمة:

المبحث الأول: تعريف المرسل.

المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة.

المبحث الثالث: حكم المرسل عند أئمة الحنفية.

المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية.

المبحث الخامس: حجِّية الحديث المرسل.

المبحث السادس: أيهما أقوى، المرسل أو المسند؟

تتمة: بحث التدليس.

الباب الخامس طرق التحمُّــل والحفــظ والأداء

وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

تمهيد: منهج الحنفية في هذا الباب.

\* القصل الأول: طرق التحمُّل، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: العزيمة.

المبحث الثاني: الرخصة.

- الفصل الثاني: طرق الحفظ.
- \* الفصل الثالث: طرق الأداء (الرواية بالمعنى).

# الباب السادس أقوال الصحابة

وهو يشتمل على ثلاثة فصول:

- \* الفصل الأول: قول الصحابي حجة أم لا؟
- \* الفصل الثاني: تأويل الصحابي وتفسيره الحديث، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حمل الصحابي مرويه المشترك.

المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره.

\* الفصل الثالث: قول الصحابي: «من السُّنَة كذا»، و «أمرنا بكذا»، و «نُهينا عن كذا».

## الباب السابع الجسرح والتعمديل

وفيه خمسة فصول، وتتمة:

- \* الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل.
- \* الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحدٍ.
- \* الفصل الثالث: قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم.
  - \* الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل.
  - الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل.

تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم.

# الباب الثامــن التعارض والترجيــح بين الأخبار

وفيه فصلان:

\* الفصل الأول: التعارض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف التعارض.

المبحث الثاني: حكم التعارض.

\* الفصل الثاني: الترجيح، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الترجيح.

المبحث الثاني: وجوه الترجيح.

### الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد هذه الرسالة

لقد واجهت أثناءَ إنجاز هذا العمل مشكلات وصعوبات غير قليلة، يدركها من خاض في التحقيق، وفيما يلي ذكر بعضها باختصار:

ا - أكبر صعوبة واجهتها في إعداد هذه الرسالة هو استخراج رأي الحنفية من مصادره الأصيلة من غير مظانها؛ لأن استخراج آرائهم من المظان (باب السنة) أمر ميسور، أما استخراجها من كتب أصحاب المذهب المتقدّمين من غير المظان فهو الذي أتعبني، فطالعت الرسائل والكتب للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بإمعان، ثم طالعت «كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني، و«كتاب الآثار» وغيرهما من كتبه، لاستخراج ما فيها من القواعد والأصول المبثوثة المبعثرة.

ولم أكتف بهذا القدر، بل تصفحت لهذا الغرض بعض كتب الحافظ ابن عبد البر والخطيب، وكتب المناقب والتراجم المختصة لهؤلاء الثلاثة؛ لئلا يفوتني ما يفيدني في الموضوع.

ثم بدأت أطالع كتب كبار الحنفية، كالإمام الطحاوي، واعتنيت اعتناء تاماً بكتب الإمام الأصولي الكبير الجصاص، فطالعت «أحكام القرآن»، و«شرح مختصر الطحاوي» غير مرة، فوجدت فيهما الشيء الكثير من أصول الخنفية، يشرح فيها أصولهم باستيفاء مع ذكر القيود والأدلة بالبسط، أكثر مما في «فصوله».

ثم بدأت أطالع «التجريد» للإمام القدوري، واستخرجت ما فيه حسب المستطاع، ثم وثم إلى عصر الإمام الكشميري، والمحقق الكوثري، فتصفحت رسائلهما المملوءة بالفوائد العلمية؛ الحديثية، الأصولية، الفقهية، التي لها صلة بالمذهب الحنفي.

٢ ـ قلة المصادر الأصولية في مكتباتنا، فقد كنت أجد كتاباً في مكتبة،
 و آخر في مكتبة أخرى، فكنت أتجول بين المكتبات، ولم تتوفر لي الكتب في مكتبة
 و احدة، فاضطرّني هذا الأمر إلى التجول في مكتبات كراتشي.

توحيد الطبعات، فإن التنقل وعدم الاستفادة من مكتبة واحدة تضطر الباحث إلى الاستفادة من طبعات مختلفة من كتاب واحد، إلا أني \_ والحمد لله \_ وحدتها، إلا في مواضع لم أجد بُداً منها، وهي قليلة جداً، وقد نبهت في موضعه.

وختاماً أسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل المتواضع، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويغفر لي خطيئاتي بمنّه وفضله، ويحسن ختامنا، ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا و نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم.

# التمهيد

وهو يتضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدِّمين. الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية، وترجمة مؤلفيها، والتعريف الموجز بمؤلفاتهم، مع بيان مكانتها ومنهجها. الفصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة.

## الفصــل الأول

## تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين

أشير في هذا الفصل إلى نصوص أثمة الحنفية المتقدمين في تأصيل القواعدالتي تدل على عنايتهم البالغة بأصول الحديث.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة .

المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف.

المبحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد .

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الإمام عيسى بن أبان، وكتابه «الحُجع الصغير».

المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطُّحاوي.

# المبحث الأول تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة

لا يخفى أن الإقرار باجتهاد رجل إقرار له بكل معنى الكلمة، فيكون ذلك الرجل صاحب أصول وقواعد، قد عرفها وأتقنها، وأنه يقدر على استنباط الأحكام في ضوء تلك الأصول.

فعلى هذا الأصل المنطقي: يكون للإمام أبي حنيفة \_وكذلك لغيره من الأثمة المجتهدين رحمهم الله \_ أصول لنقد الأخبار والعمل عليها، فيصحح حديثاً ويضعف آخر في ضوئها، كما كان له قواعد يمشي عليها في استخراج الأحكام من الأحاديث النبوية، وأصول لدفع التعارض والترجيح بين الروايات، غير أنه لم ير أن يضم نها كتاباً، ويضبطها بالقيد \_ فيما نعلم \_، فلم يصلنا منها إلا أقوال منثورة ونصوص مبعثرة في بطون الكتب، و إليك بعضها:

ناج را الله المتعارق أي لل المنطق عبر الواحد المخالف لنص القرآن والسنة المتعارق أي للص مقطى بهوية ردا المدير من مهم والمعام أبو حنيفة بأنه إنما يأخذ بأخبار الآحاد إذا لم يخالف القرآن، فإن المنبي لمحترز الخطير المحليد والمناف القرآن ولن يخالفه، وإنما جاء مُبيِّناً له (١).

فيو خذ من نصه أصل كبير من أصول الحنفية: وهو أن مخالفة أخبار الآحاد نص القرآن الكريم دليل على عدم صحة أصل الخبر، أو السهو من جانب الرواة، أو بأنه مؤول.

<sup>(</sup>١) انظر: أبو حنيفة: العالم والمتعلم ص ٢٤ ـ ٢٥ ، (تحقيق: الكوثري، مكتبة الخانجي القاهرة، ١٣٦٨ هـ).

وسيأتي نصم بكامله في (الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الأول).

# ٢ \_ يشترط لقبول خبر الواحد استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمُّل إلى الأداء

روى الحافظ ابن أبي العَوَّام (۱)، والحافظ أبو عبد الله بن البَيِّع الحاكم النيسابوري (۲)، وحافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري الأنْدتُلُسي (۳)، واللفظ لأبُنْ مَمَ المغرب ابن عبد البر النَّمَري الأنْدتُلُسي (۳)، واللفظ لأبُنْ مَمَ المغرب أبن عبد البر النَّمَري الأنْدتُ الله المحردة الإما المحردة المحر

يحفظه من يوم سمعه إلى يـوم يحدّث به». فذكر في هذه الرواية شرطاً آخر لنقـد أخبار الآحاد، وهو أنه لا يقبل خبر الأمرار الأحاد، وهو أنه لا يقبل خبر المرام الواحد إلا أن يحفظه المحدث من يوم سمعه إلى يـوم يحدّث به، وهذا الشـرط

يعلاً من أصعب الشروط لقبول الأخبار، وهو السبب الرئيسي لقلة مرويّات الإمام طمنظر المعدين من أصعب الشروط لقبول الأخبار، وهو السبب الرئيسي لقلة مرويّات الإمام أله المعدين المعام المعدين المعام المعدين المعام المعدين المعام المعدين المعام المعدين الأدلة عند الإمام أبي حنيفة

روى إمام الجرح والتعديل ابن مَعين عن أبي حنيفة، قال: «آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فسنة رسوله الله ولا سنة رسوله، آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول مَن شئت منهم، وأدّع قول مَن شئت، ولا أخرج من قولهم

<sup>(</sup>١) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة ص ٣٣، (مخطوط، توجـد نسخته المصورة عند شيخنا الدكتور محمد عبد الحليـم النعماني حفظه الله).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاكم النيسابوري: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ١١٨، (تحقيق: أحمد السلوم، ط: الأولى، دار ابن حزم بيروت، ١٤٢٣هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص ٢٥٧، (اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، المكتبة الغفورية العاصمية كراتشي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٤) ستأتي طرق هذه الرواية مع الكلام على مكانته الرفيعة في الحديث، وسبب قلة مرويّاته بالنسبة إلى ما سمعه في (الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط السابع).

إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر - أو جاء الأمر - إلى إبراهيم، والشَّعْبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المستيَّب - وعدد رجالاً - فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا» (١). يستنبط من هذا النص أمور:

١) مآخذ التشريع الإسلامي وبيان مراتبها عند الإمام أبي حنيفة، فالقرآن مقدًمً
 على السنة، والسنة على أقوال الصحابة، وهي على القياس.

٢) تعدد أقوال الصحابة عند الإمام أبي حنيفة من حجج الشريعة (٢).

وجاء في رواية النوادر: أن أئمة التابعين الذين أفتوا في زمن الصحابة، كالحسن البصري (٢١ ـ ١١٠ هـ)، وسعيد بن المسيّب (١٣ ـ ٩٤ هـ)، وعلْقَمَة (... ـ ٢٢ هـ)، وزاحموهم في الفتوى، والصحابة سوّغوا لهم الاجتهاد، فالإمام أبوحنيفة يقلدهم؛ لأنهم لمّا سوّغوا لهم الاجتهاد صاروا مثلهم.

وصحّح ظاهر الرواية السَّرَخْسي، وابن الهمام، وابن نجيم، وابن عابدين (٣).

<sup>(</sup>١) ابن معين: التاريخ برواية الـدُوري ٢: ٦٠٨ ، (تحقيق: أحمد محمد نور سيف، ط: الأولى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ١٣٩٩ هـ).

ستأتى طرق هذا الخبر بكل البسط في (الفصل الأول من الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل هذه المسألة في (الباب السادس: الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ٢: ١١٤ ـ ١١٦، (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٦ هـ)، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٣٥، (مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٥١ هـ)، ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٤٩، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢ هـ)، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ٢٠٨، (ط: الثالثة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، ١٤١٨هـ).

ورجح رواية النوادر الإمام البردوي، والنَّسفي(١).

٤) الإمام أبو حنيفة يقدم خبر الواحد على القياس.

٤\_ خبر الواحد مقدم على القياس

cowasty Know valy. روى الحافظ ابن أبي العوام (٢)، والمُوفَّق المكِّي (٣) بسندهما عن أبي حنيفة، قال: «عجباً للناس يقولون: أفْتَى بالرأى، ما أُفْتى إلا بالأثر».

> نبِّه في هذه الرواية إلى مرتبة القياس ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وفيه ردُّ بليغٌ على من نسبه إلى تقديم القياس على الخبر.

### ٥ \_ جواز «حدثنا» في العرض

روى الحافظ المجوِّد أبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمة (٤)، والإمام الحافظ أبو جعفر الطّحاويُّ (٥)، وتلميذه الحافظ ابن أبي العَوَّام (١)، والحافظ ابن عبد البر الأنْدُلسي (٧)،

(١) انظر: البَرْدوي: كنز الوصول ص ٢٣٨ ـ ٢٤٩ ، (نور محمد، كراتشي، دون تاريخ)، النسفي: كشف الأسرار ٢: ١٧٧ ـ ١٧٩ ، (دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ).

(٢) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٥٤.

(٣) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١ : ٧٧ ـ ٧٨ ، (إسلامي كتب خانه، كوئته، باكستان، دون ذكر الطبعة والتاريخ).

(٤) انظر: ابن أبي خيثمة: التاريخ الكبير ١: ٢٥٤ برقم: ٨٧٥، (تحقيق: صلاح فتحي هلال، ط: الأولى، الفاروق الحديثية، ١٤٢٤ هـ).

(٥) انظر: الطحاوى: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ٣٠٢، (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٣ هـ)، طبع ضمن «خمس رسائل».

(٦) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٣٣.

(٧) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص ٤٦٥ ، (تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢١ هـ). والحافظ الخطيب(١)، بسندهم عن أبي قَطَن، قال: قال لي أبو حنيفة: «اقرأ عليّ وقل: حلتَّني»<sup>(۲)</sup>.

فهذه الرواية أوضحت رأي الإمام أبي حنيفة في مسألة اختلف فيها الحفاظ، وهو أنه هل يجوز استعمال «حـد تننا» في العَرض \_أي: القراءة على الشيخ \_؟

فيرى الإمام أبوحنيفة رحمه الله أنه يجوز للطالب أن يستعمل لفظ «حدثنا» في القراءة على الشيخ، كما هو رأى أكثر الحفاظ.

## ٦ - الرواية عن أهل الأهواء والبدع

روى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن ابن المبارك أنه قال: سأل ﴾ أبو عصمة أبا حنيفة: ممّن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: «من كل عدل في هواه إلا رُحُ ﴿ إِنْ السِّيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد عليه ، ومَّن أتى السلطان طائعاً، أما إنى لا أقول: إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وَطُّوا لهم حتى انقادت المجروبي العامة بهم، فهذان لا ينبغي ال يسو والمجروبي العامة بهم، فهذان لا ينبغي ال يسو والمجروبية الشيوخ المجروبية العامةُ بهم، فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين» (٣٠).

روى الإمام عالم ما وراء النهر أبو محمد الحارثي (٤)، مناظرةً جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي بمكّة في بحث رفع اليدين، وستأتى تلك المناظرة في موضعه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ٢: ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، (تحقيق: إبراهيم الدمياطي، ط: الأولى، دار الهدى، ١٤٢٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) ستأتي طرق هذه الرواية بالبسط في (الباب الخامس، المطلب الأول من الفصل الأول). (٣) الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٣٨٢ برقم: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحارثي: مسند أبي حنيفة ص ١٤٤، (تحقيق: الأسيوطي، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٩ هـ).

<sup>(</sup>٥) سيأتي بسطه في (الفصل الثاني من الباب الثامن، تحت الترجيح من جهة السند).

استنبط أئمة الحنفية من هذه المناظرة: أنه إذا تعارض حديثان، يرجِّح أحدهما كونه رواية الفقهاء، كما يرجح الآخر علو الإساد، كان أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ترجيح رواية الفقهاء على رواية المحدثين، وإن كان فيه علو الإساد، وكان أصل الإمام الأوزاعي رحمه الله ترجيح ما فيه علو الإساد. أصفاد المام الأوزاعي رحمه الله ترجيح ما فيه علو الإساد. الطاهرات، يرجح عنك المداة الطاهرات، يرجح عنك المداة وجرحهم

فعد تل إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي (ت ١٣١ هـ)، وجعفر بن محمد الباقر المعروف بـ «جعفر الصادق» (٨٠ ـ ١٤٨ هـ)، والحسن بن عُـمارة البجلي (ت ١٥٣ هـ)، وحمّاد بن أبي سليمان الكوفي (ت ١٢٠ هـ)، وسفيان بن سعيد التَّوري (٩٧ ـ ١٦١ هـ)، وشـريك بن عبد الله النَّخـعي (٩٥ ـ ١٧٧ هـ)، وشعبة ابن الحجّاج العَتَكي (٨٢ ـ ١٦٠ هـ)، وأبا الزِّناد عبدالله بن ذَكُـوان القرشي (٦٥ ـ ١٣١ هـ)، وعطاء بن أبي رباح (٢٧ ـ ١١٤ هـ)، وعلقـمة بن مَـرثُد الحضرمي (ت ١٢٠ هـ)، وأبو عبدالله نافع مولى ابن عمر (ت ١١٧ هـ). أبا

وجرح جابر الجُعْفي (ت ۱۲۸ هـ)، وجَهْم بن صفوان أَبُومُ حُرِز الراسبي أبا السمرقندي (ت ۱۲۸ هـ)، وزيداً أبا عيَّاش، وطَلْق بن حبيب، وعمرو بن عُبيد المعتزلي البصري (ت ۱٤٢ أو ۱٤٤ هـ)، ومُجَالِد بن سعيد الهَمُداني (ت ١٤٤ هـ)، ومقاتل بن سليمان البلخي (ت ١٥٠ هـ).

فَأَعِلْمَ بِصِنِيعِه هذا أن الحديث يؤخذ عن الثقات لا عن كلّ مَن هبّ ودبّ (٢٠). فحرم

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل من عداله وجرحه ببسط إن شاء الله في (الباب السابع تحت التتمة).

<sup>(</sup>٢) وقد اعترف بأخذه الحديث عن الثقات الإمامُ العلم سفيان بن سعيد النَّوري رحمه الله، فقد قال: «كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذاباً عن حرم الله أن تُستحلّ، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، وبالآخر من فعل رسول الله على، وبما أدرك عليه علماء =

فهذه نصوص منثورة في بطون الكتب، ولا شك أن له كان قواعد رصينة في الأخد بالأخبار ونقدها، غير أنها ليست مسطورة على القرطاس، ولكننا نستطيع أن نلمس آثارها ونشاهد ملامحها فيما كان يستنبطه من الأحكام؛ لأنه لا يمكن أن يتكون مذهب من المذاهب الفقهية، إلا أن يكون عند صاحبه تلك الأصول التي يرتكز عليها عند الاستنباط، أما التعبيرات والاصطلاحات التي نجدها اليوم فأكثرها من صنع المتأخّرين.

<sup>=</sup> الكوفة، ثم شنّع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم»، رواه ابن أبي العوام في «مناقبه» خ ص ٢٢، والعسّيمري في «أخباره» ص ٦٦ (ط: الثالثة، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، ١٤٠٢هـ)، وابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٢٦٢، واللفظ له.

رغور الفار الفار الفاهوني المحرثي

### المبحث الثاني

## تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف

ثم جاء بعد الإمام أبي حنيفة تلميذُه الإمام الحافظ (١) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى الأنصاري (١١٣ ـ ١٨٢ هـ) رحمه الله تعالى.

و قد أشار في أثناء كتبه إلى قواعد الأخذ بالأخبار وأصوله، وما يُـقبل منها، و ما يُردٌ، وإليك بعضها:

(۱) لا يخفى على الباحث ما لأبي يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحدِّثين، لقد أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه، وسَعة اطلاعه في الحديث، فقد روى الحافظ ابن أبي العوام في «مناقبه» خ ص ٩٨ عن يحيى بن مَعين إمام الجرح والتعديل أنه قال: «مارأيتُ في أصحاب الرأى أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح روايةً من أبي يوسف».

وذكر هذا القول عنه وأقرَّه حافظُ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبيُّ رحمه الله في: «تاريخ الإسلام» ٤: ١٠٢٢، (تحقيق: بشار عواد معروف، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٤ هـ)، و«سير أعلام النبلاء» ٨: ٥٣٧، (إشراف: شعيب الأرثؤوط، ط: الثالثة، مؤسسة الرسالة بيروت، ١٤٠٥هـ)، و«تـذكرة الحفاظ» ١: ٢٩٣، (مصورة دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ)، و«ميزان الاعتدال» ٤: ٤٤٧، (تحقيق: البجاوي، ط: دار المعرفة بيروت، دون تاريخ).

وذكر الإمام أبايوسف الحافظ ابن حببًان البُستي رحمه الله في «الثقات»، فقال ٧: ٦٤٥، (ط: الأولى، مصورة دار الفكر، ١٣٩٣ هـ): «كان شيخاً مُتْ قِناً، لم يسلك مسلك صاحبَيه إلا في الفروع». ونحوه في كتابه «مشاهير علماء الأمصار» ص ١٧١ برقم ١٣٥٦، (تحقيق: م. فلايشمهر، دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخ).

وقال عنه المُرزَني: «أتبعهم للحديث»، وقال أحمد بن حنبل فيما روى عنه الخطيب: كان أبويوسف منصفاً في الحديث»، رواهما الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢: ٥٦٧ - ٥٧٠ ، (ط: الأولى، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٢هـ).

## ١ \_ لا تقبل الأخبار الشاذة

صرَّح في كتابه «الرَّد على سِير الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الشّاذَّة، وإنما يؤخذ بالأحاديث التي يعرفها الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسّنة، فقال فيه وهو يخاطب الإمام الأوزاعيَّ رحمه الله: «عليك من الحديث بما تعرفه العامّة، وإيّاك والشّاذ منه»(١).

وفسر الحديث الشّاذ في موضع آخر منه، فقال: «الرواية تزداد كثرة، ويخرج منها ما لا يُعرف، ولا يعرفه أهل الفقه، ولا يوافق الكتاب ولا السنة، فإيّاك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسُّنّة ... »(٢).

ففسر الشاذَّ بما يخالف الكتاب وسنة رسوله الثابتة، و لا يعرفه الفقهاء و لا يعملون به (۳).

(١) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٢٤، (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط: الأولى، إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الدكن بالهند، دون تاريخ).

(٢) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٣١.

#### (٣) معنى الشاذ لدى الحنفية

الشاذ عند المحدثين هو خبر الثقة الذي خالف عمن هو أوثق منه، كما تجده مشروحاً في كتب المصطلح، وقد أقرّه المتأخرون من الحنفية، غير أنه يستعمل الشاذ لدى الحنفية بمعنى آخر، كما يدل عليه نص الإمام أبي يوسف رحمه الله المذكور، فالشاذ في استعمالهم هو الخبر المخالف لمعاني الكتاب والسنة، وما لا يعرفه الفقهاء، وأسوق إليك نصوصاً من كبار أثمة الحنفية أبي يوسف وابن أبان والجصاص وابن عابدين والكوثري ..، وهي شاهدة على أنهم يستعملون بمعنى آخر أيضاً غير اصطلاح المحدثين، ثم الاستئناس له بقول حافظ المغرب ابن عبدالبر. والبك نصوصهم:

= \* نص الإمام أبي يوسف: له نص آخر غير ما نقلته في المتن يؤيّد هذا المعنى، قاله في موضع آخر من «الرَّدُ على سير الأوزاعي» ص ١٠٥: «قال أبو يوسف: ما قال رسول الله على فهو كما قال، وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي، وهو عندنا شاذٌ، والشاذّ من الحديث لا يؤخذ به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يُحِل إلا نكاح الأربع، فما كان من فوق ذلك كله حرام ...».

فعلَّل لشذوذه بمخالفته كتاب الله عزَّ و جـلَّ.

\* نص القاضي عيسى بن أبان: قال رحمه الله في «الحُجج الصغير»: «لا يُقبل خبر خاص في ردّ شيءٍ من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً، أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به ...

وأما إذا روي عن رسول الله على حديث خاص ، وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، أو فمرالواحد كان ينقض سنة مجمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن، وكان للحديث وجة ومعنى يُحمل عليه الدون من الدهام عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن، وأوفقه لظاهر القرآن، فإن يطلق على حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن، وأوفقه لظاهر القرآن، فإن يطلق على حمل لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ». نقله الجصاص في «الفصول في الأصول» ١: ٧٤ - ٧٥، الراووا سم ضمرا كام محمد تامر، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٠هـ).

فجعل الشاذ هو المخالف لظاهر القرآن، والسُّنَّة المجمع عليها.

نص آخر له: قال رحمه الله في موضع آخر فيما نقل عنه الجصّاص في «الفصول في الأصول» ٣:٢ (باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد): «فمن العلل التي تُدردُ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن خبرالواحد يُدردُ لمعارضة السّنة الثابتة إياه، أو أن ... يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بمخالفه».

فجعل الشَّاذ هو الحديث الذي رواه الفقهاء، ثم عملوا بخلافه.

\* نص الجصاص: وقال الإمام الحافظ الجصاّص الرازي في «أحكام القرآن» ٣ : ٣١٣، (دار الكتاب العربي، دون ذكر التاريخ) \_ وهو يعلِّق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» \_ : «هذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي تُردُّ لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روي: «إن ولد الزنا شرُّ الثلاثة»، و«إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» ...، هذه كلّها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها».

\* نص ابن عابدين: قال فقيه الشام العلامة ابن عابدين رحمه الله في «رد المحتار» ٢:
 ٢٠٥ ـ وهو يتحدث عن المسح على العمامة وما ورد فيه من الحديث \_: «وأيضاً ما ورد في ذلك شاذ لا يُزاد به على الكتاب العزيز الآمِر بالغسل ومسح الراس، بخلاف ما ورد في الخف».

\* نص الكوثري: قال رحمه الله في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ٣٩، (ايج ايم سعيد كراتشي، دون تاريخ): «و لابئ هنا من الإشارة إلى دقيقة، وهي أن الطّحاوي كثيراً ما يذكر في الأبواب في صدد الكلام على أحاديث من أخبار الآحاد «والنظر هنا يقتضي كيت وكيت»، ويظن من ذلك مَن لا خبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في المسألة، وليس كذلك بل هو تطبيق منه لقاعدة أهل العراق في أخبار الآحاد من عرضه على الأصول المجتمعة عندهم من البحث في الكتاب والسنة، فإن كان الخبر مخالفاً لتلك الأصول يعتبرونه شاذاً خارجاً عن نظائره، فيوقفون في أمره، ويضاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلةٍ أخرى، وهي من الأصول الدقيقة عندهم ...».

نص آخر له: وقال في «إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» ص ٤٢ ، (ط: الثانية، دار المدينة القاهرة، ١٤٠٨ هـ): «وأما ردّ خبر الآحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء على أبي حنيفة أن يكون هذا من أصوله ... ، نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده أصول، فيعرض خبر الآحاد على تلك الأصول، فإذا خالفها يعدّه شاذاً خارجاً على نظائره في الشرع، فيضاعف النظر ليحكم حكمه في الخبر».

وقد صرح بنحو هذا في «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ص ١٥٣ ، (المكتبة الإمدادية ملتان، باكستان، دون تاريخ).

كلام الحافظ ابن عبدالبر: قال في «الانتقاء» ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة؛ لردّه كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن، فما شــنّ عن ذلك ردّه وسمّاه شاذاً».

حاصل البحث: إن متقدمي الحنفية يستعملون الشاذ بمعنى آخر، غير مصطلح المحدثين، لكن هذا التفريق في الاصطلاح يحتاج إلى استقراء تام عن كتب أثمة الحنفية، فيا حبّذا لو قام بعض الأفاضل ويستخرج ما استعمله أئمة الحنفية اصطلاح الشاذ من كتب أبي يوسف، ومحمد، والخصّاف، والطحاوي، والجصّاص وغيرهم، فيكون خدمةً للعلم وأهله.

# ٢ \_ يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الثابتة المعروفة

صرّح في «الردّ على سِير الأوزاعي» أن من شرط قبول أخبار الآحاد: أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله، وسنّة رسوله والثابتة المعروفة، فقال فيه \_وهو يخاطب الإمام الأوزاعي ً \_: «عليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة، فقِس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله وان جاءت به الرواية» (١).

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: «فاجْعل القرآن، والسُّنة المعروفة إماماً قائداً واتَّبع ذلك، وقس عليه ما يَرِد عليك ممّا لم يوضح لك في القرآن والسنة ...»(٢).

## ٣ \_ يجوز نسخ القرآن بالسنن المتواترة

روى الإمام أبو الحسن الكَرخي رحمه الله (٢٦٠ ـ ٣٤٠ هـ)، عن الإمام أبي يوسف رحمه الله؛ أن نسخ القرآن إنما يجوز بالسَّنن المتواترة التي تُوجب العلم كخبر المسح على الخفين (٣).

٤ ــ أخبار الآحاد تُقــبل في الحدود

صرّح في «أماليه» (٤٠): أن أخبار الآحاد تُقبل في الحدود، وبتعبير آخر: أن منهم مي مي مي مي الم

<sup>(</sup>١) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥١٨، ٤٦٨، باب القول في نسخ القرآن بالسُّنة.

<sup>(</sup>٤) قال عنها حاجي خليفة في «كشيف الظنون» ١: ١٦٤ ، (مكتبة المثنى بغداد، دون تاريخ) إنه «أكثر من ثلاثمئة مجلّد».

الحدود تثبت بخبر الواحد(١).

#### ٥ \_ أقوال الصحابة حجة

صرّح في «كتاب الخراج» أن قول الصحابي حجّة لمن بعدهم من المجتهدين، حيث قال فيه (فصل: فيما يخرج من البحر): «قد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان: ليس في شيءٍ من ذلك شيء ؛ لأنه بمنزلة السمك، وأمّا أنا فإني أرى في ذلك الخُمس، وأربعة أخماسه لمّن أخرجه؛ لأنّا قد رُوَيّنا فيه حديثاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فاتبعنا الأثر ولم نر خلافاً» (٢).

وقد استدل الإمام الكُرْخي رحمه الله بمثل هذه النصوص في كثير من المسائل التي رويت عنه أنه كان يرى تقليد الصحابي إذا لم يُعلم خلافه من أهل عصره حجة الشرعية يجب الأخذ بها، وأقره عليه الإمام الجصّاص (٣).

## ٦ ـ جـواز «حدثنــا» في العرض

روى الإمام الطحاوي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله أنه كان يجوز في العرض \_القراءة على الشيخ \_أن يقول الطالب: «حدثني»، أو «أخبرني» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٨١، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٣٣\_ ٣٣٣، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في «تتمة الفصل الأول من الباب الرابع».

<sup>(</sup>٢) أبويوسف: الخراج ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ٣٠٣.

#### المبحث الثالث

## تأصيل القواعد عند الإمام محمد

ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ المجتهد اللَّغوي (١) محمد بن الحسن الشَّيباني، (١٣١ \_ ١٨٩ هـ) رحمه الله تعالى.

(١) قال الإمام الجصَّاص في «فصوله» ١: ٣٠ ـ ٣١: «محمد بن الحسن حجَّة فيما يحكيه في اللُّغة، قد احتَّج به قوم من أئمة اللغة، منهم: أبوعُ بيد \_القاسم بن سلاَّم المتوفى سنة ٢٢٤ ـ في اللُّغة، قد احتَّج به قوم من أئمة اللغة، منهم: أبوعُ بيد \_القاسم بن سلاَّم المتوفى سنة ٢٢٤ ـ في «غريب الحديث» \_انظر على سبيل المثال ١: ١٤٣ ـ ١٤٤، و ١٧٥ ، و ٣٤ : ٣٤ ، و ١٤٤ ـ ٤٤٥ ـ.

وحكى لنا تُعْلَب \_الغالب أن فيه سقطاً، والصحيح «غلام تَعْلب، عن ثعلب» ؛ لأن ثعلب توفي سنة ٢٩١، والجصاّص وللدسنة ٣٠٥، فلا يمكن لقاؤهما، نعم هو يأخذ عن غلام ثعلب كما سيأتي في ترجمة الجصاص \_أنه قال: محمد بن الحسن حجّة في اللغة.

وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي، عن ابن سراج النحوي أن المُبرَّد سُئل عن الغزالة ما الأمريرَّد مُرَّمَّ عَرِيرُ هي؟ فقال: الشمس. قال محمد بن الحسن \_وكان فصيحاً \_لغلامه: انظر هل دلكت غزالة؟ فخرج مُرَّمَّة المُرْمُرُمُّ ورجع، فقال: لم أرَّغزالةً، إنما أراد محمد بن الحسن الشمس». انتهى كلام الجصّاص.

ونقل كلام تُغلّب هذا الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» ٢ : ١٣٢ (تحقيق: عدنان درويش، المكتبة الرشيدية كويته، دون تاريخ)، وابن عابدين في «ردّ المحتار» ٢٨٧:٢ سعيد.

و روى الصَّيْمَريُّ في «أخباره» ص ١٢٤ عن الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: «ما رأيت أفصح من محمد بن الحسن، كنت إذا سمعتُه يقرأ كأن القرآن نزل بلغته».

وقال إمام النحو والعربية أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت ٣٩٢هـ) في «الخصائص» ١: ١٩١ (تحقيق: الهنداوي، ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٠٣م): «وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورةً في أثناء كلامه، فيُجمع بعضها إلى بعضٍ بالملاطفة والرّفق، وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور».

وهذا الإمام الفذّ بثّ علماً جمّاً في كتبه الكثيرة، وخاصةً في كتابه النَّفًاع «كتاب الحجيّة على أهل المدينة»، فيه إشارات إلى قواعد كثيرة في أصول الحديث، إلا أن استخراجها صعب لخفائها وغموضها.

### وإليك بعض تلك القواعد التي صرّح بها:

## ١ \_ لا حـطَّ للقياس أمام الأثر

صرّح في مواضع كثيرة من «كتاب الحجّة» أنه لا حظ للقياس أمام النص والأثر، فقال: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة، وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا مَن قال برأيه ونبذ الآثار خلف ظهره» (١).

ولشدة تمسكه بالحديث ترك قول شيخه الإمام أبي حنيفة، الذي وقف طيلة حياته لنشر علمه حتى قيد آراءه في كتبه الخالدة (٢).

وأسوق إليك نصاً واحداً من تلك المواضع، قال: «ولكن قول أهل المدينة الآخِر أحب إلينا من قولهم الأول، ومن قول إبراهيم النَّخَعي وأبي حنيفة ؛ لأنه أمر

<sup>(</sup>١) محمد: كتاب الحجة ١: ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ، (تحقيق: مهدي حسن الشاهجهانفوري، ط: الأولى، عالم الكتب بيروت، ١٤٢٧ هـ).

نبّه في مواضع كثيرة على هذا الأمر، كما عاتب أهلَ الحجاز في مواضع بالأخذ بالرأي أمام النّص، وسيأتي تلك المواضع والنصوص في «الباب الثالث: الفصل الثاني».

<sup>(</sup>٢) خالف شيخه الإمام أبا حنيفة في «الموطأ» في عشرين موضعاً، وقعت لي في نظرة عابرة، وإليك أرقام تلك المواضع: ١٣٥، ١٣٥، ٢٩٤، ٣٢٥، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٤٥، ٤٩٥، ٤٩٥، ٥٠٢، ٥٠٠، ٥٠٠ . (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، دون تاريخ).

وكذلك خالف شيخه في «كتاب الحجة» في مواضع، انظر: ١: ٣١٦، ٣٢٢، ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ، ٢٤٥ ؟ ٢٤٥ . ٣٤٠ . ٢٤٥ . ٢٤٥

قد جاء فيه الآثار» (1)

فهذا النص كما يدل على شدة تمسكه بالأحاديث النبوية، فهو خير مثال على اتباعه الحق أينما كان، فليس فيه تعصب مذهبي. الكلام من معلنا نقول ايضا في إمامنا مُوسِم الكريمة مثل هذه وليلاحظ هنا أن قول الإمام إبراهيم النَّخَعي وأبي حنيفة رحمهما الله أيضاً مبني لمركن يتعصب وليلاحظ هذا ال قول الإمام إبراسيم المدي ربي لمندف ولنها لا ما المدولة المدورة الله في الموضع نفسه. مطلق ملامة الدعد المعمار ووجد المعمار الدعد المعمار الدعد المعمار الموضع نفسه. مى المتآخريين

٢ \_ لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى

أشار في «كتاب الحجّة» أن خبر الواحد فيما تَعُمَّ به البلوي لا يقبل (٢).

### ٣ \_ أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء

نبّه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء، وهو الذي يعبّر عنه في «الموطّأ» بقوله: «وهو قول أبي حنيفة، والعامّة من فقهاء الحنفية»، وهذا التعبير ونحوه في «الموطأ» كثيرٌ جدّاً.

وقال: «أخبرنا سَلام بن سُلَيم الحنفي، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله إلا الفرس والسّلاح في سبيل الله، فهذا ما عليه الفقهاء وأهل (٣) العلم ببلادنا ، وقد روتْ الفقهاء من كلٌ وجهِ» (٤).

### ٤ \_ الأخــذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء

صرّح في مواضع من «كتاب الحجّة» إلى قاعدةٍ كبيرةٍ، وهي أنه إذا تعارضت الأحاديث في أمر، واختلفت أقوال الفقهاء فيه، ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون

<sup>(</sup>١) محمد: كتاب الحجة ١: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) سيأتي كلام الإمام محمد رحمه الله، وتفصيل هذه المسألة في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط السادس».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «أخل» ، ولا معنى له هنا، والصحيح ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٤) محمد: كتاب الحجة ٢: ٤٤.

معه في النفس شيء، فقال: «إذا شددت الفقهاء في أمر فخ ذ بأوثقها إذا اختلفت فيه الأحاديث، وقد اختلفت في الوتر بعينها، فرُوي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل بالأرض فيوتر عليها، ويروي ذلك عن النبي والحق فأخ ذنا بأوثقها وأشبهها بالحق، وبما جاءت به الآثار من التشديد في الوتر»(١).

وقال في موضع آخر \_ فيما إذا قال الرجل: «كلّ مال لي في سبيل الله»، فقال أبو حنيفة: أبو حنيفة: يتصدق بماله كله ويمسك ما يقوته \_: «الأمر الأول الذي قال أبو حنيفة: الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة» (٢٠).

### ٥ ـ يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف كتاب الله

روى الحافظ أبو نُعيم الأصْبَهاني (٣)، والحافظ ابن عساكر (٤)، مناظرة بين الإمامين محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله.

الأخذ بالثقة الذي قاله الإمام مُحمد رحمه الله صرّح به الإمام الجصّاص أيضاً، فقد قال في بحث الأمر من «الفصول في الأصول» ١: ٢٩٢ «اعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه، قد استعملته الفقهاء كلّهم، وهو في العقل أيضاً؛ لأن من قيل له: إن في طريقك سَبُعاً أو لصوصاً كان الواجب عليه الأخذ بالحرّزم، وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها».

وقد ذكر الإمام السَّرَخْسي بعض المسائل الفقهية التي أخذ فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالثقة والاحتياط في «المبسوط» ١: ٦٩ ـ ٧٠ (دار المعرفة بيروت، ١٤١٤هـ)، فراجعه.

(٣) انظر: أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ٧: ٧٠، (ط: الأولى، مكتبة الخانجي والسعادة، ١٣٥٧ هـ).

(٤) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٥١ : ٢٩١ ، (تحقيق: عمر العمراوي، دار الفكر بيروت، ١٤١٥ هـ). وسيأتي بسطه في «الباب الرابع: الفصل الأول، تحت الشرط الأول».

<sup>(</sup>١) محمد: كتاب الحجة ١: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد: كتاب الحجة ١: ٣٥٣ \_٣٥٣. ﴿

وانظر للمزيد من الأمثلة: ١: ١١٧، ١٢٧، ١٥٥، ٥٢٩.

وفيها: أن الإمام محمداً طعن على أهل المدينة، فسأله الإمام الشافعيّ: أنه ماذا يريد بطعنه: الطعن على البلد، أو أهله؟

فقال الإمام محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحدٍ منهم أو على بلدته، وإنما أطعن على حكمٍ من أحكامه، فقلت \_ القائل الشافعي \_: ما هو؟ فقال: اليمين مع الشاهد! فقلت له: ولم طعنت؟ قال: فإنّه مخالف لكتاب الله».

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المسذكور، وحديث «لا وصية لوارث»، كالنا مناظرة بطولها حول الحديث المسذكور، وحديث «لا وصية لوارث»، كالنا النام مناطقة المناطقة المن

ويستنبط من هذه المناظرة: أن الإمام محمداً رحمه الله كان يشترط في قبول محرك ومركز ويستنبط من هذه المناظرة: أن الإمام محمداً رحمه الله كان يشترط في قبول محركة ومركز ويعقوب.

## ٦ \_ جـواز «حدثنـا» في العـرض

روى الإمام الطحاوي عن الإمام محمد رحمه الله أنه كان يجوز في العرض - القراءة على الشيخ \_أن يقول الطالب: «حدثني»، أو «أخبرني» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ٣٠٣.

نشأة أحول الفقه الحنفي وتعلوره آرار عسى بن أبان الأحولية ومدى تأثيرها على الذكر الأحولية بين محد بوينوقا لين على الذكر الأحولي الينفي . محد بوينوقا لين المحدد الأحوالي المحدد ا

المبحث الرابع

نظور الذكر الأحولي الحنني هيئ ونة . مهرصا التعر

التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية

الإمام عيسى بن أبان وكتابه «الحجيج الصغير»

سبقت نصوص الأئمة الشلاثة في تأصيل قواعد الحنفية، ثم جاء بعدهم التلميذ البار الأجل للإمام محمد بن الحسن، المتخرّج لديه في الفقه والأصول، المتضلع من علوم الكتاب والسنة، الإمام الأصولي القاضي عيسى بن أبان بن صَدقة رحمه الله، فرتّب كتاباً خاصاً في أصول الأخذ بأحاديث الرسول وقواعده، تكلّم فيه على أصول الأخبار من المتواتر والمشهور والاحاد، وحكم كلِّ واحدٍ منها، وما يُترك وما يُؤخذ منها، كما تحدّث عن شرائط العمل بأخبار الاحاد في الأحكام وهي في تعبير المحدثين: العلل في متن الأحاديث \_ ببسطٍ وتفصيلٍ لم يُسبق إليه، مع بيان الأمثلة لذلك، وحجّة أبي حنيفة في كلِّ باب، كما تكلم على الرواة المعروفين بالحفظ والاجتهاد، وغيرالمعروفين بهما، والمستورين والمجهولين، مع بيان مكانة حديث كل منها، وتكلم على المرسل وأحكامه، وماذا يجب علينا إذا تعارضت الأخبار.

فجاء الكتاب حافلاً شاملاً لما يُحتاج إليه من أصول الأخذ بأخبار الآحاد في باب الأحكام، وسمّاه «الحجج الصغير».

## سبب تأليف الكتاب:

وسبب تأليف الكتاب على ما رواه الحافظ ابن أبي العوام (١)، و الصَّيْمَريُ (٢)، عن الطَّحاوي، قال: حدثني شُعيب بن أيوب، قال:

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ١٢٧\_١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٤٢ ـ ٤٣.

لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التي أخرجها على أصحابنا، وزعم أنهم خالفوها، قال المأمون لإسماعيل بن حمّاد ابن أبي حنيفة، وبشر، وليحيى ابن أكْثَم، ولمحمد بن سماعة: إن لم تُثبتوا الحجّة لأصحابكم على هذه الأقوال بمثل هذه الأخبار وإلا منعتكم من الفتوى بهذا القول.

فوضع إسماعيل بن حمّاد كتاباً كان سباباً كله، وتكلّف يحيى فلم يعمل شيئاً، وتكلّف بشرٌ فلم يعمل شيئاً، فبلغ ذلك عيسى بن أبان، ولم يكن يدخل على المأمون قبل ذلك، فوضع كتاب «الحجّة الصغير»، فابتدأ فيه بوجوه الأخبار، وكيف نُقل، وما يجب قبوله منها، وما يجب ردّه، وما يجب علينا، وما إذا سمعنا المتضاد منها، وكشف الأحوال في ذلك.

ثم وضع لتلك الأحاديث أبواباً، وذكر في كلِّ بابٍ حجة أبي حنيفة ومذهبه، وما له فيه من الأخبار، وما له فيه من القياس حتى استقصى ذلك استقصاءً حسناً، وعمل في كتابه حتى صار إلى يد المأمون، فلمّا قرأ، قال: هذا جواب القوم اللازم لهم، ثم أنشأ يقول:

حسدوا الفتى إذْ لم ينالوا سَعْيَه فالقوم أعداء له وخُصوم كضَرائر الحسناء قُلْن لوجهها حسداً و بَغْياً إنه لَدميم

ثم سأل عن واضع ذلك الكتاب، عن أحواله، فأخبر به، فأمر به منذ يومئذ، فصار يحضر مع الفقهاء (١).

<sup>(</sup>١) وأشار إلى هذه القصة الحافظ القُرَشي في «الجواهر المضية» ٢: ٦٧٩ ، (تحقيق: عبد الفتاح محمد حلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر، ١٣٩٨ هـ)، والحافظ المحقق ابن قط لُوبغا في «تاج التراجم» ص ٢٢٧ ، (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط: الأولى، دار القلم دمشق، ١٤١٣هـ)، وطاش كُبْري زاده في «طبقات الفقهاء» ص ٣٢.

فهذا النص كما يحكي لنا سبب تأليف الكتاب، دال على البصيرة التامة التي كان يتمتع بها الإمام ابن أبان، فكانت له معرفة كاملة بأصول الحنفية.

## كثرة نقل الجصاص عن هذا الكتاب:

والإمام الجصاً ص رحمه الله (٣٠٦ ـ ٣٧٠ هـ) يكثر النقل عن هذا الكتاب «الحجج الصغير»، كما ينقل عن كتابين آخرين له ، ١ ـ «الحجج الكبير» ، ٢ ـ و «الرّد على بشر المريسي»، في كتابه النافع الذي صار عمدة الحنفية في بابه «الفصول في الأصول» في (باب السنة)، وملأ كتابه هذا في (باب السنة) بأقوال القاضي عيسى بن أبان، وأكبر الظن أنه لم يترك كبير شيء ممّا كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول والقواعد الكبيرة في الأخذ بالأخبار.

وصنيع الجصاص في «فصوله»: أنه يذكر في أوّل كلِّ بابٍ ومسألة من أبواب السنة القاعدة والأصل الذي بناه عيسى بن أبان مع شيءٍ ممّا ذكره من الأمثلة، ثم يشرح تلك القاعدة، ويزيد من الأمثلة، ويأتي ببعض القيود، وكيفية تطبيق هذه القاعدة بالفروع، ويجيب عمّا يرد من الإيرادات على القاعدة مع بحثٍ وتدقيقٍ بحيث يشفى غُلَة الباحث.

# عيسى بن أبان أول كاتب في أصول الحنفية:

وفي الواقع أن القواعد والأصول التي نجدها اليوم في كتب أئمة الحنفية في أصول الفقه (باب السُّنَّة) منها، أكثرها من صنع يد الإمام عيسى بن أبان رحمه الله.

ثم رأيت بعد كلاماً للمحقق الكوثري رحمه الله يؤيِّد رأيي هذا، فإنه قال و وهو يرد قول الإمام المحدِّث شاه ولي الله الدَّهْ لَوي رحمه الله في «حجة الله البالغة» من أن أصول مذهب الحنفية أكثرها من صنع يد المتأخرين كالبزدوي \_: «ومنها: تحكّمه في أصول المذهب، وتقولُّله أنها صنع يد المتأخرين ...، فأين هو من

الاطلاع على كتاب «الحُجج الكبير»، أو «الصغير» و «فصول الرازي!» ... » (١). انتهى كلام الكوثري.

وكلام الإمام الدِّهْ لَوي منتقد كما يقوله الأستاذ الكوثري رحمهما الله، فإن الإمام البَرْدُوي والسَّرَخْسي وأمثالهما رحمهم الله على جلالة شأنهم عليس لهم يد في وضع الأصول، وإنما أخذوا الأصول من كتب إمام الهدى الماتريدي، والجصاص وأمثالهما ممّن تقدم عنهم.

ثم إن الجصّاص إنما أخذ الأصول عن كتب عيسى بن أبان كما سيأتي مفصلاً في التعليق الآتي، وابن أبان هو تلميذ الإمام محمد، وأخص أصحابه، فما وضعه من الأصول هو مأخوذٌ عن شيخه الإمام محمد، إما مشافهة \_ كما نجد التصريح أو الإشارة إلى كثير من تلك القواعد والأصول في كتبه من ظاهر الرواية، و«الآثار»، و«الموطأ»، و«كتاب الحُجّة» \_، أو هو نتيجة تفقّه لديه.

ثم جاء بعده الإمام الجصّاص، فهذّبه ورتبه، وعمل في كتبه كما ذُكر أنفأ (٢).

<sup>(</sup>١) الكوثري: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص ٩٨ (ط: الشانية، ايج اليم سعيد كراتشي، ١٤٠٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) وهو أن الجصَّاص يذكر نصوصه في أول الباب ويشرحه مع زيادة الأمثلة.

ولا بأس هنا أن أسرد بعض النقول التي تدل على هذا الأمر. قال الجصّاص في أول (باب ذكر وجوه الأخبار، ومراتبها، وأحكامها) من «فصوله» ١: ٥٠٤ «قد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان رحمه الله جملة في ترتيب الأخبار وأحكامها في كتابه في «الرَّدِّ على بِشْر المريسى» في الأخبار، وأنا أذكر معانيها مختصرة دون سياقة ألفاظها».

فقول الجصّاص هذا يدلّ على أن ابن أبان قد استوعب الأخبار وأحكامها استيعاباً تامّاً، وأنه نقل كلامه مختصراً، ومع هذا الاختصار استوعب كلام الجصّاص في الأخبار أكثر من ٧٠صفحة، من ١: ٧٠٤ إلى ٢: ٥٧٦.

ففي هذه الصفحات تكلّم عن المتواتر، والمشهور، والآحاد، وأحكامها، ثم عن حُجّ يَّة أخبار الآحاد ببسطٍ وتفصيل، وحشدها بنقول ابن أبان، تارة بلفظه، وتارة بمعناه.

فنقل أولاً عن عيسي بن أبان رحمه الله أنه قسَّم الأخبار على ثـ لاثة أقسام:

الأول: ما يُعلم صدقه، الثاني: ما يُعلم كذبه، كنحو أخبار مُسَيِّلمة، الثالث: ما يجوز فيه الصدق والكذب. وهذا التقسيم مبسوطة فيه من ١: ٥٠٤ إلى ٥٠٦.

ثم قال في آخر هذا التقسيم ١: ٥٠٦ «قال أبو بكر: قصد عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما تقتضيه من الحكم بمُخبرها دون الخبر الذي يقارنه دلالة تدلُّ على صدقه، وسنفصًلها باستيفائنا لجميع أقسامها، فنقول ... ».

فتكلّم من ١: ٥٠٦ إلى ٥١٨ من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. ثم صرّح في ١: ٥١٨ أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسي بن أبان.

ثم نَقَل عن كتاب ابن أبان «الرَّد على بشر المريسي» تقسيماً آخر في ١: ٥٢٠-٥٢٠.

ثم عقد فيه ١: ٥٤١ (باب الكلام في قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات)، فتكلّم عن حجية أخبار الآحاد، فقال في أوله: «قال أبو بكر رحمه الله: نتكلم بعون الله في تثبيت وجوب العمل بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة، واحداً كان المُخْبر أو أكثر، ثم...

قال أبو بكر تغمّده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان رحمه الله لذلك بحجج كافية مغنية، وأنا ذاكر جملة، ونتبعها بما يصح أن يكون دليلاً فيه إن شاء الله تعالى».

فتكلّم حول حجية أخبار الآحاد من ١: ٥٤١ إلى آخر المجلد الأول ١: ٥٧٦.

ثم عقد باباً حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ٢: ٣، فقال: «فمن العلل التي تُردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يُردُّ لمعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني، أو أن يكون من الأمور العامّة فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامّة، أو يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه »، ثم فصل هذه الشروط من ص ٣ إلى ١٦.

= ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد) ٢: ١٧ ـ ٢٩ ، فحشد في هذه الصفحات نصوص ابن أبان، ولخص كلامه في ٢: ٢٤ ـ ٢٥ ، وحاصله: أن الرواة على ثلاثة أقسام: ١ ـ معروف بالحفظ دون الفقه، ٣ ـ مجهول، وتكلم حول أحكامها، وهذه مسألة شهيرة في كتب أصول الحنفية، ويأتي فيها مسألة فقاهة أبي هريرة.

ثم عقد باب المرسل ٢: ٣٠ \_ ٤٠، ونقل رأي ابن أبان فيه، حتى في مسائل جزئية، فقال فيه ٢: ٣٠ «قال عيسى في كتابه في المجمل والمفسّر: المرسل أقوى عندي من المسند».

ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) ٢: ٤١ ــ ٥٠، ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حكم الخبرين المتضادين فيه ٢: ٤٦ ــ ٤٦.

وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر) بلفظه في ١: ٢٢٥\_ ٢٣٥، ثم فصلها وأجاب عمًا يرد على هذه القاعدة باستيفاء تام.

و من قواعد الحنفية: أن لا يخالف الخبرَ بعضُ الأئمة من الصحابة، والخبر لا يخفي عنهم، وواضع هذه القاعدة ابن أبان، كما نقله الجصَّاص ٢: ٦٩\_٧٤.

ومن قواعدهم أيضاً: أن لا يخالف الخبرُ عموم القرآن أو ظاهره، وقد عقد الجصّاص لهذه القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «فصوله» 1: ٧٤، ونقل هذه القاعدة من كتابي ابن أبان «الحجج الصغير» و«الحجج الكبير»، كما سيأتي نصّهما في (الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الأول)، ثم فصّل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان، وزادها من الأمثلة، وأجاب عمّا يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات، واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا البحث على ٣٥ صفحة، من ص ٧٤ إلى ١٠٩، وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه القاعدة تزول بها اعتراضات جمّة ممّا يرد على الحنفية، وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها.

وليلاحظ في ختام البحث: أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصاّص في «فصوله»، غير أنه لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيه، فكأنّ ابن أبان لم يتكلّم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. وإليك تلك المباحث: بحث زيادات الثقات ٢: ٥٥ \_ ٥٨، بحث إنكار الراوي مرويّه ٢: ٥٩ \_ ٠٦، بحث التدليس ٢: ٦٦ ، بحث قول الصحابي: «من السنّة كذا»، ونحوها من الألفاظ ٢:

٦٤ - ٦٧ ، بحث الرواية بالمعنى ٢: ٧٥.

## ترجمة موجزة للإمام عيسى بن أبان (١)

هو الإمام الحافظ الأصولي، فقيه العراق، قاضي البصرة عيسى بن أبان بن صَدقة، المتوفّى بالبصرة يوم الأربعاء في المحرم سنة ٢٢١ هــرحمه الله تعالى.

أخذ الحديث والفقه وأصوله عن مدوّن مذهب الحنفية وناشرها الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، وترعرع لديه، ولازمه مدة طويلة حتى تلطخ دمه ولحمه بفقه الحنفية وأصولها، وحصلت له ملكة نفسانية.

وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وهُـشيم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كما روى عنه الحسن بن سلام السواق، وبكّار بن قُتيبة.

### شهرته بالقضاء:

ولي قضاء البصرة لما غزل إسماعيل بن حماد، وذلك سنة ٢١١ يوم الثلاثاء لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول، واشتهر به حتى قال هلال بن يحيى المعروف: «ما ولي البصرة منذ كان الإسلام، وإلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: الصَّيْمَرِي: أخبار أبي حنيفة ص ۱۲۸، الخطيب: تاريخ بغداد ١٢٠ - ٤٧٩ - ٤٧٨ السمعاني: الأنساب ٤: ٤١١ - ٤١٨ انسبة «القاضي»، (تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٩ هـ)، القُرشي: الجواهر المُضيَّة ٢: ٦٧٩ ، ابن قط لوبغا: تاج التراجم ص ٢٢٦ - ٢٢٧، اللَّكْ نَوي: الفوائد البهيَّة ص ١٥١، (مكتبة خير كثير كراتشي، دون تاريخ)، الجهلمي: حدائق الحنفية ص ١٧٢ ـ ١٧٣ ، (تحقيق: خورشيد أحمد خان، ط: الرابعة، مكتبة حسن سهيل لميتد لاهور).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصَّيْمَري: أخبار أبي حنيفة ص ١٤٤، القرشي: الجواهر المضية ٢: ٦٧٩، طاش كُبْري زاده: طبقات الفقهاء ص ٣٢، اللَّكْنَوي: الفوائد البهية ص ١٥١، الجِهْلَمي: حدائق الحنفية ص ١٧٢.

و قال بكّار ابن قُـتَـيْبة: «كان لنا قاضيان لا مثل لهما، إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة، وعيسى بن أبان» (١).

### سبب تفقّه على يد الإمام محمد:

لا بأس هنا أن أنقل سبب تفقّه ابن أبان على يد الإمام محمد، فإنه يدل على حفظه للحديث وسَعة اطلاعه فيه، كما يدل على سَعة باع الإمام المجتهد اللّغوي محمد بن الحسن الشيباني في الأحاديث ناسخها ومنسوخها.

روى الحافظ الصَّيْمَري (٢)، والخطيب (٣)، وآخرون (٤)، عن محمد بن سماعة، قال: «كان عيسى بن أبان حسن الوجه، وكان يصلي معنا، وكنت أدعوه أن يأتي محمد ابن الحسن، فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث!

وكان عيسى حسن الحفظ للحديث، فصلّى معنا يوماً الصبح، فكان يوم مجلس محمد، فلم أفارقه حتى جلس في المجلس، فلمّا فرغ محمد أدنَـيْتُه إليه، وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب، ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث، وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث! فأقبل عليه، وقال له: يا بُني ! ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منّا!

فسأله يومئذٍ عن خمسةٍ وعشرين باباً من الحديث! فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها، ويخبره بما فيها من المنسوخ، ويأتي بالشواهد والدلائل، فالتفت إليّ بعد

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبي العوّام: مناقب أبي حنيفة خ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ١٢: ٤٨٠ ـ ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: السَّمعاني: الأنساب ٤: ٤١١ ـ ٤١٢ ، القُرَشي: الجواهر المُضيَّة ٢: ٦٧٩ ، اللَّكْنَوي: الفوائد البهيَّة ص ١٥١، الجهْلَمي: حدائق الحنفية ص ١٧٢ ـ ١٧٣ .

ما خرجنا، فقال: كان بيني وبين النور ستر، فارتفع عنّي، ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس! ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقّه».

وهذا الخبر كما يدل على حفظهما للحديث، كذلك يدل على أمر ثالث، أمر قد فُقِد في هذه الأعصار، وكان ينبغي أن يتزيَّن به العِلماء والفقهاء، وهو رحابة الصّدر، واللَّيْن عند الكلام مع الخصم في المسائل الفقهية، انظر إلى قول الإمام محمد: «يا بُني "ا»، هذه الكلمة تحمل معاني من اللَّيْن والمحبّة ورحابة الصدر.

ثم نصحه بأمر آخر، به يرتفع الاختلاف في كثير من المجالات، وهو قوله: «لا تشهد علينا حتى تسمع منا» (١).

(۱) هذا هو المشهور في سبب تفقّه عيسى بن أبان على الإمام محمد، وقد أسنده الحفاظ كما أسلفته، وذكر العلامة الفقيه علاء الدين الكاساني (ت ٥٨٧ هـ) في «بدائع الصنائع» سبباً آخر، فقال في صلاة المسافر: «فصل: وأما بيان ما يصير المسافر به مقيماً» ١: ٢٧١ ـ بعد ذكر أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً لا يصح؛ لأنه لا بد له من الخروج إلى العرفات، فلا تتحقق نية إقامته خمسة عشر يوماً ـ: «قيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة، وذلك أنه كان مشغولاً بطلب الحديث، قال: فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي، وعزمت على الإقامة شهراً ، فجعلت أتم الصلاة ، فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة، فقال: أخطأت، فإنك تخرج إلى منى وعرفات، فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن أصاحبه، وجعلت أقصر الصلاة، فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت، فإنك مقيم بمكة، فما لم تخرج منها لا تصير مسافراً، فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين، فلخلت مجلس محمد واشتغلت بالفقه».

وقد حكى هذه القصة الإمام السَّرَخْسي رحمه الله في «المبسوط» 1: ٢٣٧، والمحقِّق ابن نُجَسِم في «البحر الرائق» ٢: ٢٠٩، (تحقيق: أحمد عزو عناية، ط: الأولى، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٤٢٢ هـ)، والعلامة ابن عابدين في «ردّ المحتار» ٢: ١٢٦ (ط: ايج ايم سعيد كراتشي)، باب صلاة المسافر.

white the standard of the stan wicher health which a gentle heart with a second of a in a control of the control Cossess, our my regression in contraction of the co عور المسلم المرحث الخامس على المراح المسلم ثم جاء بعد ابنِ أبان الإمامُ المجتهد الحافظ المحسر بر . وفقيهُ ها، (٢٣٩ و المامُ المُحالِينُ اللهُ المِن سلامة الأزدي المصريّ الطّحاوي، محدّث الدّيار المصريّة وفقيهُ ها، (٢٣٩ م المُحالِين المُحالِين سلامة الأزدي المصريّ الطّحاوي، محدّث الدّيار المصريّة وفقيهُ ها، (٢٣٩ م المُحالِين الم هـ) رحمه الله. والإمام الطّحاوي رحمه الله أشار إلى قواعد وأصول الحنفية في الأخذ بالأخبار على الرار الم كما أشار إلى علل كثيرة في متن الاخبار \_ وهو الدي يسمي مسكل الآثار المرام المرا كما أشار إلى علل كثيرة في متن الأخبار \_وهو الذي يُسمِّيه الأصوليون: شرائط و «شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله يَظِيُّ في الأحكام» (١).

١ \_ لا تُقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار المتواترة

وإليك بعض تلك القواعد:

Ok (Sand Service) As ذكر في «شرح معاني الآثار» أنه لا تُقـبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبـار المتواترة (٢).

<sup>(</sup>١) في هذين الكتابين بعض اصطلاحات خاصة للإمام الطَّحاوي رحمه الله لا ينبغي الإغفال عنها للدارسين والمتفقِّهين:

منها: معنى النسخ عند الحافظ الطَّحاوي، فإنه يستعمله كثيراً، وسيأتي رأي الحافظ الحازمي الهَ مَذاني والحافظ محمد أنور الكشميري في بيان معناه عند الطَّحاوي مع مزيد إيضاحٍ بالشواهد من الباحث في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الثامن».

ومنها: ما أشار إليه المحقِّق الكوثري في «الإشفاق على أحكمام الطلاق» ص ٣٩، وقد نقلت كلامه برُمَّته في الفصل الثاني، تحت معنى الشاذ لدى الحنفية، فراجعه لزاماً.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١: ١٠٧، (تحقيق: إبراهيم شمس الدين، قديمي =

# ٢ \_ يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الراوى مرويه

أشار في مواضع من كتبه أن مخالفة الراوي مرويَّه دليلٌ على نسخه، أو أنه محمولٌ على الندب دون الإيجاب (١).

# ٣ ـ أخبار الآحاد المخالفة لقواعد الشَّريعة ومقاصدها شاذ

أخبار الآحاد المخالفة لقواعد الشَّريعة ومقاصدها، والأصول المجتمعة بعد الاستقراء التام لا تُعبل، ويعد الخبر المخالف شاذاً، والإمام الطّحاوي رحمه الله يراعي هذا الأصل في «معاني الآثار».

يقول المحقق الكوثري: «ومن أصول أبي حنيفة عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشّرع، فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل عملاً بأقوى الدليلين، ويعدّ الخبر المخالف له شاذاً، ولذلك نماذج كثيرة في «معاني الآثار» للطحاوي ... » (٢).

# ٤ - قول الصحابي «من السنَّة كذا» عند الإطلاق يحتمل سنّة الرسول عند وغيره

ذكر أن قول الراوي «من السنَّة كذا» عند الإطلاق يحتمل سنّة الرسول عَلِيْلُوْ وغيره، فلا يجوز أن يُفهَم من هذا القول أن مراده سنّة الرسول عَلِيْلُو فقط (٣).

<sup>=</sup> كتب خانه كراتشي، دون تاريخ).

وسياتي نصه في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الثاني».

<sup>(</sup>١) سيأتي بسطه في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الثامن».

<sup>(</sup>٢) الكوثري: تأنيب الخطيب ص ١٥٣ . وانظر: الكوثري: إحقاق الحق ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١٠٤، ١٠٤، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وسيأتي تفصيل هذا البحث في «الفصل الثالث من الباب السادس».

# ٥ ــ مناقشته الإمام الشافعي في حجية المرسل

تحدّث عن المرسل وحجِّيته في «شرح معاني الآثار»، وناقش الإمام الشافعي " في قبوله من سعيد بن المسيَّب، وعدم قبوله من غيره، ونبّه على تحكُّمه (١).

# ٦ \_ جواز «حدثنا» في العرض

صنّف رسالةً خاصةً في جواز استعمال «حمد النّنا» في القراءة على الشيخ، سمّاها «التسوية بين حداثنا وأخبرنا» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١: ٣٧٦ ، باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟

<sup>(</sup>٢) طبعه العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغًا، وحمه الله ضمن «خمس رسائل في علوم الحديث».

# الفصل الشاني

بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية، وترجمة مؤلفيها، والتعريف الموجز بمؤلفاتهم، مع بيان مكانتها ومنهجها وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:

· التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه، والأطوار التي مرّ بها، وبيان المنهج المتّبع في ذكر التراجم.

المبحث الأول: ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة.

المبحث الثاني: تراجم المحقّفين.

المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب.

المبحث الرابع: تراجم الجامعين.

#### التمهيد

# نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه، والأطوار التي مرّ بها

يجد الباحث أمثلة ونماذج لهذا العلم في عهد الصحابة والتابعين، أمثلة من كبار الصحابة والتابعين كما سبقت الإشارة إليه في كلام مشرف الرسالة، غير أنه لم يكن شيئاً مدوناً، وإنما هي كلمات مأثورة عن السلف، شأن سائر الكلمات المأثورة في العلوم الأخرى، وهكذا انقرض عصر عهد الصحابة والتابعين، ففي عهدهم لم يحوّن هذا العلم، كما أنه لم يصنَّف شيءٌ مستقل في هذا الباب.

#### ١ \_ دور التدوين:

ثم تطور الأمر في عهد أتباع التابعين، فأصل الإمام المجتهد أبو يوسف القاضي قواعد أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقعد قوانين لاستنباط الأحكام، فإنه قال: «فهذا كما وصف من أهل الحجاز، أو رأي بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء، ولا التشهد، ولا أصول الفقه» (١).

ونقل حافظ المغرب الخطيب، عن طلحة بن محمد بن جعفر، أنه قال: «أبو يوسف ... أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة  $^{(1)}$ .

ونقل هذا القول عنه وأقرّه الحافظُ النسّابة السَّمعانيُّ، والإمام المؤرخ ابنُ خَلِكان الشافعان مذهباً (٣٠).

<sup>(</sup>١) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الخطيب: تاريخ بغداد ٦٦: ٣٦٣. وانظر: الموفِّق المكي: المناقب ٢: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السمعاني: الأنساب ٤: ٣١٣ ، نسبة «القاضي»، ابن خَلَّكان: وفَيات الأعيان ٦: ٣٨٢ ، (تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، دون تاريخ).

هـذا، ولم تذكر لنا كتب التاريخ والتراجم أنه صنّ ف كتاباً مستقلاً في أصول الفقه، غير أن نصه السابق في «الرد على سير الأوزاعي»، وأقوال الأئمة فيه تدلان على أنه بث علماً جماً ونثر قواعـد كثيرة في أصول الفقه في مؤلّفاته، وبذر اللبنة الأولى من هذا العلم، وخاصة في «أماليه» \_الذي هو أكثر من ثلاثمئة مجلد كما يقوله حاجي خليفة، وقد ضاع في فتنة التار \_، كما نقل بعض تلك الأصول الدبّوسي والبَرْدوي والسرخسي في كتبهم، وقد ذكرت ما اطلعت عليه من تلك الأصول الأصول في (المبحث الثاني من الفصل الأول).

فالحاصل أن الإمام أبا يوسف رحمه الله مدور أصول الفقه، فقد قال الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله: «ثم في الكتب أن مدون علم أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله، قلت: وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو يوسف رحمه الله تعالى، وكان ينبه المحدثين في إملائه على بعض قواعد أصول الفقه، وفي «الجامع الكبير» أيضاً حصة منه، إلا أن رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كانت مدونة مطبوعة، وأذاعها الشافعية، اشتهر أنه مدون أصول الفقه، والحنفية لما لم يرفعوا إليه رأسهم خمل ذكر أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا الباب» (۱).

<sup>(</sup>١) الكشميري: فيض الباري ١: ١٧٧ ، (ط: الأولى، دار المأمون تحت إشراف المجلس العلمي بالهند، ١٣٥٧ هـ). وانظر: البِحِنوري: أنوار الباري ٥: ١٢٦ ، (إداره تأليفات أشرفية ملتان، باكستان، ١٤٢٥ هـ).

ووافق الكشميري في أن مدوته الإمام أبو يوسف الأستاذ العلامة عبدالوهاب خلاف رحمه الله في كتابه «علم أصول الفقه» ص ١٧، (ط: السابعة عشرة، دار القلم للنشر والتوزيع، ١٤٠٧هـ).

#### ٢ \_ دور التأليف:

ثم تطور الأمر، فصنّف تلميذ الإمام أبي يوسف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتاباً مستقلاً في أصول الفقه، كما ينسبه إليه ابن النديم (١).

وهذا الكتاب لم يصل إلينا، وعامة أصحاب التراجم لا ينسبون إليه هذا الكتاب، كما أنه لا ينقل عنه أئمة الحنفية المتقدمين من أهل الأصول، فهذه الأمور تورث بعض شبهة، فليبحث عنه!.

وأول مصنَّف في هذا العلم الذي وصل إلينا هو الكتاب المشهور «الرسالة» للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي التلميذ الأجل للإمام محمد رحمهما الله، والكتاب بين يدي القراء، يستفيد منه الباحثون إلى يومنا هذا.

ثم أول من صنف في هذا العلم من الحنفية \_ فيما نعلم \_: إمام الهدى شيخ أهل السنة أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت ٣٣٣ هـ)، فصنف كتابين فيه، وهما «مآخذ الشرائع» \_وقيل: «مأخذ» \_، و «كتاب الجدل».

نسب هذين الكتابين إليه ونقل عنهما الإمام العلامة الأصولي الفقيه علاء الدين محمد بن أحمد السمرقَ ندي (٢)، و العلامة الأصولي الفقيم أبوالثناء محمود

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن النديم: الفهرست ص ٢٥٨ ، (تحقيق: يوسف علي طويل، ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢ هـ). وأقرّه المحقق الكوثري في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص ٢٠٠٠ ، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥ هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: علاء الدين السمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٣، (تحقيق: محمد زكي عبد البر، ط: الأولى، ١٤٠٤ هـ). وأكبر الظن أن هذين الكتابين كان عند العلامة السمرقندي، فإنه نقل رأي الماتريدي في الكلام عن حجّية قول الصحابي في «الميزان» ص ٤٨٠ \_ ٤٨٨ ، كما يدل عليه مقارنته هذين الكتابين بالكتب الأخرى المصنّفة في أصول الحنفية في ص ٣، والله أعلم.

اللامشي (١)، كما نسب إليه من أصحاب التراجم: المحقق قاسم بن قُطْ لُوبُغَا (٢)، وحاجى خليفة (٣)، وطاش كُبْرى زاده (٤).

وهذا الكتاب للإمام الماتريدي لم أره مطبوعاً ولا مخطوطاً.

وأول مؤلّف في أصول الفقه لدى الحنفية الذي وصل إلينا كتابه: هو الإمام المحقق أبو بكر أحمد بن علي الجَصّاص الرازي المولود سنة ٣٠٥، والمتوفّى سنة ٣٧٠، رحمه الله تعالى.

صنّف كتابه الجليل الماتع النّفّاع «الفصول في الأصول»، كتاب لا يوجد له نظيرٌ عند الحنفية، تكلم في (باب السّنة) منه عن أصول الحديث.

## ٣ \_ دور التهـ ذيب:

ثم تطور الأمر بعد الجصاص، فجاء ثلاثة من أعلام الأصوليين الأفذاذ، هذّبوا كلام من جاء قبلهم من الأصوليين كالإمام الماتريدي والمحقق الجصاص \_ وهو عمدتهم \_، فرتبوا ما ذكروه من القواعد والأصول، وجعلوا القواعد مرتبةً بترتيب لم يسبقوا إليه، كما جعلوا التعاريف محددّة مقيدة تحت جنس وفصل في الألفاظ اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ١٨٩ ، (تحقيق: عبد المجيد التركي، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي بيروت، ١٩٩٥ م). وكان «مأخذ الشرائع» عنده، فإنه نقل نصه بلفظه في الموضع المذكور، كما حكى رأي الماتريدي في ١٠ مواضع، راجع فهرسة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٥٩ برقم. ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ٢: ١٤٠٨، ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: طاش كُبْري زاده: مفتاح السَّعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ٢: ٣٦ - ٣٧ (تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثية، دون تاريخ).

وهذه القيود والتحديدات والتعاريف لم يأتوا بها من عند أنفسهم، وإنما أخذوها عن كلام الجصّاص ومن قبله من الأصوليين، وهم ذكروا تلك القيود والتحديدات أثناء بحوثهم المبسوطة المفصّلة عند ذكر هذه القواعد، وبهذا تمّ تأصيل أصول الفقه، والثلاثة الذين أشرت إليهم هم:

الإمام الأصولي المحجاج أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدَّ بُوسي المولود سنة ٣٦٩ تقريباً، والمتوفى سنة ٤٣٠، له «تقويم الأدلة».

۲ ـ الإمام الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبو العُسْر علي بن محمد بن الحسين البَرْدَوي، ولد سنة ٤٠٠، وتوفى ٤٨٢، له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول».

٣ ـ الإمام الفقيه الأصولي شمس الأئمة محمد بن أحمد السَّرَخْسي، المولود
 سنة ...، والمتوفى سنة ٤٨٣، له «أصول السرخسي» المشهور.

### الكتب المحورية لدى الحنفية:

فهذه الكتب الأربعة هي مدار أصول الحنفية، قال العلامة المحقِّق الأصولي أمير كاتب الإتْقاني: «النُسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا في أصول الفقه: نسخة أبي بكر الرازي وهو الجصَّاص، ونسخة «التقويم»، ونسخة شمس الأئمة، ونسخة فخر الإسلام» (١).

فلذا تجد كتب الحنفية مملوءة بنصوص هذه الأئمة الأربعة، وترى محقّقي المتأخرين يعتمدون عليهم، كالبخاري والإثقاني والبابرتي وابن الهمام وابن نجيم، ولا ريب أن الله عز وجل كتب لكتبهم الخلود والتلقي بالقبول، فكم من كتب صُنّفت في الأصول لدى الحنفية غير أنه لم يُقدّر لها التلقي كما قدر لهم.

<sup>(</sup>١) الإتقاني: الشامل ٥: ٣٣٨، وهو شرح أصول البَـزْدَوي في عشرة مجلدات، مخطوط، مصورته بجامعة العلوم الإسلامية \_عـلاًمة محمد يوسف بَـنُوري تاون \_.

### ٤ ـ دور التنقيح والبسط والتحقيق:

ثم جاء بعد الجصَّاص والشيوخ الثلاثة كثير من الأصوليين، يمكن لنا أن نجعلهم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذين يتبعون الإمام البَرْدَويَّ في الغالب حتى في التعابير والألفاظ، ويرجِّحون ما رجَّحه، ونهجوا منهجه، وأكبر همِّهم تلخيص ما قاله، مع بعض مزايا لا تُنكر.

وأكثر أصحاب هذا القسم أصحاب المتون، ومن أبرزها الأخْسِيْكَتي، والنَّسَفي.

القسم الثاني: الذين يجمعون آراء أئمة الحنفية المتقدِّمين، مع بيان دليل كلّ واحدٍ منها ببسطٍ وتفصيلٍ وترتيبٍ، و يرجِّحون مذهباً على آخر مع التحقيق في كل مسألة بما يشفى غلة الباحث.

وأكثر أصحاب هذا القسم على اختلاف إتقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم وذوقهم في الأصول هم الشّراح، ومن أبرزها البخاري، والخُجَندي الكاكي، والإثمقاني، والبابرْتي، والفَناري، وابن نُجَيم، والإزميري وآخرون.

القسم الثالث: المحققون من الأصوليين الذين لهم يد طولى في الأصول، قد يخالفون رأي الشيوخ الثلاثة والجصاص وعيسى بن أبان أيضاً، ولكل من هؤلاء المحققين منهج وترتيب ...

ومن أبرز هذه الطائفة: ابن الهُمَام السِّيُواسي صاحب «التحرير»، وعلاء الدين السَّمَر قَنْدي صاحب «ميزان الأصول»، ومحمد بن عبد الحميد الأسْمَنْدي صاحب «بذل النظر»، وابن السَّاعاتي صاحب «بديع النظام» من هذا القسم.

ولا بأس أن أذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع تعريفٍ وجيز بكتبهم.

# المبحث الأول

وهو يتضمن ترجمة أربعة من كبار الأصوليين:

١ \_ الجصَّاص.

٢ \_ القاضي أبو زيد الدَّبوسي.

٣ ـ فخر الإســلام البــزدوي.

٤ \_ شمس الأئـمة السرخسي.

#### 46 46 46

# الجصَّاص (٣٠٥ ـ ٣٧٠ هـ) (١)

(۱) انظر تفصيل الترجمة: ابن النديم: الفهرست ص ٣٥١، الخطيب: تاريخ بغداد ٥: ٣١٥ وأنات سنة ١٣٠٠، (ط: ٥٠٥، ابن الجوزي: المنتظّم في تاريخ الأمم والملوك ١٤: ٢٧٧ ـ ٢٧٨ وفَيَات سنة ٢٣٠، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٢ههـ)، الذهبي: تاريخ الإسلام ٨: ٣١٥ برقم ٣٤٥، الذهبي: سيير أعلام النبلاء ٢١: ٣٧ برقم ١٤٠٧، الذهبي: العِبر ٢: ١٣٤، (تحقيق: محمد سعيد زغلول، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٥هه)، الذهبي: تذكرة الحفّاظ ٣: ٩٥٩، ابن كثير: البداية والنهاية ٢١: ٤٠٥ ـ ٣٠٥، (إشراف: عبد القادر الأرناؤوط، ط: الثانية، دار ابن كثير بيروت، ١٤٣١هه)، النشر فرانزشتايز، ١٩٥٤هه هـ)، القرشي: الجواهر المضيّة ١: ٢٠٠ ـ ٢٢٤ برقم: ١٥٥، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٩٦ ـ ٧٧، التميمي: الطبقات السنيّة ١: ٣١٠ ـ ١٤٥ برقم: ١٨٥، البن (تحقيق: عبد الفتاح حلو، ط: الأولى، دار الرفاعي الرياض، ١٤٠٣ههـ) اللَّكُنَوي: الفوائد البهية (تحقيق: عبد الفتاح حلو، ط: الأولى، دار الرفاعي الرياض، ١٤٠٣ههـ) اللَّكُنَوي: الفوائد البهية

وإن من خير ما كتب عن الجصاص ومؤلَّفاته مما وقفت:

١ \_ مقدمة العلامة المحقق الدكتور جاسم النشمي على «الفصول في الأصول».

٢ ـ رسالة الدكتوراه بالأزهر للباحث الدكتور صفوة مصطفى خليلوفي تش: «الإمام أبوبكر الجصاص ومنهجه في التفسير».

٣\_دراسة الأستاذ الدكتور سائد بكداش في مقدمة «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ١: ٥٩\_١٣٣.

\* «الجصّاص»: بفتح الجيم والصاد المشدّدة المهملة، وفي آخرها صاد أخرى، نسبة إلى العمل بالجص وتبييض الجدران.

انظر: السَّمعاني: الأنساب ٢: ٨٩ ، ابن الأثير: اللَّباب في تهذيب الأنساب ١: ٢٨١ ، (دار صادر بيروت، دون تاريخ).

#### ₩ اسمــه:

هو الإمام الأصولي المحجاج، الفقيه المجتهد، عالم العراق، الحافظ (١٠) الرِّحْلة أبو بكر أحمد بن على الجصَّاص الرازي (٢٠).

#### \* رحلات الجصاص:

ولد بالري سنة ٣٠٥، ثم رحل إلى بغداد مدينة دار السلام سنة ٣٢٥، وهو ابن عشرين، ودرس على مفتي العراق أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرّخي، ثم خرج إلى الأهواز بسبب غلاء الأسعار الذي وقع ببغداد، ثم رجع بعد أن زال الغلاء، ثم خرج إلى نيسابور لسماع الحديث على مشورة شيخه الأجل الكرّخي، فلقي بنيسابور جمعاً من الحقاظ الجهابذة، فأكثر عنهم السَّماع، ثم عاد إلى بغداد بعد وفاة شيخه الكرّخي في سنة ٣٤٤، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وجلس مجلس شيخه الكرّخي.

#### \* شيوخه:

من مزايا الجصَّاص وخصائصه التي نتعرَّف من خلال كتبه هو أنه يأخذ الفن عن أهله، وهذه الميزة قلّـما نجدها في الآخرين:

فأخذ الحديث عن فُرسانه كعبد الباقي بن قانع (٣٥١)، وأكثر عنه في «أحكام القرآن» حتى بلغت رواياته عنه فيه ٢٦٢ حديثاً (٣)، ومحمد بن بكر البصري المعروف بابن داسَة تلميذ أبي داود السَّجِسْ تاني صاحب «السَّنَن»، وبلغت رواياته

<sup>(</sup>١) عدة من الحفاظ غير واحد، ومن طالع «أحكام القرآن»، و «شرح مختصر الطحاوي»، يتضح له هذا الأمر إن شاء الله، وسيأتي الكلام على حفظه للحديث.

<sup>(</sup>٢) وصفه بعض الأئمة بالرازي، وبعضهم بالجصَّاص، وهما واحد في الحقيقة.

 <sup>(</sup>٣) هذا حسب نظرتي الخاطفة، ففي المجلد الأول منه ١٠١ حديثاً، و في الثاني ٨٥ حديثاً، و في الثاني ٢٥ حديثاً، و في الثالث ٧٦ حديثاً.

عنه في «أحكام القرآن» ٢٣٦ حديثاً (١) ، وأبي العبَّاس الأصَمَّ النيسابوري (٢) (ت ٣٤٠)، وسليمان بن أحمد الطَّبَراني (٣) (ت ٣٦٠) وخلقٌ.

وأخذ الفقه عن رجاله: على رأسهم أبو الحسن عبيد الله الكَرْخي (ت ٣٤٠) \_ وبه انتفع وعليه تخرَّج \_، وأبو سَهْل الزُّجَاجي.

وأخذ العربية والنحو واللّغة عن أبي عمر غلام تَعْلَب (ت ٣٤٥)، كما صرّح به في مواضع من «أحكام القرآن» (على الفصول في الأصول» (٥)، و «شرح مختصر الطحاوي» (٦)، وكان يتذاكر مع أبي علي الفارسي النحوي الحسن بن أحمد (٣٧٧)، يدل عليه قوله وهو يتحدّث عن محمد بن الحسن بأنه حجّة في اللغة : «وحكى لي أبو علي النّحوي الفارسي، عن ابن السراج النّحوي أن المُبَرِّد سُئل عن الغَزالة

<sup>(</sup>١) في المجلد الأول ٩٤ حديثاً، وفي الثاني ٥٢ حديثاً، وفي الثالث ٩٠ حديثاً. وقد أكثر عنه في «شرح مختصر الطحاوي» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ذكره في عداد شيوخه الخطيب والذهبي وخلق، ولم أجد للجصاص روايةً عنه في «أحكام القرآن» إلا في موضع واحد ١: ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٢٠٢، ٢: ٦.

<sup>(</sup>٤) قال في «أحكام القرآن» ٢: ٣٦٤ ، باب الإقراء : «حدثنا بذلك أبو عمر غلام تَعْلَب، عن تعلب أنه كان إذا سُئل عن معنى القرء لم يزدهم على الوقت».

وقال أيضاً تحت قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا آغَوَيْتَنِي ﴾ [ الأعراف : ١٦ ] ٣ : ٢٩ «حكى لنا غلامَ تَعْلَب، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: غوى الرجل يغوي غياً: إذا فسد عليه أمره، أوفسد هو في نفسه».

وانظر للمزيد من الأمثلة المواضع التالية: ٢: ٢٧٦، ٣٨٩ ، و ٣: ١٦٤، ٣٤٧،٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٣١.

<sup>(</sup>٦) قال فيه ١: ٤٢٠: «قال لنا أبو عمر غلام ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: الصعيد الأرض». انظر للمزيد من الأمثلة: ١: ٥٠٨، ٣: ١٥٤، ٤: ٣٢٤، ٥ : ٢٢٧.

ما هي؟ فقال: الشمس، قال محمد بن الحسن \_وكان فصيحاً \_لغلامه: انظر هل دلكت الغَزالة ؟ فخرج ورجع، فقال: لم أر غزالة ، وإنما أراد محمد هل زالت الشمس» (١).

#### \* مكانته في الفقه:

مقامه في الفقه مما لا يُلْحق، فهو الغواص في المسائل الفقهية، وكتبه شاهد عدل على قوة اجتهاده في الفقه وتضلُّعه التام منه، و قد عده العلامة ابن كمال باشا من طبقة أصحاب التخريج (٢)، فهو تنزيل له عن محله الرفيع، فترى المحققين من المحنفية ينتقدون عليه، وقد انتقد هذا الرأي أمثال المحقِّق الغواص المَرْجاني (١)، والعلامة اللَّكْ نَوي (٤)، والفقيه عبد القادر الرافعي (٥)، والمحقِّق الكوثري (١)، والمفتى مُظَفَّر حسين المظاهرى (٧).

## \* مكانته في الحديث وذكر بعض كتبه:

يُعرف حفظه للحديث من كتبه، فهي أصدق شاهد لحفظه، وقد صدق العلامة الكوثري في قوله: «ولسنا في صدد بيان سعة دائرة علمه بالحديث والرجال والفقه

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عابدين: ردّ المُحتار ١: ٢٥٤، شرح عقود رسم المفتي ص ٤٦ ـ ٤٧، اتحقيق: أبولبابة، ط: الثانية، دار الكتاب كراتشي، ١٤٢٦هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجاني: ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق ص ٣٧، (مخطوط، عندالباحث مصورة مكتبة بير جندو بالسند، باكستان).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللكنوى: الفوائد البهية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرافعي: تقريرات الرافعي على رد المحتار ١: ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكوثرى: حسن التقاضى ص ١٣٠ ـ ١٣٩. نقل فيه كلام المرجاني ونصره.

<sup>(</sup>٧) انظر: المظاهري: حاشية شرح عقود رسم المفتي ص ٤٧.

وأصوله، وكتبه أصدق شاهد على ذلك» (١١).

فمن كتبه الدالة على حفظه الحديث:

ا ـ «أحكام القرآن»: يتعرَّض فيه للمباحث الأصولية ـ التي هي موضوع بحثنا \_ حما يتعرض على الرواة جرحاً وتعديلاً أثناء الكلام على الحديث، ضمَّنه أحاديث رواها بأسانيده المتصلة، وقد عددت تلك الأحاديث حينما طالعته، فبلغت ٧٠٥ حديثاً حسب نظرتي الخاطفة.

٢ \_ «شرح مختصر الطحاوي»: وهو كتاب جليل، شرح به «مختصر» الإمام الطحاوي في الفقه الحنفي، وتكلم على مستدلات الحنفية بأسانيده المتصلة بما تنشرح به الصدور، وتشلج به القلوب، وهو «غاية في الإشقان دراية ورواية "(٢).

وهذا الكتاب يحيل إليه الجصاص في كتبه كثيراً، فقد جاء في «أحكام القرآن» ٣ : ٣٧١ تحت قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٥٦]: «وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطَّحاوي».

وقال في «الفصول في الأصول» ٢: ٤٠: «وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر المنسوب إلى أبي جعفر الطّحاوي رحمه الله».

وقال أيضاً في «الفصول» ١: ٩٤ وهو يردّ صحة من يرى حديث الشاهد واليمين استدلالاً برواية بضعة عشر من الصحابة ... : «فأما قوله: «قد رواه بضعة عشر»، فإنه قد حدّتني رجلٌ من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً، فلم يجده، وقد بيّنًا في «شرح المختصر» علل الأحاديث المرويّة فيه».

ونقل كلام الجصَّاص هذا العلامة الإنْ قَاني في «الشامل» خ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>١) الكوثري: مقالات الكوثري ص ٥٢٥ ، (أيج ايم سعيد كراتشي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكوثري: الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥ هـ).

وهذا الكتاب خاصة \_وغيره من كتبه عامة \_يعدّ من كتب أحاديث الأحكام، لكثرة تعرضه فيها عن أدلة الحنفية مثبتاً، وأدلة المخالفين راداً، والبحث عن رجالها جرحاً وتعديلاً، والكلام عن طرق الحديث، فقد قال المحقق الكوثري: «ومن أحسن الكتب للأقدمين في أحاديث الأحكام ... ، شروح الجصاص لمختصر الطحاوي، و مختصر الكرخي، والجامع الكبير»(۱).

وفي الواقع هذان الكتابان أحوج ما يحتاج إليه المحدّث والفقيه الحنفي لمعرفة أدلتهم من الرواية والدراية، وفيهما شفاء لمن نسب الحنفية واتّهمهم بقلة الرواية.

#### \* شهادة الحفاظ لحفظه الحديث:

نبّه على حفظه للحديث الحافظ الخطيب البغدادي، فقال: «وله تصانيف كثيرة مشهورة ضمّنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصَمّ النيسابوري، ... غيرهم» (٢).

وأكبر الظن أن الحافظ الذهبي قد اطَّلع على كتبه و طالعه، فقد أثنى على حفظه ببالغ الثناء، فقال: «تصانيفه تدل على حفظه للحديث وبصره به» ( $^{(1)}$ ). وقال: «ويحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده» ( $^{(1)}$ )، وقال أيضاً: «يروي في كتبه عن الأصَمّ وابن قانع» ( $^{(0)}$ ). وعدة من حفّاظ الحنفية: المحقق الكوثري ( $^{(1)}$ )، والعلامة البَنُوري ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>١) الكوثري: مقالات الكوثري ص ٧٣ ـ ٧٤، وانظر: مقالات الكوثري ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) الخطيب: تاريخ بغداد ٥: ٥١٤.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تاريخ الإسلام ٨: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٦: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: تذكرة الحفاظ ٣: ٩٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكوثري: فقه أهل العراق ص ٦٨ (ت: أبوغدة، ايج ايم سعيد كراتشي، ١٤٠١هـ).

<sup>(</sup>٧) انظر: مقدمة فيض الباري ١: ١٤. «البَنُوري»: بفتح الباء والنون المشددة والمخففة، والتخفيف هو الأشهر، انظر: البَنُوري: نفحة العنبر ص ٢٦٨ (المكتبة البنورية كراتشي، ١٤٢٤هـ).

#### \* سند الجصّاص في رواية كتب الحديث:

وليعلم أن الجصاّص يأخذ «سنن أبي داود» عن تلميذه ابن داسة، و«مسند أحمد» عن عبد الرحمن بن سيما، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه (١)، و«المصنّف» لعبد الرزاق عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، عن الحسن ابن أبي الربيع الجُرجاني، عن الصّنعاني (٢).

## \* كتابه في الأصول:

وأثره في الأصول «الفصول في الأصول»: وهو كتاب لا يوجد له نظير عند الحنفية، قال عنه المحقق الكوثري: «وكتابه في الأصول لا نظير له في كتب الأقدمين

<sup>(</sup>١) تعداد هذه الروايات التي رواها من هذا الطريق ١٢ حديثاً ، في المجلد الأول ١١ جديثاً، والأخير في ٣: ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) تعـداد هذه الروايات ٦٢ حديثاً، ٨ في المجـلد الأول ، ٨ في المجـلد الثاني، ٤٦ في
 المجـلد الثالث.

<sup>(</sup>٣) ومن هذا الطريق ٦ أحاديث في «أحكام القرآن»، ٤ في المجلد الأول، و٢ في الثاني. وقد يذكر أحاديثه من غير ذكر سنده إلى الطيالسي كما وقع فيه ٣: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجصاص: أحكام القرآن ١: ٢١٧: ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٥) تعداد ما رواه من هذا الطريق ٩٣ حديثاً، ٣٣ في المجلد الأول ، ٢٦ في المجلد الثانى، ٣٤ في المجلد الثالث.

فضلاً عن كتب المتأخرين»(١).

# وفاته:

توفي الإمام الجصاص سنة ٣٧٠ (٢).

\*\*\*

(١) الكوثري: حسن التقاضي ص ١٣٦.

والإمام الكوثري رحمه الله يثني عليه كثيراً، فقال في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص المعه الله يثني عليه كثيراً، فقال في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ١٠٠ ـ وهو يتحدّث عن الإجماع \_: «ومن أحسن من أوضح هذا البحث بحيث لا يدع وجه شك لمتشكّك ذلك الإمام الكبير أبو بكر الرازي الجصّاص في كتابه «الفصول في الأصول» وخص ً فيه لبحث الإجماع نحو عشرين ورقةً من القطع الكبير، لا يستغني عنه من يرغب في العلم للعلم».

وقال في «فقه أهل العراق» ص ١٧: «وأبو بكر الرازي أطال النَّفَس جداً في إقامة الحجّـة على حجِّية القياس بحيث لا يدع أيّ مجالِ للتشغيب حول حجِّيته».

وهكذا نقل كلامه في نفس هذا الكتاب في الاستحسان من صفحة ٢٧ إلى ٣٢، وقال في أوّله: « وأودّ أن أسوق بعض كلمات من «فصول» أبي بكر الرازي لتنوير المسألة؛ لأنه من أحسن مَن تكلّم فيه بإسهام مفهوم فيما أعلم».

وكذا أثنى عليه في «مقالاته» ص ٦٠ ، و «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ٦٨ \_ ٦٩.

وقال تلميذه العلامة المحدُّث الأستاذ عبد الفتاح أبوغُدة رحمه الله في تعليقه على «فقه أهل العراق» ص ١٤: «وكتابه «الفصول في الأصول» من أعظم الكتب جودة وتحقيقاً في موضوعه».

(٢) هذا هو الصحيح في سنة وفاته.

# اللاَّ بُـوسي (٣٦٩ ـ ٤٣٢ أو ٤٣٠ هـ) (١)

هو الإمام الأصولي المِحْجَاج، شيخ الحنفية في عصره، القاضي أبو زيد عبد الله (۲) بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي، ولد سنة ٣٦٩ تقريباً (۳)، و توفي ببخارى سنة ٤٣٧، و قيل سنة ٤٣٠، رحمه الله تعالى.

كان رحمه الله عالم ماوراء النهر، وممّن يُضرب به المثل في النظر، واستخراج الحُجج والرأي، كما يقوله السَّمْعاني، وياقوت الرومي وغير واحدٍ.

قال الحافظ الذهبي في «السِّير»: «كان من أذكياء الأمة».

وجاء في «وَفَيات الأعيان» لابن خَلِكان: «رُوي أنه ناظر بعض الفقهاء، فكان كلّما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسّم أو ضحك، فأنشد أبو زيد:

ما لي إذا ألْزمتُ حجَّة قابلني بالضِّحك والقهقهه

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: ابن خَلُكان: وَفَيات الأعيان ٢: ٤٨، السمعاني: الأنساب ٢: ٨٥ برقم: ٣٨٩ نسبة «الدَّبوسي»، ياقوت: معجم البلدان ٢: ٢٨٧، (دار إحياء التراث العربي بيروت، دون تاريخ)، ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ١: ٤٩٠، الذهبي: تاريخ الإسلام ٩: ٢٧٥، الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٧: ٢١٥، الذهبي: العِبَر ٢: ٣٦٣، ابن كثير: البداية والنهاية ٢١: ٩٠، القرشي: الجواهر المُضيَّة ٢: ٤٩٩ ـ ٥٠٠، ابن قُطلوبغا: تاج التراجم ص ١٩٢ ـ ١٩٣، ابن العماد: شذرات الذَّهب ٣: ٢٤٥ ـ ٢٤٦، (مكتبة القدسي مصر، ١٣٥١هـ)، طاش كُبْري زاده: طبقات الفقهاء ص ٧١، اللَّكنوي: الفوائد البهية ص ١٩٠، إسماعيل باشا: هدية العارفين ١: ٢٤٨، (مكتبة المثنى بيروت)، الزِّركُلي: الأعلام ٤: ١٠٩، (ط: الرابعة، دار العلم للملايين، ١٩٧٩هـ).

<sup>(</sup>٢) وقع في اسمه بعض اختلاف، والصحيح هو «عبدالله» مكبَّراً كما في الوفيات والأنساب، واللباب، والسير، والعبر، والتاريخ، والأعلام، والشذرات. و وقع في معجم البلدان، والجواهر، والتاج، والهدية، والفوائد «عبيد الله» مصغراً.

<sup>(</sup>٣) هذا مني أخذاً بقول القرشي في «الجواهر»: «توفي يوم الخميس منتصف جُمادى الأخرى من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، قال غيره: وهو ابن ثلاث وستين سنة».

إنْ كان ضحك المرء من فقه فالدُّبُّ في الصحراء ما أفقه». كتابه في الأصول:

له «تقويم الأدلة»: وهو يعد من الكتب المحورية في أصول الحنفية، وهذا الكتاب مهذّب مرتب، ويظهر من مقارنة هذا الكتاب بفصول الإمام الرازي الجصّاص في (باب السنة) أن جُل مباحثه مأخوذة عنه.

\*\*\*

# البَـزْدَوي (٤٠٠ ـ ٤٨٢ هـ) (١)

هو الإمام الفقيه الأصولي، صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة، شيخ الحنفية بما وراء النهر وعالمها، أبو العُسر وأبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَرْدوي، المعروف بـ «فخر الإسلام»، رحمه الله.

تفقّه على شمس الأئمة الأكبر الحَلُوائي (ت ٤٤٨)، وسمع منه، ومن عمر بن منصور بن خَلْب، وأبى الوليد الحسن بن محمد الدَّرْ بَلْدي وغيرها.

أخذ عنه أبو المعالي محمد بن نصر المديني الخطيب بسَمَــ قَــ نْد (ت ٥٥٠)، وابنّه أبو ثابت الحسن بن على البَـزْدَوى (ت ٥٥٧).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب ١: ٣٤٥، نسبة «البردوي»، ياقوت: معجم البلدان ١: ٣٢٤ ، الذهبي: سِيَر أعلام النبلاء ١٨ : ٢٠٢ - ٢٠٣ برقم: ٣١٩، الذهبي: تاريخ الإسلام ١٠: ٥١٢ ـ ٥١٣ ، الله برقم: ٣٣ ، القُرشي: الجواهر المضيَّة ٢: ٥٩٤ برقم: ٩٩٧ ، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ١١٢ ، اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٢٤ ، الرحم ع ٢٠٨ .

 <sup>«</sup>البَورْدَوي»: بفتح الباء المنقوطة بواحد، وسكون الزاي، وفتح الدال المهملة، وفي آخرها الواو، نسبة إلى بَـرْدة، وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَسَـف على طريق بخارى.

كان رحمه الله إمام الدنيا في الفروع والأصول، وأحد من يُـضرب به المثل في حفظ المذهب.

# كتابه في الأصول:

له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول البَزْدَوي، كتاب جليل الشّأن، مهذّب مرتّب على غير مثالٍ سابق، محتو على معان كثيرة بعبارة وجيزة، كتاب تلقّاه أئمة الحنفية شرحاً وتعليقاً وتخريجاً، وأكثر الأصوليين عيال عليه حتى تجد أكثر أصحاب المتون يتبعونه في التعابير والألفاظ.

وليلاحظ هنا أن من العلماء من ظن أن للإمام البَرْدوي ولأمثاله كالإمام السَّرَخْسي يداً في وضع أصول الحنفية، وليس الأمر كذلك، بل غالب أمرهم هو تهذيب كلام مَن تقديم عنهم من الأصوليين كالماتريدي والجصاص ومن قبلهما على نهج وترتيب لم يُسبقا إليه، وقد تحدثت عن هذا الأمر في (المبحث الرابع من الفصل الأول).

#### 米米米

# السَّرَخْسى (... ـ ٤٨٣ هـ)(١)

(١) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضيَّة ٣: ٧٨ ـ ٨٢ برقم: ١٢١٩، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٣٤ ـ ١٥٨٠، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢ : ١٥٨٠، اللَّكنوي: الفوائد البهيَّة ص ١٥٨٨ ـ ١٥٩، الزِّركُ لمي: الأعلام ٥: ٣١٥.

\* «السَّرَخْسي»: قال عنه الياقوت في «معجم البلدان» ٣: ٣٧ «سرخسي: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين مهملة، ويقال: سرخس بالتحريك، والأول أكثر». وهكذا نقله الحافظ القُرَشي في «الجواهـر» ٤: ٢٢٧ ـ ٢٢٨ عن ابن الصلاح.

فرجّحا سكون الراء، غير أن المجد الفَيْروز آبادي ذكر في «القاموس» مادة (سرخس): أن سرخس: بفتح السين والراء. انظر: القاموس ص ٤٩٥ (ط: الأولى، دار الفكر بيروت، ١٤٢٤ هـ).

هو الإمام العلامة الفقيه الحجّة الأصولي محمد بن أحمد بن سَهل السَّرَخْسي، المولود سنة .... ، والمتوفى سنة ٤٨٢ (١).

تفقّه على شمس الأئمة عبد العزيز الحَلْوائي (ت٤٥٢)، وصار أنظر أهل زمانه. وتفقّه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحَصِيْري البخاري (ت٥٥٢)، وأبو عمرو عثمان بن علي بن محمد البيْكَنْدي (ت٥٥٢)، وأبو حفص عمر بن حبيب الزَّنْدرَامَشي جدةً صاحب «الهداية» لأمّه.

وله تصانيف أشهرها «المبسوط» في الفقه ثلاثون جزءاً.

# كتابه في الأصول:

له «أصول السَّرَخْسي» كتاب في غاية التهذيب، عبارته واضحة سهلة، وترتيب هذا الكتاب، وكتاب البَوْدوي واحد لا يتغايران في أكثر المواضع، كما أن محتواهما أيضاً واحد، فخذ بحثاً من «أصول السَّرَخسي» وقارِنْه بـ «الكنْو»، لا تجد بينهما كبير فرق، إلا أن عبارة البزدوي مختصر، فيه غموض بخلاف السَّرَخسي، والله أعلم.

ورجّحه الزبيدي في شرحه «تاج العروس» ٤: ١٦٦، (دار صادر بيروت، ١٣٨٦ هـ)،
 فقال: «والذي ذكره المصنّف هو المشهور الفصيح»، واختاره أيضاً اللَّكْـنَوي في «الفوائد البهية»
 ص ١٥٨، والزرّكْـلي في «الأعلام» ٥: ٣١٥، والأفغـاني في مقدمة «أصول السرخسي» ١: ٤.

<sup>(</sup>١) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ٢ : ١٥٨، إسماعيل باشا: هدية العارفيــن ٢ : ٧٦، الزِّركُــلي: الأعـــلام ٥ : ٣١٥.

وذكر القُرَشيُّ في «الجواهر المضية» أنه توقِّي حدود سنة ٤٩٠، وتبعه الكحَّالةُ في «معجم المؤلفين» ٨ : ٢٣٩، (مطبعة الترقي دمشق، ١٣٧٦هـ).

وذكر الشهاب المَقْريزي أنه تُوفِّي حدود سنة ٥٠٠، وأرَّخ وفاته ملاعلي القاري سنة ٤٣٨، وحمله المحقِّق الكوثريُّ على سبق قلم منه، فقال: «ولعل فيما ذكره القاري من تاريخ وفاته سبق قلم منه». انظر: مقدمة «أصول السرخسي» ١: ٤ للأستاذ أبي الوفاء الأفغاني رحمه الله.

# المبحث الثاني تراجم المحققين من الحنفية

وفيه ترجمة أربعة من المحققين:

١ \_ ابن الهُــمَام

٢ \_ علاء الدين السمرقندي

٣ ـ العـلاء الأسمندي

٤ \_ ابن الساعاتي

# ابن الهُـمَام (٧٩٠ \_ ٨٦١ هـ) (١)

هو الإمام الحجّة، المحقِّق المُتْقن، أعجوبة الزمان، نابغة الأيام، الفقيه المحتهد، الأصولي النَّظَّار المتفنِّن، جامع المحاسن والفنون محمد بن عبد الواحد ابن عبد الحميد بن مسعود السِّيُواسي الإسْكَنْدراني المعروف بابن الهُمَام.

ولد سنة ٧٩٠هـ بإسْكَنْدريَّة، ومات أبوه \_وكان قاضي إسكندرية \_وهو ابن عشر، وقد وصف في صِغره بالذكاء المفرط والعقل التام.

أخـذ العلوم ودرسها لدى الأئمة الكبار الذين فاقوا على أقرانهم:

١ ـ أخذ التفسير عن البدرالأقْصرائي، وكان يدقّق المباحث معه بحيث لا يجد البدر له مخلصاً.

٢ \_ أخذ علم الحديث عن أبي زرعة ولي الدين ابن العراقي (٣٦٦)، ورام أولاً التدقيق في البحث معه بحيث يشكّك في الاصطلاح، فلم يوافقه الولي على الخوض في ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: السَّخَاوي: الضوء اللامع ١٢٨ - ١٣٢، (مكتبة القدسي القاهرة، ١٣٥٥ هـ)، البِقَاعي: عنوان العنوان ص ١٨١ برقم: ١٥٥، (تحقيق: حسن حبشي، ط: دار الكتاب العربي، ١٤٢٣ هـ)، السيوطي: بُغية الوُعاة في طبقات النحاة ١: ١٦٦، (تحقيق: محمد إبراهيم: دار الفكر بيروت، ١٣٩٩ هـ)، ابن العِمَاد: شذرات الذهب ٧: ٢٩٨، حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ٣٥٨، الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٢: ٢٠١ - ٢٠٢، (دار المعرفة بيروت)، اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٨١ ـ ١٨١، الزركلي: الأعلام ٢: ٢٥٥.

وقد كتب الأستاذ العلامة المحدّث محمد عوّامة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الهُمَام في «مقدمة نصب الرَّاية» ١: ٢٢١ \_ ٢٣٨، (ط: الأولى، دار القبلة ومؤسسة الريان، ١٤١٨ هـ).

٣ ــ درس الفقه على السّراج قارئ الهداية (ت ٨٢٩)، وبه انتفع وتخرّج،
 وكان يضايقه بحيث كان يُحرِج منه، مع وصف ابن الهُمَام له بالتحقيق في كلِّ فنِّ.

وتخرَّج به جماعةٌ صاروا رؤساء في حياته كتقي الدين الشُّمُنِّي (ت ٨٧٢)، وابن قُطْ لُوبُغَا (ت ٨٧٩)، وشرف الدين المُناوي (ت ٨٧١)، والسَّخاوي (ت ٩٠٢) وخلقٌ.

وأقر له شيوخُه بالفضل والتقديَّم، فضلاً عن أقرانه وأصحابه، حتى قال عنه شيخه السراج قارئ الهداية: «إنه أفاد أكثر مما استفاد»(١).

وقال شيخه البِستاطيُّ لمَّا رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض، قيل له: مَن يحكم بينكما إذا تناظرتما، فقال: «ابن الهُمَام؛ لأنه يصلح أن يكون حكم العلماء»(٢).

وقال عنه البرهان الأبْنَاسي: «لو طُلبت حججُ الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره» (٣)، وهذا مع وجود الأكابر إذ ذاك .

ووصفه تلميذه الحافظ السَّخاوي، فقال: «عالم أهل الأرض، ومحقِّق أولي العصر ... ، وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون، ومن أجمعهم للعلوم، وأحسنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة، وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة!»(٤).

<sup>(</sup>١) السخاوي: الضوء اللامع ٨: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢)السخاوي: الضوء اللامع ٨: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣)السخاوي: الضوء اللامع ٨: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤)السخاوي: الضوء اللامع ٨: ١٣١.

#### # وفاته:

توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة ٨٦١ هـ، ودفن بالقرافة في تربة ابن عطاء الله، وكان قد أوصى أن يدفن على جوار ابن دقيق العيد أو عند ابن عطاء، وشهد جنازته خلق كثير، وفجع الناس بموته وعمَّت المصيبة رحمه الله تعالى.

# كتابه في الأصول:

له «التحرير في أصول الفقه في اصطلاحي الحنفية والشافعية»؛ كتاب لا نظير له في كتب الأصول لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، وهويدل على قوة اجتهاده وتضلّعه التام في الأصول، وعليه اعتماد المحقّقين بعده كابن نُجَيْم في «فتح الغَفّار»، والبهاري في «مسلّم الثبوت»، وشارحه في «فواتح الرَّحَمُوت».

قال عنه حاجي خليفة: «رتب على مقدمة، وثلاث مقالات، جمع فيه علماً جماً بعبارات منقحة، وبالغ في الإيجاز حتى كاد يُعد من الألغاز» (١).

وقال خاتمة الفقهاء العلامة ابن عابدين رحمه الله: «وله كتاب «التحرير» في الأصول الذي لم يؤلّف مثله» (٢).

وقد كان حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله يعتمد على «تحريره» في أصول الفقه، وكان شديد الاستحضار له حتى لكأنَّه حفظه، كما يقوله تلميذُه العلامة السيد مناظر أحسن الكيلاني (٣)، ولا تنس أن إمام العصر لعُلوً همّته ما كان يرضى بالدُّون، ولا يكترث بكتب الصغار، بل كان يدرس من كلِّ فنِّ أجود ما كُتب فيه.

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين: رد المحتار ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مناظر أحسن الكيلاني: إحاطه دار العلوم ديوبند مين بيتي هوئي دن ص ٨٤، (ط: الأولى، مكتبة عمر فاروق كراتشي، ١٤٢٧هـ).

وقال أيضاً: «ليس أصولياً نظّاراً في علماء المذاهب الأربعة مثل المحقِّق ابن الهمام، وكتابه «التحرير» في أصول الفقه من أصعب كتب الأصول»(١).

و قال عنه الأستاذ العلامة محمد الخضري: « إذا جردتَه من شروحه، وحاولت أن تفهم مراد قائله، فكأنما تحاول فتح العمليات» (٢).

وليُلاحظ هنا أن هذا الكتاب في غاية الدقة والغموض والصعوبة كما قاله حاجي خليفة و الإمام الكشميري والأستاذ الخضري، لا يُفهم مراده إلا بعد مراجعة أمهات الكتب في المسألة المطلوبة، وذلك أن أكثر الأصوليين غايتهم تفهيم المسألة وبيان القيود والشروط والدلائل والجواب عنها، أما ابن الهُمّام فكما يبحث عن هذه الأمور يتحدث عن صحة المسألة وسقمها، وما ينبغي أن تقيد به المسألة وما لا ينبغي، وهذا النقد إنما يمكن بعد معرفة المسألة معرفة تامة، ويتكلم عن هذا كله بعبارة وجيزة جداً، وهذا مما جعله في غاية الصعوبة، وعن هذا قال العلامة أبو العباس أحمد بن محمد السمرسي (ت ٨٦١هـ) لما أتى إليه ابن الهُمام يوما ومعه «التحرير»، فنظر إليه وقال: «هو كتاب مليح إلا أنه لا ينتفع به أحد» (٢٠).

\*\*\*

# علاء الدين السَّـمَرقَـنْدي (... \_ ٥٣٩ هـ) (نا

<sup>(</sup>١) انظر: عبد الفتاح أبوغـدة: تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي ص ٢٥، (ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤١٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) الخضري: أصول الفقه ص ١٣، (ط: الثالثة، مطبعة الاستقامة القاهرة، ١٣٥٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) اللكنوى: الفوائد البهية ص ١٨٠ \_ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضية ٣: ١٨، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٥٢ ـ ٢٥٢ ، طاش كُبري زاده: طبقات الفقهاء ص ٨٥، اللكنوي: الفوائد البهيَّة ص ١٥٨، راغب طباخ: إعلام النُبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٤: ٢٦٥، (ط: الثانية، دار القلم العربي حلب، ١٤٠٩ هـ).

هو الإمام العلامة، الفقيه الأصولي النَّظَار علاء الدين محمد بن أحمد (١) السَّمَر قندي، المتوفى سنة ٥٣٩ (٢).

أخذ العلم عن فخر الإسلام أبي العُسْر البَـزْدَوي (٣) (ت ٤٨٠)، وصدر الإسلام أبي النُسْر البزدوي (ت ٤٩٣)، والإمام العلامة أبي المُعين مَيْـمُون بن محمد المَكْـحُولي النَّسَـفي (ت ٥٠٨).

وتفقّه عليه صهره علاء الدين الكاساني (ت ٥٨٧) صاحب «بدائع الصّنائع»، وبنته فاطمة الفقيهة.

# كتابه في الأصول:

له «ميزان الأصول في نتائج العقول»: عبارته سهلة واضحة، له مكانة رفيعة عند الأصوليين تداولوه بالقبول، حتى ترى العلامة البخاري والإثْقاني يُكثران النقل عنه

(١) انظر: محمد زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص: س، ش.

(٢) أرَّخ وفاته حاجي خليفة في «كشف الظنون» ٢: ١٩١٦ سنة ٥٥٣ هـ، والرأي الصحيح أنه توفي سنة ٥٣٩ هـ، كما قاله السَّمْعاني. انظر: زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص: ش.

والغالب أنه اختلط على صاحب «الكشف» علاء الدين السَّمَرقندي المترجَم له بعلاء الأسْمَـنْدي السَّمَرقندي محمد بن عبد الحميد المتوفى سنة ٥٥٢ هـ.

وهذان الرجلان ينبغي التمييز بينهما، وكثيراً ما يُختلَط، فالعلاء الأسْمَـنْدي اسمه محمد ابن عبد الحميد، وهو صاحب «بذل النظر في الأصول»، وستأتي ترجمته بعد هذه الترجمة.

والمترجّم هنا هو علاء الدين السَّمَرقندي محمد بن أحمد صاحب «ميزان الأصول في نتائج العقول»، و «تحفة الفقهاء»، شيخ العلامة الكاساني.

(٣) لم يذكره أحد فيما لدي من المراجع في عداد شيوخه، وإنما أخذته من تصريحه في «ميزان الأصول» ص ٤٠١ في (بحث الإضمار والاقتضاء)، حيث قال: «وقال أستاذي الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البَرْدوي رحمه الله: بأن الإضمار غير الاقتضاء، وهوالأصح». نبّه عليه الأستاذ الدكتور زكي رحمه الله في مقدمته ص: ط.

في « الكشف» و «الشامل»،،ويعتمدان عليه بعد كتاب الجَصَّاص والشيوخ الثلاثة \_ الدُّبُوسي والبزدوي والسَّرَخْسي \_ .

وهذا الكتاب شاهد صدق على مكانته الرفيعة في الأصول، وله آراءً خاصة، انظر على سبيل المثال آراءه في مبحث من السنة كذا، وتقليد الصحابي، وقبول خبر الواحد في الحد في هذه الرسالة.

#### \*\*\*

# العلاء الأسمَنْدي (٤٨٨ ـ ٥٥٣ هـ) (١)

هو الإمام العلامة الأديب، الفقيه الأصولي المناظر محمد بن عبد الحميد بن الحسين الأسمَنْدي السَّمَرقندي، ولل بسمرقند سنة ٤٨٨ (٢)، وتوفي ببخارى سنة رحمه الله تعالى.

(١) انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب ١: ١٦٢، ابن الجوزي: المُنْ تَظَم ١٨: ١٨٠ برقم: ابن الجوزي: المُنْ تَظَم ١٨: ١٨٠ برقم: المنافقة عبد الفتاح أبوغدة، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٣هـ)، القرشي: الجواهر المُضيّة ٣: ٢٠٦، اللَّكْنَوي: الفوائد البهيّة ص ١٧٦.

\* «الأسمندي»: بضم الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الميم، وسكون النون، وفي آخرها الدال المهمل، نسبة إلى أسْمَنْد، وهي قرية من قرى سَمَرقند. انظر: السمعاني: الأنساب ١: ١٦٢، ابن الأثير: اللباب ١: ٥٩ ـ وفيه: «هذه النسبة إلى أسْمَنْدوين» ـ ، السيوطي: «لُب اللباب» ١: ٥٩ برقم: ١٦٠، (دار صادر بيروت).

هـذا، وضبطه ياقوت في «معجم البلدان» ١: ١٨٩ بفتح الألف، والله أعلم.

(٢) وقع في «الكتائب» للكفوي ـ كما نقله عنه اللَّكْنوي ص ١٧٦ ـ أنه توفي في هذه السنة، وهو خطأ، إنما ولد فيها.

(٣) وقع في «الجواهر المُضيَّة» ٣: ٢٠٨ ، و«تاج التراجم» ص ٢٤٣ ـ ٢٤٢، و«الفوائد البهية» ص ١٧٦ أنه توفي سنة اثنتين وخمسين، وإنما رجّحت الثلاث وخمسين؛ لأن السَّمْعاني=

تفقّه على الإمام السيد أشرف العلوي، وسمع أبا الحسن علي بن عمر الخراط. سمع منه السّم عاني عبد الكريم صاحب «الأنساب» في آخر عمره، وولله أبو المُظَفّر.

اتفق المترجمون له أنه رحمه الله كان فقيهاً فاضلاً، مناظراً فحلاً، وكانت له عبارة حسنة.

وطُعن بشرب الخمر، قال السَّمْعاني: «لم أسمع منه شيئاً من الحديث؛ لأنه كان متظاهراً بشرب الخمر»(١)، ولأجله ذكره ابن حجر في «لسانه»(٢).

والظاهر لدى الباحث أنه كان يشرب النبيذ، وهو لا بأس به على رأي الحنفية، كما أن المترجمين له اتفقوا على أنه تنسّك، وترك المناظرة، واشتغل بالخير في آخر عمره (٣)، وقال الحافظ ابن حجر: «لعلّه تاب» (١)، وقوله مبني على فرض ثبوته، وهو بعيد عن مسلم، فضلاً عن عالم، والله أعلم.

# كتابه في الأصول:

له في الأصول «بذل النظر في الأصول»، مما يقضي ببراعته التامة في الأصول،

<sup>=</sup> ذكر أنه قرأ عليه سنة ثلاث وخمسين، وهكذا أرّخ وفاته سنة ثلاث ابن الجَوزي في «المنتظم» ١٨٠: ١٨٠، وهما أعلم به؛ لأنهما لقياه وأخذا عنه، وتبعهما ابن تَغْري بَرْدي في «النجوم الزاهرة» ٥: ٢٧٩، (ط: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية)، وابن حجر في «لسان الميزان» ٧: ٢٧٤ \_ ٢٧٥، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) السمعاني: الأنساب ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر: لسان الميزان ٧: ٢٧٤ . وقد أجاب عن هذا الطعن العلامة المحقق الدكتور محمد زكى عبد البر رحمه لله في مقدمة «بذل النظر» ص ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: السمعاني: الأنساب ١٦٢: ١

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: لسان الميزان ٥: ٢٤٣.

فهو محقِّق نظّار غواص في مسائل الأصول، لا يتبع مَن قبله من الأصوليين اتباع الأعمى، بل له آراء خاصة، وقد ناقش آراء كبار الأصوليين وأئمة الفن كعيسى بن أبان والجصاص وغيرهما، وخالفهم في مسائل (١١)، وإليك بعضها:

١ - فهو يقبل خبر الآحاد المخالف لعموم القرآن بتفصيل عنده (٢).

٢ \_ يصح عنده الترجيح بكثرة الرواة (٣)، و هو مخالف لرأي أكثر الحنفية.

٣ ـ يرى ابن أبان والجصاص والقدوري أن الخبرين إذا تعارضا؛ فإن كان أحدهما متفقاً على استعماله والآخر مختلفاً فيه، فيرجّح ما اتفق على استعماله على الآخر، وقد خالفهم الأسمَ ندي في هذا الترجيح (٤).

٤ ـ له رأي خاص في قول الصحابي «من السنة كذا»، و «أمرنا بكذا»، خالف فيه الجصّاص وغيره من الأصوليين (٥).

وله آراءٌ وتحقيقات خاصة مما تشهد له ببراعته في الأصول.

# تنبيه هام حول اسم الكتاب:

كنت كتبت في الطبعة الأولى لهذه الرسالة أن اسم كتاب العلامة الأسمندي «الميزان في أصول الفقه»، اعتماداً على طبعة دارالكتب العلمية ببيروت، فكتبت آنذاك أن «هذا الكتاب بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحقيق وطبع جيد»، أما الآن فقد اطلعت

<sup>(</sup>١) والعجب أني لم أر أحداً من الأصوليين وخاصة الذين يستوعبون مذاهب أئمة الحنفية غالباً كالبخاري والفناري نقلوا عن كتابه، ولاذكروا رأي الأسْمَـنْدي في أيّ بحث فيما أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسْمَنْدي: بذل النظر ص ٤٦٢ ـ ٤٦٨ ، (تحقيق: محمد زكي عبد البر، ط: الأولى، مكتبة دار التراث القاهرة، ١٤١٢هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسمنندي: بذل النظر ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسمنُدي: بذل النظر ص ٤٧٨\_٤٨١.

على طبعة العلامة المحقق الدكتور محمد زكي عبد السبر رحمه الله، فرأيتها طبعة جيدة محققة صالحة للاعتماد، وقد حقّق الدكتور أن اسم الكتاب «بذل النظر في الأصول»، أما ما كُتب على غلاف المخطوط من أن اسمه «الميزان في أصول الفقه» وهو سند طبعة دار الكتب العلمية فلعله خلط من الناسخين، اشتبه عليهم اسمه باسم كتاب «ميزان الأصول» لصاحب «تحفة الفقهاء» العلامة السمرقندي، تأثراً بالتشابه في اسمى المؤلفين والمعاصرة ووحدة الإقليم (۱).

\*\*\*

# ابن السَّاعاتي (... - ٦٤٩ هـ)

هو الإمام المحقق، الأصولي النَّظَّار، الأديب المُتْقن المتفنِّن، أحمد بن علي بن تَغْلب البغدادي البَعْلَبَكِّي، رحمه الله تعالى.

نشأ ببغداد، وأخذ العلم عن تاج الدين علي بن سنجر، واشتغل به، وبلغ رتبة الكمال، وصار إمام عصره في العلوم الشرعية، وأقر له شيوخ زمانه، حتى إن العلامة الأصولي شمس الدين أبا عبد الله محمد بن محمود الأصبهاني (ت ٦٨٨) كان يفضله ويرجّعه على ابن الحاجب \_ وهو من أكبر علماء الأصول \_، ويقول: «هو أذكى منه».

<sup>(</sup>١) انظر: الأسمَـنْدي: مقدمة بذل النظر ص ٤٢ ـ ٤٣، وقد أتى المحقَّـق بدراسة وافية في المقدمة عن المؤلِّف والمؤلِّف، فراجعه للاستزادة، تجد فيها فوائد نفيسة.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الترجمة: اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٤: ٢٢٧، (ط: الثانية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، ١٣٩٠ هـ)، ابن تَسغْري بَرْدي: الدليل الشافي على المنهل الصافي ١: ٦٣، (تحقيق: فهيم شلتوت، مكتبة الخانجي القاهرة، ١٣٧٥ هـ)، القرشي: الجواهر المضيئة ١: ٢٠٨ - ٢١٢، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٩٥، التميمي: الطبقات السنية ١: ٤٠٠ - ٤٠٠ الزركلي: الأعلام ١: ١٧٥.

وقال اليافعي في «مراة الجنان» \_وهو يصفه \_: «كان ممن يُضرب به المثل في الذكاء والفصاحة، وحسن الخط».

## كتابه في الأصول:

له «بديع النظام»: وهو أول كتابٍ جُمعت فيه طريقة الفقهاء والمتكلمين، جمع فيه بين «كنز الوصول» لفخر الإسلام البزدوي، و «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام المحقّق سيف الدين الآمِدِي الشافعي رحمه الله.

واختلفوا في اسمه، فقيل: «بديع النظام»، وقيل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول»، كما اختلفوا أنهما كتابان أم كتاب واحد، والذي يظهر أنهما كتاب واحد، وليسا بكتابين (١).

(١) الظاهر من كلام المحقّق الـزّرِكْلي في «الأعلام» ١: ١٧٥، وتعليقات العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على «قَفْو الأثر) ص ٦٢، أنهما كتابان.

والذي يظهر لي أنهما كتاب واحد، وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن السَّاعاتي كتاباً واحداً في أصول الفقه وهو «البديع»، كما في «الجواهر المُضيَّة» للقُرَشي ١: ٤٠٠، و «تاج التراجم» لابن قُطْ لُوبُغا ص ٦، و «الطبقات السنيَّة» للتميمي ١: ٤٠١، و «الفوائد البهيَّة» للَّكْ نَوي ٢٧، وتبعهم الكَحَّالة في «معجم المؤلفين» ٢: ٤ \_ ٥.

فهؤلاء الأعلام متفقون على ذكر «البديع»، ولم يذكروا له مصنَّفاً باسم «نهاية الوصول إلى علم الأصول» في أصول الفقه.

وترجم له اليافعي في «مرآة الجنان» ٤: ٢٢٧، وابن تَغْري بَرْدي في «الدليل الشافي» \_وهو مختصر المَـنْهَل \_ ١ : ٦٣، و لم يذكرا له مصنَّفاً في أصول الفقه.

وأول من رأيته ذكر لابن الساعاتي مصنَّفاً في أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم الأصول» هو حاجي خليفة، حيث قال في «كشف الظنون» ٢: ١٩٩١ «نهاية الوصول إلى علم الأصول: للشيخ الإمام أحمد بن علي السَّاعاتي البغدادي المتوفى سنة ٦٩٤، وأوله: «الخير دأبك اللهم يا واجب الوجود... إلخ»، لخصه من الإحكام وأصول فخر الإسلام». انتهى.

= ثم ذكر حاجي خليفة شرّاح «البديع» كشمس الدين محمود الأصبهاني المتوفى سنة ٧٤٩، وسراج الدين عمر الهندي المتوفى سنة ٧٧٣ وغيرهما.

وتبعه صاحب «هدية العارفين» ١: ١٠٠ ـ ١٠١ ، و «الأعلام» ١: ١٧٥ ، فذكرا «النّهاية» من مصنّفاته.

والحقيقة أن «النّهاية» هو نفس «البديع»، وحاجي خليفة يعترف بهذا، وذلك أنه قال في «كشف الظنون» ١: ٢٣٥: «بديع النظام الجامع بين كتابَي البزدوي والإحكام: للشيخ الإمام مظفّر الدين أحمد بن علي المعروف بابن السّاعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة أربع وتسعين وستمئة، وهو مختصر لطيف، أوله: الخير دأبك اللّهم يا واجب الوجود». انتهى. ثم ذكر شراحه كالأصبهاني والهندي، فيتضح بهذا كلّه أن الكتاب واحد، والله أعلم.

#### المبحث الثالث

تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب

وفيه تراجم ثلاثة منهم:

١ ـ الأخْسِيْكَتي

٢ ـ الخَـبَّارِي

٣ \_ النَّسَفي

## 

هو الإمام الفقيه الأصولي حُسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر الأخْسِيْكَتي.

تفقه عليه أبو المُظفَّر محمد بن عمر النَّوجَاباذي (ت ٦٦٨) (٢٠)، ومحمد بن محمد بن محمد العِيْدي البخاري، شيخُ أبي حَيَّان الأنْدَ لُسي.

توفِّي سنة ٦٤٤، ودفن بمقبرة القضاة السُّبعة بالقرب من قاضيخان.

#### كتابه في الأصول:

له في الأصول: «المنتخب في أصول المذهب»، المعروف بــ «المنتخب

(۱) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضيَّة ٣: ٣٣٤ برقم: ١٥٠٥، ابن قُط لُوبغا: تاج التراجم ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢: ١٨٤٨، طاش كُبْري زاده: مفتاح السعادة ٢: ١٩٠، اللَّكْنَوي: الفوائد البهية ص ١٨٨، البغدادي: هدية العارفين ٢: ١٢٣، الزركُلي: الأعلام ٧: ٢٨.

\* «الأخْسِيْكثي»: بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة، وكسر السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف، وفي آخرها الثاء المثلثة.

انظر: السمعاني: الأنساب ١: ٩٣ ، ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ١: ٣٤ ، السيوطي: لب اللُّباب ١: ٤٠ .

وقال ياقوت في «معجم البلدان» ١٠٤ «وبعضهم يقوله بالتاء المثناة \_أي: الأخْسِيْكتي ، وهو أولى؛ لأن المثلثة ليست من حروف العجم».

و يؤيّد ما قاله ياقوت أن دِهْ خُدا نسبه إلى أخْسيكت بالتاء المثناة في «لُغَت نامه» ٣: ١٥١٣ ، (إشراف: محمد معين، مؤسسة انتشارات و چاب دانشكاهِ تهران، ١٣٣٨ هـ).

(٢) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ٢: ١٦٣٤.

الحسامي» نسبة إلى لقبه حسام الدين، جلّ اعتماده فيه على أصول فخر الإسلام، قال عنه العلامة اللَّكْ نَوي: «هو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين».

وله شروح، من أجلّها «التحقيق» \_ المعروف في ديار الهند بـ «غاية التحقيق» \_ للعلامة الأصولي عبد العزيز البخاري، و «التبيين» للعلامة المحقق أمير كاتب الإتْـقاني.

وللمعاصر فضيلة الأستاذ العلامة عبد اللطيف الفرفور حفظه الله شرح أسماه «المُذهب في أصول المَذهب»، في مجلدين.

#### \*\*\*

#### الخَـبَّازي ( ٦٢٩ ـ ٦٩١ هـ) (١)

هو الإمام العلامة، الفقيه الزاهد، جلال الدين، أبو محمد، عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر الخُجَنْدي الخَبَّازي، المولود سنة ٦٢٩ (٢)، والمتوفى بلِمَ شْق يوم السادس والعشرين من ذي الحجّة سنة ٦٩١، وله ٦٢ سنة.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين ٢: ٣٠٦، (تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط: الأولى، المكتبة المصرية، ١٤٢٧ هـ)، الذهبي: تاريخ الإسلام ١٥: ٧٢٦ برقم: ٢٢، ابن كثير: البداية والنهاية ١٥: ٧٦٠، القرشي: الجواهر المضيَّة ٢: ٣٦٨ برقم: ٧٢٦ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٢٠، ابن العماد: شذرات الذهب ٥: ١٩٥، اللكنوي: الفوائد البهيَّة ص ١٥١، الزَّرِكُ لي: الأعلام ٥: ٣٢.

<sup>\* «</sup>النخبًازي»: بفتح الخاء وتشديد الباء، وبعد الألف زاي. انظر: ابن الأثير: اللّباب ١: ١٧٥ ، الذهبي: المُشْتَبِه في الرجال ١: ١٧٩ ، (تحقيق: علي محمد البجاوي، ط: الأولى، عيسى البابي الحلبي، ١٩٦٢ م).

<sup>(</sup>٢) جاء في «تاريخ الإسلام» أنه ولد سنة ٦١٤ هـ، وهو مخالف لما في المصادر الأخرى أنه ولد سنة ٦٢٩ هـ، كما هو مخالف لنص الحافظ الذهبي نفسِه، فإنه قال في ختام ترجمته: «توفي =

قال عنه الحافظ البرزالي: «كان شيخاً، فاضلاً، صالحاً، درّس بخُوارزم، وأجاد بالنظامية ببغداد، ودرس بدِمَشْق بالعِزِّيَّة البَرَّانية، ولمّا مات كان مدرِّساً بمسجد خاتون، ومن شرطه أن يكون المدرِّس به من أفضل الحنفية» (١).

وقال الحافظ الذهبي: «أنبأني الفَرَضيُّ أنه كان فقيهاً، زاهداً، عابداً، متنسِّكاً، عارفاً بالمذهب، صنّف في الفقه والأصلين» (٢).

أخذ عنه أحمد بن مسعود القُونَوي، وهِبَة الله بن أحمد التُّر ْكُستاني (ت٧٣٣). كتابه في الأصول:

له كتب في الأصول، وقد استفدت من كتابيه:

ا \_ «المُغْني في أصول الفقه»: كتاب مختصر في الأصول، اتبع فيه منهج وطريقة فخر الإسلام البَردوي رحمه الله، كما هو يوافق في آرائه أيضاً.

٢ ـ «شرح المغني»: وهو شرح للكتاب المذكور، ممزوج "بالمتن غير طويلٍ.

\*\*\*

### النَّسَفي (... ـ ٧١٠ هـ) (٣)

= لخمس بقين من ذي الحجة \_سنة ٦٩١ \_، ودفن بمقابر الصوفية، عن اثنتين وستين سنة». فإذا كان عمره ٦٢ سنة، فيكون ولادته سنة ٦٢٩، لا كما يقوله الذهبي بأنه ولد سنة ٦١٤.

- (١) البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين ٢: ٣٠٦.
  - (٢) الذهبي: تاريخ الإسلام ١٥: ٧٢٦.
- (٣) انظر: تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيَّة ٢: ٢٩٤ ، ابن حجر: الدُّرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ٢: ٢٤٧ ، (ط: الثانية، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، ١٣٧٣ هـ)، ابن قُطُلُوبغا: تاج التراجم ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢: ١٨٢٣ ، اللكنوي: الفوائد البهيَّة ص ١٠١ ، الزِّرِكُلي: الأعلام ٤: ٦٧ .

هو علاَّمة الدنيا، الفقيه الأصولي المفسِّر، الزاهد، عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفي، أبو البركات، حافظ الدين، توفِّي بإيْـذَج سنة ٧١٠ (١).

تفقّه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكَرْدَري (ت ٦٤٣)، ونجم العلماء على بن محمد حميد الدين الضرير البخاري (ت ٦٦٦).

سمع منه حسام الدين السِّغْناقي (ت ٧١٠) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠)، وتفقه عليه قوام الدين محمد الكاكي الخُجَنْدي (ت ٧٤٩) (٣).

وصفه القُرشي بقوله: «صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول» (٤).

وقول السخاوي هذا كان في حاشية النسخة، أدخله المصحِّح في صلب الكتاب.

(١) هذا تاريخ وفاته عند حاجي خليفة في «كشف الظنون» ٢: ١٨٢٣، واللَّكْ نُوي في «الفُوائد البهيَّة» ص ١٠١، والزِّرِكْلي في «الأعلام» ٤: ٦٨، وكَخَالة في «معجم المؤلفين» ٦: ٣٢. وقال ابن قُطْ لُوبُغَا في «تَاج التراجم» ص ٣٠: «كان ببغداد سنة عشر وسبعمئة».

وفي هامش «الجواهر المُضية» ٢: ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، و «الدُّرَر الكامنة» ٢: ٢٤٧ توفي يوم الجمعة، في شهر ربيع الأول سنة ٧٠١ .

(٢) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة ٢: ١١٥، ترجمة «السِّغْنَاقي».

(٣) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٥: ١٤٤٨، (تحقيق: فضل الرحمن الأفغاني، ط: الأولى،
 مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، ١٤١٨هـ).

(٤) القرشي: الجواهر المضيّة ٢: ٢٩٤.

ولم يذكره الحافظ ابن حجر، فذكره السَّخاوي في هامش «اللرَّرَ» فقال: «وهو ممن يلزم المؤلف ذكره ... ، فأما إن المؤلف لم يقف عليه، أو أهمله لكونه حنفياً، فإنه يصنع في الغالب كذلك، وكثيراً ما يدلّس ذكر مذهبه، أوينكت عليه!».

<sup>\* «</sup>النَّسَفي»: بفتح النون، والسين المهملة، وكسر الفاء، هذه النسبة إلى نَسَف، وهي من بلاد ماوراء النهر، ويقال لها: نخشب. انظر: السمعاني: الأنساب ٥: ٣٨٤، ابن الأثير: اللَّباب ٣: ٢٠٨٠.

#### كتابه في الأصول:

له «منار الأنوار»؛ وهو من أجود متون الحنفية ترتيباً وتهذيباً، قال عنه حاجي خليفة في «الكشف»: «هو متن متين، جامع مختصر نافع، وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولاً، وأقربها تناولاً».

وقد تلقّاه أئمة الحنفية بالقبول التام، وعكف المتأخرون عليه درساً وتدريساً، شرحاً وتعليقاً، وأول مَن شرحه المصنّف نفشه سمّاه «كشف الأسرار».

وأجمل شرح لهذا الكتاب عند الباحث، وأكثره فائدة، وأحسنه تحقيقاً وترجيحاً، هو شرح العلامة خاتمة المحققين من فقهاء الحنفية وأصوليبهم الإمام ابن نجيم المصري رحمه الله، المسمّى بـ «فتح الغفار».

# المبحث الرابع تراجم الجامعين

هذا الفصل يتضمن ترجمة سبعة من الأصوليين:

١ \_ عبد العزيز البخاري

٢ \_ محمد الكاكي الخُجَـنْدي

٣ \_ أمير كاتب الإتْسقَاني

٤ \_ محمود البابـرْتي

٥ \_ شمس الدين الفَـنَاري

٦ \_ ابن نُجَيام المصري

٧ \_ الإزميري

#### \*\*\*

#### البخاري (... \_ ٧٣٠ هـ) (١)

هو الإمام العلامة، البحر في معرفة أصول الحنفية علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري.

تفقّه على الإمامين الجليلين؛ أحدهما عمّه الإمام محمد المَايْمَرْغي، وثانيهما: الإمام حافظ الدين الكبير محمد البخاري، وهما أخذا عن شمس الأئمة محمد الكرددري، وهو عن صاحب «الهداية» الإمام المَرْغيناني.

وتفقّه عليه قوامُ الدين محمد الكاكي الخُجَ نْدي صاحب «جامع الأسرار» (٢). كتابه في الأصول:

له كتابان في الأصول استفدت منهما كثيراً، وهما يدلان على أنه إليه المنتهى في معرفة أصول الحنفية:

ا \_ «كشف الأسرار شرح أصول البَرْدوي»؛ وهذا الشرح دون أيّ مبالغة أكبر موسوعة في أصول الفقه الحنفي، حيث استقصى فيه مؤلّفه مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم فيها مع بيان دليل كل مذهب ببسط وتفصيل لا نجده في الشروح الأخرى، ثم يذكر ما هو الراجح لديه صراحة أو إشارة.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيّة ٢: ٤٢٨، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ١٨٨ \_ ١٨٨ ، حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ١١٢ ، اللَّكْنَوي: الفَواثد البهيَّة ص ٩٤ ، اللَّكْنَوي: الفَواثد البهيَّة ص ٩٤ ، البغدادي: هدية العارفين ١: ٥٨١ ، الزَّركْلي: الأعلام ٤: ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) عـد العلامة اللَّكْ نَوي في «الفوائد» ص ٩٤ عمر الخبازي من تلاميذ العلامة عبد العزيز البخاري، وهو غريب جداً؛ لأن الخبازي توفي سنة ٦٩١، والبخاري، وهو غريب جداً؛ لأن الخبازي توفي سنة ٢٩٠، والبخاري؛ والله أعلم.

قال عنه حاجي خليفة: «وشرجه أعظم الشروح، وأكثرها إفادة وبياناً» (١). وقال اللَّكْنُوي: «إنه مشتملٌ على فوائد خلت عنها الزُّبُر المتداولة، ومتضمِّنٌ لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة» (٢).

٢ ـ «التحقيق» (٣)، وهو شرح «المنتخب» للأخسِيْكتي.

وقد كتبه بعد فراغه من «كشف الأسرار» (٤)، ولخس فيه مباحث «كشف الأسرار»، والله أعلم.

#### 张米米

#### الكاكي (... \_ ٧٤٩ هـ) (٥)

هو العلامة الفقيه الأصولي محمد بن أحمد السَّنْجاري الخُجَاندي الكاكي المعروف بـ «قوام الدين».

أخذ عن العلامة عبد العزيز البخاري (ت ٧٣٠) صاحب «كشف الأسرار»، وحسام الدين السِّغْنَاقي (ت ٧١٠) صاحب «الكافي شرح البَرْدوي»، وهما أخذا عن فخر الدين محمد المَايْمَ رغي، عن الكَرْدري، عن المَرغِيْنَاني صاحب «الهداية».

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ١١٢. وانظر: اللَّكْنَوي: الفوائد البهية ص ٩٤. سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة ١: ٥٣٨ ن (مطبعة سركيس مصر، ١٣٤٦ هـ).

<sup>(</sup>٢) اللَّكْ نَوي: الفوائد البهية ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) هذا اسمه في «كشف الظنون» ١: ٣٧٩، ٢: ١٨٤٩، و «هدية العارفين» ٥٨١:١ ، و «معجم المطبوعات» ١: ٥٣٨. واشتهر هذا الشرح في ديار الهند بـ «غاية التحقيق»، كما سمّاه اللَّكُ نَوي في «القوائد البهية» ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: التحقيق ص ٢، (ط: مير محمد كراتشي).

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل الترجمة: القُوسَي: الجواهر المضيَّة ٤: ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، اللَّكْ تَوي: الفوائد البهيَّة ص ١٨٦، الزركلي: الأعلام ٧: ٣٦.

وقدم القاهرة وأخذ عنه العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإتْ قَاني (ت ٧٨٥)، فأقام بجامع ماردين يفتي ويدرِّس إلى أن توفي رحمه الله.

#### كتابه في الأصول:

له «جامع الأسرار في شرح المنار»: وهو من أجود شروح المنار، وهو كثير المتابعة فيه لشيخه البخاري صاحب «الكشف»، وإذا قارنت بين «الكشف» و«الجامع» في كل بحث يظهر لك صحة هذا القول، والله أعلم.

#### \*\*\*

#### الإِتْـقَاني (٦٨٥ \_ ٧٥٨ هـ) (١)

هو العلامة الأديب المحقِّق المحدِّث الفقيه الأصولي المُتْقن أبو حنيفة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإثقاني، المولود بإثقان في ليلة السبت تاسع عشر شوال سنة ٦٨٥، والمتوقَّى بالقاهرة سنة ٧٥٨، رحمه الله تعالى.

أخذ عن السِّغْنَاقي (ت ٧١٠)، وتفقُّه على أحمد بن أسعد الخَريفْعَني.

كان رحمه الله رأساً في معرفة مذهب الحنفية، بارعاً في الفقه واللغة والعربية، كثير الإعجاب بنفسه، شديد التعصب على من خالفه.

#### كتابه في الأصول:

له «التبيين» شرح «المنتخب» في مجلدين لا يطيل الكلام فيه، و «الشامل» شرح أصول البزدوى، أطال الكلام فيه جداً، ينقل في كل بحث عبارة الجصّاص من

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الترجمة: ابن حجر: الدُّرَر الكامنة ١: ٤١٤، ابن تَغْرِي بردي: النجوم الزاهرة ١٠: ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، ابن قط لوبغا: تاج التراجم ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ، السيوطي: بُغْ ية الوُّعاة ١: ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، ابن العماد: شذرات الذهب ٦: ١٨٥ ، اللَّكْ نَوى: الفوائد البهية ص ٥٠ ـ ٥٢ .

وقد أطنب العلامة اللَّكْنَوي في ترجمته، وذكر فيه ما وقع بينه وبين تقي الذين السُّبْكي الدال على تعصبه، فليرجع إلى «القوائد» من أراد البسط.

«فصوله»، والدبّوسي والسّرَخْسي والسّمرَقَ نْدي، وهو في غاية الإتقان في نقل نصوصهم، وهذا الكتاب يقضي ببراعته التامة في علوم الحديث؛ متونه و رجاله وأصوله، ولا غرو فإنه هو الذي ولي التدريس بدار الحديث بظاهرية دِمَ شْق بعد وفاة حافظ العصور المتأخرة الذهبي، فتجد فيه مباحث نفيسة حول الحديث وأصوله ما لا نجدها في شرح آخر له، حتى في «كشف الأسرار» الذي هو من أحسن كتب أصول الحنفية وأجمعها، فصاحبه العلامة البخاري رحمه الله مع جلالة شأنه، ومعرفته في الأصول قليل البضاعة \_إن لم يكن هذا سوء أدب معه \_في الحديث، انظر قوله في حديث «اعرضوا حديثي على كتاب الله»، ونقد العلامة الإثقاني عليه.

والمحقق الكوثري كثير الثناء لـ «شامله»، فقد قال: «وكذا العلامة الإثقاني في «الشامل شرح أصول البزدوي» ، وهو في نحو عشرة مجلدات، يذكر فيه نصوص الأقدمين بحروفها، ثم يناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة من له غوص، فنحو ستة مجلدات من أواخر هذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية، والمجلدات الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين بإسطنبول، ولا أعلم في الأصول ما يقاربه في البسط مع الإفادة» (1).

\*\*

<sup>(</sup>١) الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ١٠٠. وانظر: الكوثري: الإشفاق ص ٩٣، الكوثري: حسن التقاضي ص ٩٨.

## البَابِرْتي (٧١٤ ـ ٧٨٦ هـ) (١)

هو الإمام العلامة، الأديب النحوي، الفقيه الأصولي، شيخ شيوخ خانقاه شيخونية أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي.

(۱) انظر تفصيل الترجمة: ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر ٢: ١٧٩ ـ ١٨١ ، (ط: الثانية، دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ هـ)، ابن حجر: الدُّرَر الكامنة ٤: ٢٥٠ ، ابن تَـغْرِي بَـرْدي: النجـوم الزاهرة ١١: ٣٠٢ ، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٧٦ ، النافورة ١١: ٣٠٢ ، ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٢٧٦ ، السيوطي: بُنغْية الوعاة ١: ٣٣٩ ، ابن العماد: شذرات الذهب ٦: ٣٩٣ ، اللَّكْنوي: الفوائد البهية ص ١٩٥ ، الزركلي: الأعـلام ٧: ٢٤ .

\* «البابرتي»: اختلفوا في ضبطه، فإن هناك موضعين:

الأول: بابَرْت بفتح الباء الثانية وسكون الراء، قريةٌ من أعمال دُجَيل بنواحي بغداد.

انظر: السَّمْعاني: الأنساب ١: ٢٤٩، ياقوت: معجم البلدان ٢: ٢٤٦، ابن الأثير: اللباب ١: ٩٩، السيوطي: لبّ اللّباب ١: ٨٦.

الثاني: بابر ثت: بكسر الباء الثانية، قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرْزَن الروم. انظر: ياقوت: معجم البلدان ٢: ٢٤٦.

فلو ثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء الثانية، ولو ثبت إلى الثاني لكان بكسر الباء، ورجِّح الأولَ العلامةُ اللَّكْـنَوي في «الفوائد البهيَّة» ص ١٩٧، ومحقِّقُ «النجوم الزاهرة» ١٠: ٢٠٠٤.

ورجَّح الثاني الزُّرِكْ ليُّ في «الأعلام» ٧: ٤٦، فقال: «وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة أرجح لقول ابن قاضي شُهْ بَة وابن إياس إنه روميٌّ». ورجّحه أيضاً محقَّق «إنباء الغُمر» ٢: ٢: ٣٠٤.

وقد وافق ابن شهبة وابن إياس في نسبته إلى الروم: الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر»، وابن تَغْري بَردي في «النجوم الزاهرة»، وابن العِمَاد في «الشذرات»، فهذا أيضاً يؤيد كونه بكسر الباء الثانية، فليكن هو المعتمد، ولم أجد قرينة تؤيد كونه بغدادياً ليكون مفتوح الباء، والله أعلم.

تفقّه على الإمام الكاكي (ت ٧٤٨)، ثم رحل إلى حلب وأخذ عن علمائها، وأنزله القاضى ابن العديم بالمدرسة الساوجية، ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة ٧٤٠.

فأخذ عن أبي حيَّان الأنْدَلُسي (ت ٧٤٥)، وشمس الدين الأصْبَهاني (ت ٧٤٩)، وسمع الحديث من ابن عبد الهادي المَـقْدِسي (ت ٧٤٤).

وتفقّه به جماعةٌ من المحقِّقين كالسيد الشريف الجُرجاني (ت ٨١٦)، و شمس الدين الفَناري (ت ٨١٤)، وخلقً.

كان رحمه الله قوي النفس، عظيم الهيمة، مهاباً، عفيفاً، عرض عليه القضاء مراراً فامتنع، فلم يزده عند الأمراء إلا رفعة، قال عنه الحافظ ابن حجر وهو يصفه من كانت رسالته لا تُرد مع حسن البشر، والقيام مع من يقصده، والإنصاف، والتواضع، والتلطّف في المعاشرة، والتينزُّه عن الدخول في المناصب الكبار، بل كان أصحاب المناصب على بابه، قائمين بأوامره، مسرعين إلى قضاء مآربه، وكان الظاهر يبالغ في تعظيمه حتى أنه إذا اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرج فيركب معه، ويتحدث معه في الطريق، ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان مسنة ٧٨٦ وحضر السلطان فمن دونه جنازته، وأراد السلطان حمل نعشه فمنعه الأمراء» (١).

#### كتابه في الأصول: له كتابان استفدت منهما:

الأول: «التقرير شرح أصول فحر الإسلام البزدوي»، جمع فيه المذاهب وأدلتها ببسط وتفصيل، كما يعتني فيه لحل عبارة البزدوي لغموضه، وهو كثير المتابعة فيه للبخاري صاحب «الكشف» كما يظهر من مراجعتهما في كل بحث.

الثاني: «الردود والنقود»، وهو شرح مختصر ابن الحاجب المالكي.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: إنباء الغمر ٣: ١٨١ \_ ١٨١.

#### \*\*\*

#### الفَــنَاري (٧٥١ ـ ٨٣٤ هـ) (١)

(۱) انظر تفصيل الترجمة: : ابن حجر: إنباء الغُمر ١ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، السخاوي: الضوء اللامع ١١ : ١١ ، ١١ ، السيوطي: بغية الوعاة ١ : ٩٧ ـ ٩٨ ، ابن العماد: شذرات الذهب ١ : ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، طاش كُبري زاده: مفتاح السعادة ٢ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، الشقائق النعمائية ١ : ٢٤ ، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢ : ١٢٦٧ ، الشوكاني: البدر الطالع ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٦ ، اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ، البغدادي: هدية العارفين ٢ : ١٨٨ ، الزركلي: الأعلام ٦ : ١١٠ ، كحًالة: معجم المؤلفين ٩ : ٢٧٢ - ٢٧٢ ،

\* «الغَنَاري»: يقال له «الفَنَري» أيضاً، ولم يترجَّح لدي أحدهما، ففي الإنباء، والضوء، و البغية، والشذرات «الفَنري» بدون الألف، وفي «تبصير المنتبه» لابن حجر ٣: ١١٥٥، (تحقيق: البجاوي، المكتبة العلمية بيروت)، و «الضوء» ٣: ١٢٨ ـ ترجمة حفيده حسن جلبي ـ، والشقائق، والمفتاح، والكشف، والبدر، والفوائد، والهدية، والأعلام، ومعجم المؤلفين «الفَناري» بالألف. واختلفوا في هذه النسبة، فنجد بعد التتبع ثلاثة أقوال:

الأول: نسبة إلى صنعة الفنيار، وهو رأي العلامة الكافِيَجي، نقله عنه تلميذاه السَّخاويُّ في «الضوء اللامع» ٢١٨: ٨١٨، والحافظ السيوطيُّ في «بُغية الوعاة» ٢: ٩٧.

الثاني: جاء في «الضوء اللامع» ٣: ١٢٨ ترجمة حفيده (حسن جلبي): «يُعرف كسلفه بالفناري، وهو لقبُ لجد أبيه؛ لأنه فيما قيل: لمّا قدم على ملك الروم أهدى له فنياراً، فكان إذا سأل عنه يقول: أبن الفنري؟ فعرف بذلك».

الثالث: قال طاش كُبْري زاده في «مفتاح السعادة» ٢: ١٢٤ «قال السيوطي: نسبة إلى صنعة الفنار ... ، لكنه غير صحيح، بل هو نسبة إلى قرية تسمّى فنار».

وزاده إيضاحاً في «الشقائق النعمانية» ١: ٢٤ ، (الميمنية بالقاهرة، ١٣١٠ هـ)، فقال: «سمعت من والدي رحمه الله يحكي عن جدي أن نسبته إلى قرية مسمّاة بفنار»، وانظر: «الأعلام» ٦: ١١٠ .

فعلى كل حال، فهو «القناري» أو «الفنري»، وأغرب قلم العلامة الشوكاني في «البدر» ٢٦٦، فقال: «الفنادي بالدال 1، ويقال له: الفناري بالراء».

هو الإمام العلامة المحقّق الأصولي، صاحب الفنون والعلوم شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفَنَارى الرومي.

ولد في صفر سنة ٧٥١، وأخذ عن علاء الدين علي بن عمر حِصَاري شارح «المُعْني» (ت ٨٠٠)، والجمال محمد الأقصرائي (ت ٧٧١)، ولازم الاشتغال ورحل إلى مصر، وأخذ عن الأكمل البابر تى (ت ٧٨٦) وآخرين.

وأخذ عنه ولازمه محيي الدين الكافِيَجي (ت ٨٧٩)، وكان يبالغ في الثناء عليه جداً، وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة.

ورجع إلى الروم وولي قضاء بروسة، وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان، واشتهر فضله وطار صِيَتُه، وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كلٌّ منهم على رأس القرن الثامن، وهم ابن المُلَقِّن (ت ٨٠٤) في كثرة التصانيف في الفقه والحديث، ومجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في اللُّغة، وزين الدين العِراقي (ت ٨٠٦) في الحديث، والفَناري في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية، حتى وصفه الحافظ ابن حجر بكثرة المشاركة في الفنون، فقال: «كان عارفاً بالقراءات والعربية والمعاني، كثير المشاركة في الفنون» (١٠).

توفى رحمه الله في رجب سنة ٨٣٤.

#### كتابه في الأصول:

كتابه: «فصول البدائع في أصول الشرائع» من أجمع الكتب المصنَّفة في الأصول، تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل في صعيد واحد قلما يجتمع في مكانٍ ، جمع فيه أصول البَرْدُوي، و«المنار» للنَّسَفي، ومحصول الرازي، ومختصر ابن الحاجب وغيرها من الكتب، أقام في عمله ثلاثين سنةً.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: إنباء الغمر ٨: ٢٤٣.

قال عنه العلامة الشوكاني: «هو من أجلِّ الكتب الأصولية، وأنفعها وأكثرها فوائد» (١).

وقال العلامة عبد اللطيف السِّنْدي: «صاحب «فصول البدائع» أعلى شأناً وأسنى مرقى من ابن الهُمَام» (٢٠).

والذي يظهر أن للفناري مكانة سامية في العلوم كلّها، إلا أن جعله أعلى رتبةً من المحقق ابن الهُ مَام محل نظر عند من له بصر في الأصول، وأدّع القارئ المنْصف يحكم بينهما بعد مقارنة « فصوله»، و «تحرير» ابن الهمام.

\*\*\*

#### ابن نُجَيم (٩٢٦ \_ ٩٧٠ هـ)

هو الإمام المحقِّق، الأصولي المُتْقن، خاتمة الفقهاء، زين الديار المصرية، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، المولود بالقاهرة سنة ٩٢٦، والمتوفى سنة ٩٧٠.

أخذ عن أمين الدين محمد بن عبد العال (ت٩٧١) وأحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي (ت٩٤٧) وأجازوا له بالإفتاء والتدريس، فأفتى ودرَّس في

<sup>(</sup>١) الشوكاني: البدر الطالع ٢: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف السندي: ذب ذبابات الدراسات ١: ٤٢، (تعليق: عبد الرشيد النعماني، ط: الأولى، لجنة إحياء الأدب السندي بكراتشي، ١٣٧٩ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الترجمة: الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ٣: ١٣٧ - ١٣٨، د تحقيق: سليمان جبرائيل جبور، دار الفكر)، ابن العماد: شذرات الذهب ٨: ٣٥٨، اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٣٤ - ١٣٥، الزركلي: الأعلام ٣: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البغدادي: هدية العارفين ٢: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ٧: ٣٢٩.

حياة أشياخه، وانتـفع به خلائق.

تفقّه به أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفائق» (ت١٠٠٥)، و محمد بن عبد الله الخطيب الغَزِّي التُّمُرْ تَاشي صاحب «مِنَح الغَفَّار» (ت٢٠٠٤)، وخلقً. التنبيه على خطأ هام:

عد صاحب «الشذرات» العلامة قاسم بن قُطْلُوبُغا من شيوخه، وهو خطأ محض؛ لأن قاسماً توفي سنة ٨٧٩، وابن نجيم إنما ولد سنة ٩٢٦، فكيف يدركه! كتابه في الأصول:

له «مشكاة الأنوار في أصول المنار»، المعروف بـ «فتح الغفار»، وهو من أهم الكتب المصنَّفة في أصول الحنفية، جدير بأن يدرس في الجامعات والمدارس الدينية، فإن ابن نُجَيم قد اطّلع على كتب المتقدمين من الحنفية كالدبوسي والبزدوي والسرَّخْسي، واستفاد منها، وجَمَع الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري والكاكي و البابرتي وصدر الشريعة والتَّفْتازاني وابن ملك وآخرين، ثم زاد فيه ما ينبغي أن يُزاد من التحقيقات النادرة لمحقِّق الحنفية ابن الهمام، وكل هذا مع الوجازة والترتيب والتحقيق، مبيِّناً فيه القول الأصح المعتمد عند السادة الحنفية، وقد وهبه الله ملكة راسخة وقدرة تامة على الترجيح والجمع بين الأقوال، فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً.

\*\*\*

#### الإرثميري (... \_ ١١٦٥ هـ)(١)

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة كإزميل، نسبة إلى إزمير مدينة بالروم. انظر: الحافظ الزَّبيدي: تاج العروس ٣: ٢٤١ مادة (زهر)، عباس رضوان المدني: مختصر فتح ربّ الأرباب ص ٤، (مطبعة المعاهد مصر، ١٣٤٥ هـ).

هو الإمام العلامة، الفقيه الأصولي المتقن محمد (١) بن ولي بن رسول القرشهري (٢) ، ثم الإزميري، ولد سنة ... ، وتوفي سنة ١١٦٥ (٣).

كان رحمه الله مفتياً بإزمير، علامةً أصولياً نظّاراً.

#### كتابه في الأصول:

له حاشية على «مِرْآة الأصول» (٤)، وهذه الحاشية تدل على معرفته التامة وسَعة اطلاعه في الأصول، والمترجمون له لم يفوا بحقه كما هو شأنه، ولم أجد له كبير ترجمة فيما لدي من المراجع، والله أعلم.

(١) وقع اسمه في طبعة بولاق «سليمان» كما في «معجم المطبوعات» ١: ٤٣٠، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتُه «محمد»، كما صرّح به نفسه في مقدمة حاشيته على مرآة الأصول ١: ٢، (ط: اولنمشدر للحاج محرم أفندى نزيل القاهرة).

(٢) وقع في «هدية العارفين» ٢: ٣٢٨، و«إيضاح المكنون» ١: ٢، ١١، (المعارف الجليلة المطبعة البهية، ١٩٤٥م)، و«معجم المؤلفين» ١١: ٥٥ «القيرشهري» بإثبات الياء بين القاف والراء، وما أثبتُه فهو من مقدمة حاشيته ١: ٢، و«معجم المطبوعات» ١: ٤٣٠، ولم أجد هذه النسبة فيما لديًّ من المراجع لا بإثبات الياء ولا بغيرها، نعم جاء في «معجم البلدان» لياقوت ٧: ٣٠ «قَرْشَفَة: بالفتح ثم السكون، وشين معجمة مفتوحة وفاء وهاء: موضع ببلاد الروم».

(٣) انظر: البغدادي: هدية العارفين ٢: ٣٢٨، الكحالة: معجم المؤلفين ١٢: ٩٥.

ووقع في «إيضاح الكنون» ١: ١٧٠ ـ وعنه في «معجم المؤلفين» ٩: ٣٧ ـ أنه توفي سنة ١١٦٠هـ، والغريب أنه وقع وفاته في «معجم المطبوعات» ١: ٤٢٩ سنــة ١١٠٢هـ.

فالغالب أنه إما توفي سنة ١١٦٥، أو سنة ١١٦٠، وليس عندي ما أرجِّح به أحد الجانبين.

(٤) هو شرح «مِراة الوصول»، الشرح والمتن كلاهما للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن فرائسوز بن على المعروف بملاخسرو، المتوفى سنة ٨٨٥ رحمه الله تعالى.

## الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلّفات في أصول الفقه لدى الحنفية في العصور المتأخّرة.

المبحث الثاني: الكتب المصنَّفة في أصول الحديث للسادة الحنفية.

المبحث الثالث: الإمام القُدوري وكتابه «التجريد».

المبحث الرابع: ذكر نابغتين في القرن الرابع عشر، لهما الحظ الكبير في خدمة المذهب الحنفي حديثاً وأصولاً.

# المبحث الأول ذكر أحسن المؤلَّفات في أصـول الفقه لدى الحنفـية في العصور المتأخِّـرة

ذكرت في الفصول السالفة بعض الكتب الأصيلة المعتبرة لدى الحنفية، مبيًا للمرتبتها، ومعرِّفاً لأصحابها بوجازة، وأشير في هذا المبحث إلى بعض المصنَّفات في العصور المتأخِّرة في أصول الحنفية، مما هو جدير بالذكر، والذي قام بعمل جليل في أصول الحنفية، وهي أربعة:

١ = «مُسلَّم الثُّبُوت» للعلامة القاضي الأصولي النَّظَار محب الله بن
 عبد الشكور البهاري (... = ١١١٩ هـ)، رحمه الله تعالى .

٢ ـ «فواتح الرَّحَموت» بشرح «مسلَّم الثبوت» للعلامة الأصولي النظَّار عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللَّكْنوي المعروف ببحر العلوم (...
 ١٢٢٥ هـ) رحمه الله تعالى.

" - «حاشية التوضيح» المسمى بـ «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» للعلامة المحدِّث، الفقيه الأصولي المتكلم النَّظَار، المحقق البحّاثة شهاب الدين هارون بن بهاء الدين المَرْجاني القازاني ( ١٢٣٣ - ١٣٠٦ هـ) رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الترجمة: الكوثري: حسن التقاضي ص ١٣٩، الزركلي: الأعلام ٨: ٥٩، الكحَالة: معجم المؤلفين ٤: ٨٠٨.

واختلفوا في اسم هذه الحاشية:

ا \_ فسمّاها سركيس في «معجم المطبوعات » ٢: ١٧٢٨ ، و الزِّرِكْلي في «الأعلام» بـ «خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي».

أبان في هذه الحاشية عن يد طولى في الأصول، فهي بصدق شاهد عدل على قوة اجتهاده ومعرفته التامة بالأصول، كما يُعرف منها أنه طالع كتب المتقدّمين والمتأخرين من الأصوليين.

٤ - «سُلَم الوصول لشرح نهاية السُول» للعلامة المحقَّق الأصولي، فقيه الديار المصريَّة ومفتيها محمد بَخِيْت المُطيْعي (١٢٧١ - ١٣٥٤ هـ) رحمه الله تعالى (١).

وهذا الكتاب يدل على سَعة اطلاعه في الأصول، وهو كثير الأخذ فيه عن «فواتح الرَّحموت» لبحر العلوم اللَّكْ نَوي.

فهذان الرجلان \_ المَرْجَاني والمُطيعي \_ لا يوجد لهما نظيرٌ في العصور المتأخّرة، والمَرجاني أطول باعاً من المُطيعي، فالعلامة المطيعي يستفيد من حاشية المرجاني كثيراً.

٢ ـ وكذلك سماها العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في « إقامة الحجة» ص
 ١٧، (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الثالثة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٩هـ) بـ « حرامة الحواشي لإزائة الغواشي».

٣ ـ والصحيح في اسمه هو ما قاله المرجاني نفسه في مقدمته ١: ٥ «حزامة الحواشي الإزاحة الغواشي»، ولهذه الحاشية طبعتان عندى:

أ) طبعة قزان سنة ١٣٠٧ في شهر ربيع الأول، وقد صححه واعتنى بطبعه تلميذ المؤلف
 كشاف الدين بن شاه مردان المنزلوي السلوكي رحمه الله.

ب) طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٢٢ هـ . ومعها حاشية الفناري وملاخسرو وعبدالحكيم، في ثـ لاثة مجلدات.

(١) انظر تفصيل الترجمة: الزركلي: الأعلام ٦: ٥٠، سركيس: معجم المطبوعات ١: ٥٣٨ - ٥٣٨ الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ١١٢.

# المبحث الثاني المصنَّفة في أصول الحديث للحنفية

خص كثيرً من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيف غير أن أكثرها ليس كتاباً مستقلاً، إنما هو عمل على كتاب «معرفة علوم الحديث» للحافظ ابن الصلاح، أو «نزهة النظر» للحافظ ابن حجر شرحاً أو اختصاراً، ولا يأخذون عن (باب السنة) من أصول الفقه غالباً، وقد استفدت من بعضهم مما كنت أراه مفيداً، ولم أستوعب تلك المنهج، وإليك أسماء مؤلفيها:

- الإمام العلامة أبو الفيض محمد بن محمد بن علي الفارسي الهروي (... \_
   ٧٣١هـ) رحمه الله تعالى، له «جواهر الأصول في علم حديث الرسول».
- ٢ ـ الإمام المحدّث، الفقيه الأصولي المفنّن النحوي تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشَّمني(٨٠١ ـ ٨٧٢ هـ) رحمه الله تعالى، له «العالي الرتبة في شرح نظم النَّخبة».
- ٣ ـ الإمام الحافظ المحقّق الفقيه أبو العَدل قاسم بن قُطْ لُوبُغا السّودوني
   ٨٠٢ ـ ٨٧٩هـ)، له «القول المُبتَ كَر حاشية نخبة الفيكر».
- 2 الإمام العلامة الأصولي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف، المعروف بابن الحنبلي (٩٠٨ ٩٧١ هـ) رحمه الله تعالى، له «قَـفُو الأثر في صَـفُو علوم الأثر» من أجود ما ألف حول أصول الحديث للحنفية، وله أيضاً «أنوار الحكك» حاشية «شرح ابن مَلَكِ على المنار».
- العلامة المحدّث الفقيه أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري، المعروف بـ «مُللً علي القاري» (... ـ ١٠١٤ هـ)، له «شرح شرح نخبة الفِكر»، و«توضيح المباني وتنقيح المعاني».

٦ ـ الإمام المحدث الفقيه الأصولي الشيخ عبدالحق بن سيف الدين الدّه لُوي
 ١٠٥٢ ـ ٩٥٩ هـ)، له «مقدمة في أصول الحديث».

V - العلامة المحدّث الأصولي المُتقن القاضي محمد أكرم بن عبد الرحمن النّصْ ربُوري السّندي من أعيان القرن الحادي عشر، له «إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر»، وهو من أجود شروح النخبة، وخاصة للحنفية، فإنه كثيراً ما يأخذ مذهب الحنفية من (باب السنة) من «أصول السّر خسي» و «التوضيح» وغيرهما.

٨ ـ العلامة المحدّث أبو الحسن الصغير غلام حسين بن محمد الصادق السّـنْدي المدني (١١٢٥ ـ ١١٨٧ هـ) رحمه الله تعالى، له «بهجة النظر شرح نخبة الفكر»، وهو كثير الاعتماد فيه على «إمعان النظر»، وإن لم يصرِّح به كثيراً.

العلامة الكبير، الشاب النابغة، صاحب التصانيف الكثيرة، المحديث الفقيه الإمام عبد العزيز بن أحمد بن حامد القرشي الفَـرْهَارْوِي(١٢٠٧ أو ١٢٠٩ \_ 1٢٣٩ هـ)

(١) قال عنه العلامة البحر محمد موسى الروحاني البازي في «بُغْية الكامل السَّامي في شرح المحصول والحاصل للجامي»: «إن أقسم أحدُ إن أرض إقليم فَنْجاب من باكستان لم يولد فيها منذ خلق الله هذه الأرض ودساها لكان باراً حسب ما نعلم من التاريخ».

انظر للتفصيل: محمد موسى الروحاني: بُـغْية الكامل السامي ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، (ط: الخامسة، مكتبة مدينة لاهـور، ١٤١٤ هـ)، اللَّكْ نَوي: نُـزْهة الخواطـر ٧ : ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، (ط: الثانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكـن، ١٣٨٦ هـ).

وقد قام الأستاذ الفاضل ساجد أحمد ابن العيد الصَّدُّوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب الفريد كرسالة له في قسم التخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاون بكراتشي، وهي في مرحلة الإعداد النهائي.

له «كوثر النبي و زلال حوضه الروي»، وهوكتاب قيِّم، عجيب في موضوعه، له أسلوبه وطرازه.

10 - الإمام المحدِّث الفقيه محمد عبد الحي اللَّكْنَوي (١٢٦٤ ـ ١٣٠٤ هـ) رحمه الله تعالى، له «ظَفَر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجُرْجَاني».

11 \_ العلامة المحديث المولوي محمد شاه الهندي، له «عمدة الأصول في حديث الرسول»، كتبه لبيان أصول حديث الحنفية، وأخذ آراء الحنفية من مصدره الأصيل (باب السنة) من أصول الفقه، وخاصة من «التوضيح»، و«مسلم الثبوت» وشرحه «فواتح الرَّحَمُوت».

جعل الكتاب في متن مختصر، يذكر فيه ما هو الراجح عنده، وعلّق عليه تعليقات حافلة طويلة، والكتاب بحاجة ماسة إلى طبع جديد.

والباحث لم يجد ترجمةً لهذا العالم الهندي فيما لديّ من المصادر، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

17 \_ العلامة المحدث المفسِّر المحقِّق الأصولي شبِّير أحمد العثماني ( ١٣٠٥ \_ ١٣٦٩ هـ) رحمه الله، له «فتح المُلْهم بشرح صحيح مسلم»، استفدت من مقدمته في أصول الحديث.

١٣ \_ العلامة الفقيه الأصولي المحدِّث الناقد ظَفَر أحمد العثماني التَّهانَوي
 ١٣١٠ \_ ١٣٩٤ هـ) رحمه الله.

له «إعلاء السنن»، ذاك الموسوعة الحديثية التي لا نجد لها مثيلاً ، استفدت منه كثيراً، وخاصة من مقدمته «قواعد في علوم الحديث» بتعليقات العلامة المحدث الأستاذ عبد الفتاح أبو غداة رحمه الله.

# المبحث الثالث المبحث الإمام القُدوري وكتابه «التجريد»

صنّف الإمام المحدّث الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي القُدوري (ت ٢٨ هـ) كتاباً في الخلافيات بين الحنفية والشافعية سمّاه «التجريد» (١).

وهو كتاب ً لا نظير له في بابه، يتحدَّث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية بكل إنصاف واعتدال دون أي تعصّب مذهبي، يذكر أولاً مذهب الحنفية والشافعية، ثم يورد أدلة الحنفية، ثم أدلة الشافعية، ثم يؤيد رأي الحنفية بما وضح له من الدلائل النقلية والعقلية، كما يكثر من الكلام على الرجال.

(۱) قال عنه الإمام الكوثري في إجازته للأستاذ العلامة أحمد خيري في «التحرير الوجيز في التحرير الوجيز في المستجيز» ص ۱۰۸ ، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤١٣ هـ) : «وله كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات، يحاكم بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصةً، ويدل تجريده على مبلغ سمعته في الفقه».

ويظهر لي أن «التجريد» كما يدل على مبلغ سعته في الفقه، كذلك يدل على سَعة اطلاعه في الحديث ومعرفته التامّة بالرجال كما يُعرف واضحاً من مطالعته.

وأغرب العلامة الكفوي رحمه الله \_كما في «الفوائد البهية» ص ٣٠ \_حيث قال: «وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجرّداً عن الدلائل».

ولقد أحسن الرد عليه محقَّقا «التجريد» الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، والأستاذ الدكتور علي جمعة محمد حفظهما الله، فعلّقا على هذا الكلام ١: ٢٣، (ط: الثانية، دار السلام مصر، ١٤٢٧ هـ): «قوله: «مجرّداً عن الدلائل» غير دقيق، فكل من طالع كتاب «التجريد» يجد القدوري يورد أدلة الأحناف، ثم أدلة الشافعية، ثم يناصر أدلة الأحناف، ويردّعلى أدلة الشافعية».

ولعل الإمام الكفوي رحمه الله لم يقف عليه، ولو وقف لرجع عما قاله، وأكبر الظن أنه استنبطه من اسمه «التجريد».

وقد أشار الإمام القُدوري رحمه الله في هذا الكتاب إلى كثيرٍ من المسائل الأصولية والحديثية أثناء غوصه في المسائل، وقد استخرجت منه ـ والحمدلله ـ تلك الأصول بقدر الوسع، وأذكر آراءه في هذه الرسالة في مواضعها (١).

والذي أعجبني من هذا الكتاب هو سَعة اطّلاع الإمام القُدوري على متون الحديث، ومعرفته التامة بعلم الجرح و التعديل، وفي الواقع هذا الكتاب جدير بأن يطلع عليه الذين يطعنون على الحنفية وأثمتهم بعدم الاطلاع على الحديث، فهو بحق موسوعة حديثية فقهية أصولية، وأزيد هنا فأقول: يجب على كل طالب يريد معرفة مذهب الحنفية بأدلتها من الأحاديث النبوية أن يطلع على كتب ثلاثة رجال أفذاذ:

١ \_ الإمام أبوجعفر الطحاوي (٢٣٩ \_ ٣٢١ هـ)، هو الحافظ الذي لم يأت مثله من الحنفية ولن يأتي.

٢ \_ الإمام المجتهد أبو بكرالجصاص الرازي (٣٠٥ \_ ٣٧٠ هـ)، وقد ذكرت بعض مزايا كتبه في ترجمته السالفة.

٣\_الإمام القُدوري هذا.

ففي كتب هذه الثلاثة تجد دلائل الحنفية مستوفاة، وفيها شفاء لداء المتعصبين، ولو اطلع الطالب أيضاً على «نصب الراية» و«فتح القدير» فهو نور على نور.

<sup>(</sup>۱) نبّهني إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الفاضل ساجد أحمد الصّدوي حفظه الله ورعاه، فيما استفاده من العلامة المحقّق الأستاذ محمد أمين الأوركُ رَئي حفظه الله ونفعنا به (كان العلامة رحمه الله حيّاً عند كتابة هذه السطور، ثم استشهد على يد الظالمين يوم الخميس ١٦ جمادى الثانية سنة ١٤٣٠ صباحاً قبيل الظهيرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتينا بعده)، وهو من أخص تلامذة جامع الفضائل العلامة المحدث الأديب المُتقن محمد يوسف البُنوري رحمه الله \_ مؤسس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي \_ فجزاهما الله خير ما يجزي به عباده الصالحين.

# المبحث الرابع ذكر نابغتين للقرن الرابع عشر لهما الحظ الكبير في خدمة الحنفية حديثاً وأصولاً

ذكرنا في المباحث السابقة كتباً ورسائل مستقلة للسادة الحنفية في أصول الفقه والحديث، وأرى من المفيد هنا ذكر رجلين من القرن الماضي لهما الحظ الوافر في خدمة الحديث النبوي، وأصوله، والمذهب الحنفي، قلّما نجد لهما نظيراً في العصور المتأخرة، وإن لم يكن لهما تصنيفاً مستقلاً في هذا الباب:

\* الأول: الحافظ الحجَّة، الفقيه الأصولي المتقن، الحبر البحر محمد أنور شاه الكشميري، المولود في ٢٧ شوال سنة ١٢٩٢، والمتوفى في ليلة الإثنين ثالثُ صفر سنة ١٣٥٢ رحمه الله تعالى (١).

كان رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلوم، بحراً زخّاراً، مكتبة حية ناطقة، لم تر العيون مثله، ولم يأت مثله بعد ابن اله مام في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتب، كما قال عنه عصريّه و مثيله في ديار المصر الإمام الكوثري، وكل هذا مع إنصاف واعتدال رأي وتواضع وإخلاص دون أي اعجاب بالنفس.

وفي الواقع لم أر في علماء الهند وباكستان بل في العصور المتأخِّرة مثله في الجمع بين الحديث والفقه وأصوله \_ وأصول الحديث جزء منه \_ ، فكتبه نحو «فيض الباري»، و«العَرف الشذي» \_ وهما أماليه على «الجامع الصحيح» للبخاري

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الترجمة: البَنُوري: نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور، عبد الفتاح أبو غداة: تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي ص ١٣ ـ ١٨.

و «جامع الترمذي» ـ خير دليل لما قلت، فيتعرض فيهما على المسائل الأصولية، كما تجد فيهما خير تطبيق لأصول الحنفية بالحديث، وقد تجلّى هذا الوصف في شرح تلميذه، ووارث علومه، العلامة المحدث محمد يوسف البَنُوري على «جامع الترمذي» المسمى بـ «معارف السنن»، فيكثر فيه من التعرض بالمسائل الأصولية والفقهية، وهذه المزية لم أرها في الشروح الأخرى لمحدثي تلك الديار.

وله رسائل كلها فريدة في موضوعها، طبعت باسم «مجموعة رسائل الإمام الكشميري» في أربعة مجلدات من إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي.

الثاني: الإمام المتكلم، المحقِّق الغيُّور البحَّاثة محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المولود يوم الثلاثاء ٢٧ أو ٢٨ من شهر شوال سنة ١٢٩٦هـ، والمتوفى ظهر يوم الأحد ١٩٩ من شهر ذي القعدة سنة ١٣٧١هـرحمه الله تعالى.

ذلك الجهبذ البحّاثة القوالة بالحق على من يريد تفريق كلمة المسلمين بالسبّ على سلف الأمة مع الغيرة الشديدة، رجلٌ جمع بين غاية سَعة العلم والاستبحار المُدهش ودقّة النظر، مع علم واسع بكتب المتقدمين ونوادر المخطوطات في أقطار الأرض وخزانات العالم (۱).

له كتب ورسائل كثيرة نافعة، استفدت منها كثيراً \_ والحمدلله \_، لا يستغني عنها من يرغب في العلم للعلم.

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الترجمة: البَنُوري: مقدمة مقالات الكوثري ص (ج د)، أحمد خيري: الإمام الكوثري، المطبوع في مقدمة «مقالات الكوثري» ١: ٧٩، محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ٢: ٤٩٣، (ط: الأولى، دار القلم والدار الشامية، ١٤١٥هـ).

# البساب الأول الكسلام على الأخبار

وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد.

الفصل الأول: المتواتر.

الفصل الثاني: المشهور .

الفصل الثالث: خبر الواحد.

#### التمهيد

#### تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور و واحد

جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله على على ثلاثة أقسام (١٠):

(۱) انظر: أبو العُسر البَرْدَوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ١٤٩، أبو اليسر البنزدوي: أصول شيح الإسلام ص ١١٥ ـ ١١٦، (تحقيق: فخر الدين سيد محمد، دون ذكر المطبعة)، علاء الدين السَّمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤٢٢، اللامشي: أصول الفقه ص ١٤٥ ـ ١٤٨، الخَبَّازي: المُغْني في أصول الفقه ص ١٩١ ـ ١٩٤، (تحقيق: مظهر بقا، ط: الأولى، جامعة أم القرى، ١٤٠٣هها، الأخسينكتي: المنتخب ص ٦٧ ـ ٧٥، (ط: المصباح لاهور، دون تاريخ)، النَّسَفي: المنار ٢: ٤ ـ ١٩، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٥ ـ ٧، (تحقيق: محمد عدنان درويش، ط: الأولى، دار الأرقم ١٤١٩هـ).

وأقر هذا التقسيم شراح أصول البزدوي و «المنار» أجمعون، وهو مآل تقسيم الإمام السَّرَخْسى رحمه الله كما يظهر من صنيعه، انظر: «أصول السرخسي» ٢١١، ٢٨١، ٢٩١٠.

ثم ليعلم أن هذا التقسيم الذي رتبه الإمام البردوي مأخوذ من كلام الإمام القاضي عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد رحمه الله، فإنه جعل الحديث المشهور مفيداً للطَّمَ أنينة \_ كما سيأتي بحثه في بحث المشهور \_ فلم يجعله من المتواتر المفيد للعلم، ولا من خبر الواحد المفيد للظن الغالب، بل جعله قسيماً لهما، فصار التقسيم ثلاثياً عنده ابتداء.

رأي الجصاص في تقسيم الأخبار: وخالف هذا التقسيم الثلاثي الإمام الجصّاص في «الفصول» ١: ٥١٨، حيث جعل الأخبار على قسمين: المتواتر والآحاد، ثم المتواتر عنده على قسمين، الأول: ما يفيد العلم ضرورة، والثاني: نظراً، وهو المشهور، فجعل المشهور قسماً من المتواتر، فصار التقسيم ثنائياً عنده من بدء الأمر.

فمبنى هذا الاختلاف بينهما \_ أي: ابن أبان والجصاص \_ يرجع إلى الاختلاف في حكم المشهور، فجعله ابن أبان قسيماً لهما، والجصاص قسماً من المتواتر.

الأول: اتصال كامل لا شبهة فيه أصلاً، لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى، ومثاله المتواتر؛ لأن الاتصال فيه كامل لا شبهة فيه.

و للاتصال الكامل فرد آخر، وهو السماع من المتكلم مشافهة، وهو أقوى من المتواتر؛ لأن سماع الكلام مع معاينة المتكلم أقرب إلى الفهم (١).

الثاني: اتصال فيه شبهة صورة \_ لأنه من الآحاد في عهد الصحابة \_، لا معنى حيث تواتر وتلقّته الأمة بالقبول في القرن الثاني والثالث \_أي: التابعين وأتباعهم \_، وهو الخبر المشهور.

الثالث: اتصال فيه شبهة صورةً لكونه آحاداً في الأصل ومعنى، حيث لم يتواتر ولم يُتلق بالقبول في عهد التابعين وأتباعهم، وهو خبر الواحد.

وعلى كل حال، فالتقسيم عند الحنفية ثلاثي، المتواتر والمشهور وخبر الواحد، وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة بكل تفصيل.

فالاختلاف بينهما حقيقى، وقد عرفت أن أكثر أئمة الحنفية رجحوا رأى ابن أبان.

رأي الدّبوسي في تقسيم الأخبار: وجعل الإمام القاضي أبو زيد الدّبوسي رحمه الله الأخبار على قسمين في «تقويم الأدلة» ص ٢٠٧، (تحقيق: خليل الميس، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢١هـ)، فقال: «الأخبار التي يُعمل بها ضربان: مشهور وغريب، فالمشهور ضربان: ما بلغ حدّ التواتر، وما اشتهر ولم يبلغ حدّ التواتر».

فالذي يظهر من تقسيمه المشهور إلى ضربين أنه يوافق الجصاص في كون المشهور قسماً من المتواتر، والحقيقة خلاف هذا الظاهر؛ لأنه صحّح في «التقويم» ص ٢١٢ قول ابن أبان في حكم المشهور، وجعله فوق خبر الواحد، تحت المتواتر، مفيداً للطَّمأنينة، فإذاً هو يوافق ابن أبان وجمهور الحنفية في هذا الباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٢٦٩، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٧٦ ـ ١٧٧، (ط: الثالثة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، ١٤١٨هـ).

#### تقسيم المحدثين:

ما ذكرنا رأي الأصوليين من الحنفية، أما عند الجمهور من المحدثين والأصوليين: فالتقسيم ثنائي: ١ ـ متواتر، ٢ ـ خبر واحد.

قال حافظ المشرق الخطيب البغدادي: «الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وهو ينقسم قسمين: خبر تواتر، وخبر آحادٍ.

فأما الخبر المتواتر: فهو ما يخبر به القوم الذي يبلغ عددهم حداً يعلم عن مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال.

وأما خبر الأحاد: فهو ما قصر عن صفة التواتر، ولم يقع به العلم وإن روته الحماعة» (١).

(١) الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٨٨ ، باب الكلام في الأخبار.

وهكذا جعل الأخبار على قسمين حافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري الأنْدَلُسي في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، والحافظ أبو بكر الحازمي الهَـمَذاني في «شروط الأئمة الخمسة» ص ١٤٤ ، (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٢٦).

ثم جاء من المتأخِّرين الحافظ ابن حجر، فتابعهم في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر» ص٣٧ ـ ٤٨، (تحقيق: نور الدين عتر، ط: الثالثة، الرحيم أكاديمي كراتشي، ١٤٢١ هـ)، فجعل الأخبار على قسمين: المتواتر، و خبر الواحد، ثم جعل خبر الواحد: مشهور، وعريز، وغريب.

وقد أوضح تقسيم الحافظِ ابنِ حجر تلميذُه الحافظ ابنُ قُطْـلُوبُغَا في حاشيته «القول المُبْـتَكَر» ص ٣٧، (تحقيق: إبراهيم الناصر، ط: الأولى، دار الوطن الرياض، ١٤٢٠ هـ)، فقال: «الذي تحصّل: أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد مشهور، وعزيز، وغريب».

وتبع هذا التقسيم من الحنفية: الشُّمُنِّيُّ في «العالي الرتبة» ص ٩٥، (تحقيق: معتز عبد اللطيف الخطيب، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٥ هـ)، وابن الحنبلي في «قف و الأثر» ص ٤٦ ـ ٤٨، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٠٨ هـ)، ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ٣ ـ ٦، (المجتبائي الهند، ١٢٩٧هـ).

#### المنبِّهون على الفرق بين الاصطلاحين:

نبّ ه كثيرون من الحنفية على هذا الفرق بين اصطلاحَي الجمهور والحنفية، منهم محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام، فقد قال: «وباعتبار آخر: إلى متواتر وآحاد ...، والحنفية الخبر متواتر وآحاد ومشهور»(١).

وكذلك صرَّح به العلامة المحقِّق محمد أكرم السِّنْدي، فقال بعد ذكر تقسيم المحدثين: «ثم إن هذا التقسيم على طريقة المحدثين، وفي أصول أثمتنا الحنفية جعلوا أقسام الخبر ثلاثة: المتواتر والمشهور والآحاد» (٢).

وكذلك نبّه على هذا الفرق بين الاصطلاحين: المحقق ابن أمير حاج، والعلامة ابن عابدين، والبهاري، وبحر العلوم اللَّكْنَوي، ومحمد عبد الحي اللَّكْنَوي، ومحمد شاه الهندى (٣).

وهذا الفرق بينهما حسب ما اصطلحه أكثر المحدثين، وتجد لديهم اصطلاحاً آخر، من صنع الحافظ شيخ الإسلام ابن الصلاح الكُرْدي، وهو أن الأخبار على ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور، ثم المشهور على قسمين: متواتر، وغيره.

انظر: ابن الصلاح: «معرفة أنواع علم الحديث» ص ٣٧٠ ـ ٣٧٥، (تحقيق: عبد اللطيف وماهر ياسين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣ هـ).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: التحرير ص ٣٠٨ - ٣١١، (مصطفى البابي الحلبي مصر).

<sup>(</sup>٢) السُّنْدي: إمعان النظر: ص ٣١، (تحقيق: غلام مصطفى القاسمي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٠ - ٢٣٥ ، (ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٣ هـ)، ابن عابدين: ردّ المحتار ٢: ١٨٥ ، باب المسح على الخفين، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٧٨ - ٧٨ (المطبعة الحسينية مصر، دون تاريخ)، بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢٣٥ (تحقيق: عبد الله عمر، قديمي كتب خانه كراتشي، دون تاريخ)، اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٣٣ (عتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الثالثة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤١٦ هـ)، محمد شاه: عمدة الأصول ص ٣ - ٧.

#### = \* فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار

قال العلامة المحدث يدر عالم المِيْرتهي رحمه الله تعالى \_ نقلاً عن شيخه الإمام الكشميري \_ في «فيض الباري» ٤: ٢٨١ (باب لا تنكح المرأة على عمتها): «قد مر أن خبر الواحد عند المحدثين ما كان له سند دون المشهور، وعند الأصوليين: هو ما لم يتلق بالقبول في عهد السلف، فإن تُلقِّي فهو مشهور، فهم قسموا الخبر باعتبار التلقي وعدمه، فبالتلقي يصير الخبر عندهم مشهوراً».

وقال أيضاً في «البدر الساري» ٤: ٥٠٦ - ٥٠٠ : «وفي تقرير الفاضل مولانا عبد العزيز زيد مجده ما تعريبه: إن المتواتر ما عمل به قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم \_أي: عملاً فاشياً \_، والمشهور ما عمل به في قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابي واحد، وخبر الواحد ما لم يظهر به العمل في القرنين». انتهى.

قلت ــ القائل الميرتهي ـ : وحاصله على ما فهمت: أن المحدثين أخذوا بتلك الأقسام باعتبار حال الإسناد، فنظروا إلى رواتها، كثرتهم وقلّتِهم، وأما الفقهاء فنظروا إلى حال التعامل، والله تعالى أعلم بالصواب». انتهى كلام العلامة الميرتهي.

وقال العلامة المحدّث محمد يوسف البَنو ري رحمه الله في «معارف السُنن» ١: ١١٨- ١١٥ ، (ط: دار التصنيف بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي): «الخبر المروي عن رسول الله على الما يرويه جم غفير عن النبي على يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهو المتواتر، أو يرويه واحد فصاعداً من غير أن يبلغ إلى تلك المرتبة، ثم ارتقت حاله إلى حالة المتواتر في القرن الثاني، فهو المشهور، وإن لم ترتق في الثاني ولا في الثالث فهو خير الواحد.

والأحسن عند شيخنا رحمه الله في تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن الخبر إن تلقّاه الأمة بالقبول في القرن الأول فهو المتواتر، أو في القرن الثاني فهو المشهور، أو في القرن الثالث فهو الخبر الواحد».

فاتفق تلامذة الإمام الكشميري على هذا النقل، وهو يدل على أن الاعتبار عند الإمام الكشميري في تعريف الأقسام الثلاثة للتلقي لا للتواتر، فيخالف به رأي جميع الأصوليين من الحنفية، ثم رأيت نصين آخرين عن الإمام الكشميري رحمه الله تعالى يخالف ما نقلوه.

= وذلك أنه جاء في «فيض الباري» ٤: ٥٠٦: «ثم إن ما ذكره المحدثون في تعريفات أقسام الحديث: من المتواتر، وخبر الآحاد، والمشهور ليس بجيد، والأحسن ما ذكره الحُسامي، كأنه روح الكلام ومخّه، فراجعه». انتهى كلامه، وما في «المنتخب» للحسامي ص ٧٧ ـ ٧٠ هو أن الاعتبار للتواتر.

وقال العلامة محمد جراغ نقلاً عن شيخه الإمام الكشميري في «العرف الشذي» 1: 23، (تحقيق: عمرو شوكت، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٨هـ): «الخبر على ثلاثة أقسام: المتواتر، وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا الحال في القرون الثلاثة، والمشهور: هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بعده، وخبر الواحد الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة».

فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصوليين، والذي يظهر للراقم أنه لا تضاد بين التعريفين، وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في القرون الثلاثة، والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث، وخبر الواحد ما ليس كذلك.

فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الشلاثة، ولا تضاد بينهما، وأئمة المحنفية يذكرون هذين القيدين في التعريف، فقد جاء في «أصول الشاشي» ص ٧٤ (بحاشية أحسن الحواشي، مكتبة رشيدية كويته) في تعريف المشهور: «ما كان أوله كالآحاد، ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث، وتلقته الأمة بالقبول».

وقال المحقق البهاري في «مسلم الثبوت» ٢: ٧٩ ـ وهو يعرّف الحديث المشهور -: «وهو ما كان آحاد الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة».

وكذلك تجد تعاريف أخرى، فيها ذكر هذين القيدين، فالتواتر والتلقي وإن لم يكونا مترادفين، إلا أن بينهما هنا تلازماً، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، هذا ما وصلت إليه، والله أعلم بالصواب.

# الفصــل الأول المتــواتر

وهو يشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المتواتر .

المبحث الثاني: إفادة التواتر العلم الضروري .

المبحث الثالث: شروط المتواتر.

المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عددٌ معينٌ ؟

المبحث الخامس: أقسام المتواتر.

# المبحث الأول تعريف المتواتر

لغسةً: التواتر تتابع الأشياء وبينها فجَوات وفتَرات، يقال: تواترت الإبل والقَطَا وكل شيء إذا جاء بعضها في إثر بعضٍ، ولم تجئ مُصْطَفَّة، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تُمْرًا﴾ [المؤمنون ٤٤]؛ لأن بين كل رسولين فترةً.

فإذا تتابعت الأشياء من غير فترة فليست متواترة، إنما هي متداركة ومتتابعة (١).

واصطلاحاً: اختلفت كلمة أئمة الحنفية في تعريفه، وبعد الفحص نجد لهم شلائة تعاريف:

\* التعريف الأول: «المتواتر أن ينقل إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، وبُعْد أماكنهم عن قوم مثلهم، حتى يكون آخر طرفَيه كأوله، و أوسطه كطرفيه»، هذا التعريف للقاضى أبى زيد الدَّبوسي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الجَوهري: الصِّحاح ٢: ٨٤٣، (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار الكتاب العربي مصر)، ابن منظور: لسان العرب ٢: ٤٢١٤، (ط: الأولى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٢٦هـ)، الزَّبيدي: تاج العروس ٣: ٥٩٦، مادة (وتر).

وقد كان بعض اللغويين يرون أن المتواتر يطلق على تتابع الأشياء وإن لم يكن بينها فترة، فخطأهم العلامة الأديب اللغوي أبو القاسم الحريري في «دُرَة الغواص في أوهام الخواص» ص١٣، (تحقيق: محمد إبراهيم، ط: الأولى، المكتبة العصرية بيروت، ١٤٢٢ هـ)، فقال: «ويقولون للمتتابع متواتر"، فيوهمون فيه؛ لأن العرب تقول: جاءت الخيل متتابعةً: إذا جاء بعضها في إثر بعض بلا فصل، وجاءت متواترة: إذا تلاحقت وبينها فصل».

<sup>(</sup>٢) الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٧.

واختاره جمع من أكابر الحنفية، منهم: الإمام فخرالإسلام البزدوي (۱)، وشمس الأثمة السَّرَخْسي (۲)، وجماعة من أصحاب المتون في الأصول (۳).

\* التعريف الثانى: «خبر جماعة مفيل للعلم بنفسه».

وهذا التعريف للإمام ابن الساعاتي (٤)، وقيد «بنفسه»: لإخراج الخبر الذي عُـرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة وافق دليل العقل.

ورجّح هذا التعريف أكثر المحققين من متأخّري الحنفية، كعبد العزيز البخاريّ (٥)، والكاكي الخُجُنْدي (٦)، والبابر تي (٧)، والفَنَاري (٨)، وابن الهُمَام (٩)،

<sup>(</sup>١) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٥٠. وزاد في تعريفه شرط: أن لا يحصى عددهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسى: أصول السرخسى ١: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٦٦ وزاد فيه ما شَرَطه البزدويُّ من عدم الحصر -، الخبَّازي: شرح المعْني ١: ٣٢٤، (تحقيق: محمد مظهر بقا، ط: الأولى، المكتبة المكية، ١٤٢٦هـ)، النَّسفي: كشف الأسرار ٢: ٦، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٥، لم يذكر فيه استواء الطرفين والوسط.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٥٦، (تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط: الأولى، ـ دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥هـ):

 <sup>(</sup>٥) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٥٦، (محمد المعتصم بالله البغدادي، قديمي
 كتب خانه كراتشي، دون تاريخ)، التحقيق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٣٦.

 <sup>(</sup>٧) انظر: البابرتي: التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي ٤: ١٣١، (تحقيق:
 عبد السلام صبحي حامد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كويت، ٢٠٠٥م).

<sup>(</sup>٨) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ٢: ٢٣٨، (محمد حسن إسماعيل، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٧هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٠٨، وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٠، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٣٠.

والشُّمُنِّي<sup>(۱)</sup>، وقاسم بن قُطْلُوبُغَا<sup>(۱)</sup>، وابن ملَك<sup>(۱۳)</sup>، وملاً علي القاري<sup>(۱)</sup>، والبهاري<sup>(۵)</sup>.

\* التعريف الثالث: «هو ما رواه عن استناد إلى الحس دون العقل الصرّف عدد الحالت العادة تواطؤهم على الكذب فقط، أو روووه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ومستند رواية منتهاهم الحس أيضاً».

وهذا التعريف للعلامة ابن الحنبلي (٦) ، واختاره التَّهانَـوي (٧).

يقول الباحث: هذه التعاريف كلها اصطلاح، ولا مُشاحّة فيه، إلا أن في التعريف الأول شروطاً زائدة عن الشروط المعتبرة لدى أثمة الحنفية المحقِّقين، وسيأتي ذكر تلك الشروط في (المبحث الثالث)، فكل تعريف يوافق تلك الشروط فلا بأس في الأخذبه، فإن موافقة التعاريف بالشروط المعتبرة أمرهام كما لايخفي (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص ١٢٩ ، (تحقيق: ثناء الله الزاهدي، ط: الأولى، دار ابن حرم، ١٤٢٤هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن ملك: شرح المنارص ٦١٦ ، (دار السعادة مصر، ١٣١٥ هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: القاري: توضيح المباني ص ٣٠٥، (تحقيق: قبلان، ط: الأولى، دار صادر، ١٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: البهارى: مُسلّم الثبوت ١: ٧٨. ووافقه عليه شارحه في «الفواتح» ٢: ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٣١، (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، ط: العاشرة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٢٨ هـ).

<sup>(</sup>A) فعلى هذا: تعريف الجُرجاني في «مختصره» ص ٣٠ خالٍ عن شرط الحس المعتبر.

وتعريف الكُمُ شُخَانَوي في «لوامع العقول» ١: ٧ ـ ٨ (ط: آستانه، ١٢٩٤ هـ) خالي عن شرط الحسن، وفيه زيادة اشتراط إفادة العلم. والمحلاوي في «تسهيل الوصول إلى علم الأصول» ص ١٤١ ـ ١٤٢ (مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٤١ هـ)، خالي عن شرط الأزمنة الثلاثة.

#### المبحث الثاني

## إفادة التواتر العلم الضروري

لاخلاف بين أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة والظاهرية في أن المتواتر قطعي الثبوت عن الرسول على وهو يفيد العلم الضروري، ويُكفر جاحده، فقد قال الإمام المجتهد الأصولي القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وهو يتحدّث عن العلم الحاصل بالمتواتر: «العلم بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام لِما ذكرنا من جملة هذه الشرائع، فمن ردّها كان ذلك رداً على النبي على من من النبي على يقول ذلك فردة عليه، فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملة الإسلام؛ لأن العلم بهذا علم ضروري كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات» (١).

وقال الحافظ ابن حزم: « الأخبار تنقسم قسمين: خبر تواتر: وهو ما نقلتُه كافةٌ بعد كافةً حتى تبلغ به النبي على أوهدا خبر لم يختلف مسلِمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه» (٢).

وقال الحافظ الخطيب البغدادي \_ بعد ذكر تعريف المتواتر ـ: «فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قُطع على صدقه، وأوجب وقوع العلم ضرورةً» (٣).

وقال العلامة الأصولي ابن الحاجب المالكي: « الجمهور على أنه ضروري، والكعبى و البصري نظري» (٤).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ١: ٩٣، (تحقيق: أحمد شاكر، العاصمة بالقاهرة).

<sup>(</sup>٣) الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاجب: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ٢: ٥٣ - ٥٣ ، (ط: الأولى، بولاق مصر، ١٣١٦ هـ).

واتفق على إفادة التواتر العلم الضروري أئمة المذاهب الأربعة: الحنفية كلّهم (١)، و المالكية (٢)،

(۱) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ١: ٥٠٤ ، اللاّ بُـوسي: تقويم الأدلة ص٢٠٧ ، البَرْدوي: كنز الوصول ص ١٥٠ ، السَّرخسي: أصول السرخسي ١: ٢٩١ ، ٢٩١ ، السَّمرقَندي: ميزان الأصول ص ٢٤ ـ ٤٢٤ ، الأخسيثكّتي: المنتخب ص ٦٨ ـ ٦٩ ، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٦ - ١١ ، صدر الشَّريعة: التوضيح ٢: ٧ ، الفَـنَاري: فصول البدائع ٢: ١٦٠ ، ابن الهَـمَام: التحرير ص ٢٠٨ ـ ٣٠٩ ، الشَّمُنِّي: العالى الرتبة ص ٩٩ ـ ١٠١ ، ملا خُسرو: مِرآة الأصول ص ٢١٠ ، (مطبعة الحاج محرم آفندي، ١٢٩٦ه هـ)، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٤٦ ، السِّندي: إمعان النظر ص ٢١ - ٢١ ، بحر العلوم: فواتح الرَّحَمُوت ٢: ١٣٧ ـ ١٣٩، اللَّكْنَوي: ظَـفَر الأماني ص ٣٩ ، الأحسائي: اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول ص ١٣٠ ، (تحقيق: على الضويحي، ط: الأولى، مكتبة الرشد الرياض، ١٤٢٥ هـ)، المُطِيْعي: سلّم الوصول ٣: ٦٩ ـ ٧٢ ، (ط: بحر العلوم).

وأقرّه شرّاح المنار، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٣٩ ـ ١٤٠، ابن مَلَك: شرح المنار ص ٦١٧، الله مُلَك: شرح المنار ص ٦١٧، الله على إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار ص ٢٩٩، (تحقيق: خالد الحنفي، ط: الأولى، مكتبة الرشد الرياض، ١٤٢٦ هـ)، ابن تُجَيْم: فتح الغفار ٢: ٧٧، (مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٥٥ هـ)، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٧٧، ابن قُطْ لوبُغًا: خلاصة الأفكار ص ١٢٩، ملا على القارى: توضيح المبانى ص ٣٠٥.

وكذا أقسر شارحا «المنتخب»: انظر: البخاري: التحقيق ص١٥٢، الإثقاني: التبيين ١: ٥٨٠ ــ ٥٨١ ، (ط: الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٤٢٠هـ).

(٢) انظر: الباجي: إحكام القصول في أحكام الأصول ص٣١٩ ـ٣٠٠ ، (تحقيق: عبد المجيد التركي، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٧ هـ)، الإشارة في أصول الفقه ص ١٩٥ ـ ٢٠٣ ، (تحقيق: عادل وعلي معوض، ط: الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٧ هـ) ، ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك ١: ٣٤٩ ، (تحقيق: محمد وعائشة السليماني، ط: الأولى،

وجمهور الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

هذا هو رأي جمه ور العلماء، وهناك ثلاثة آراء غيره:

التواتر لا يفيد العلم، كما هو رأي السَّمَنِيَّة، وهي فرقة بالهند من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وقدم العالم، وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس (٣).

دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٨ هـ)، ابن الحاجب: المنتهى ٢: ٥٢ ـ ٥٣ ، القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، (اعتناء مكتب البحوث والدراسات، ط: الأولى، دار الفكر، ١٤١٨ هـ).

(۱) انظر: الشيرازي: شرح اللَّمع ۲: ٥٦٩ ــ ٥٧١ ، (تحقيق: عبد المجيد التركي، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٨ هــ)، السمعاني: قواطع الأدلة ١: ٣٢٧ ، (تحقيق: محمد حسن، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٨ هــ)، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٢٦ ـ ٣٠ ، (تحقيق: سيد الجميلي، ط: الثالثة، دار الكتاب العربي، ١٤١٨ هــ)، ابن السُّبْكي: جمع الجوامع ٢: ١٨١ ، (ضبط: محمد عبد القادر شاهين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هــ).

(۲) انظر: أبو يعلى: الغدة ۲: ۵۷ - ٦٣ ، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٣ هـ)، ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤ ق ٢: ١٦٤، (تحقيق: جورج المقدسي، ط: الأولى، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، ٢٠٠٢ م)، ابن قُدامة: روضة الناظر ٢: ١٦٥ ـ ١٦٨ ، (تحقيق عبد الله محمود، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ هـ)، آل تيمية: المسورة ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، (تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني القاهرة)، ابن المبرد: شرح غاية السول ص ٢٠٥ ، (تحقيق: أحمد العنزي، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢١ هـ)، ابن النجار: مختصر التحرير ص ١١٥، (محمد مصطفى محمد رمضان، ط: الأولى، دار الزاحم الرياض، ١٤٢٠ هـ).

(٣) انظر: الجوهري: الصِّحاح ٥: ٢١٣٨ مادة (سمن)، عبد القاهر البغدادي: الفَرق بين الفِرق من ١٦٢، (تعليق: الكوثري، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ١٣٧٦ هـ).

المتواتر يفيد العلم النظري الحاصل بالاستدلال، وهو رأي أبي القاسم عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي (ت ٣١٩ هـ)، و محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي (ت ٣٠٣هـ)، و أبي الحسين محمد بن علي البصري (ت ٤٣٦هـ).

٣ ـ ذهب الإمام الغزالي (٢) رحمه الله (ت ٥٠٥ هـ) (٣) إلى رأي وسط بين رأي الجمهور وبين رأي الكعبي وأخويه، وهو أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضرورياً بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.

وقد ناقشهم الجمهور من الأصوليين، وأثبتوا إفادة التواتر العلم الضروري في كتبهم المبسوطة، فليرجع إليها من أراد التوسع.

<sup>(</sup>١) انظر: البصري: المعتمد في أصول الفقه ٢: ٨١ - ٨٢، (تقديم: خليل الميس، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٣ هـ)، البابر تي: «التقرير» ٤: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) يجوز فيه تشديد الزاي وتخفيفها. انظر: الزَّبيدي: «تاج العروس» ٨ : ٤٤ مادة (غـزل).

<sup>(</sup>٣) انظر: الغزالي: المستصفى من علم الأصول ص ١٨٦ ، (ط: الأولى، مطبعة مصطفى محمد مصر، ١٣٥٦ هـ).

## المبحث الثالث شروط الخير المتواتر

الشروط المعتبرة للتواتر عند المحقِّقين من الحنفية ثلاثة:

١ ـ أن يبلغ عدد المخبرين حداً يمتنع معه في العادة التواطؤ والاتفاق على خبر كذب لا أصل له.

٢ \_ أن توجد الكثرة المذكورة في كل طبقات السند \_أي: الطرفين والوسط \_

٣ \_ أن يكون مستند انتهائهم الحس، لا العقل المحض، والمراد به أن يكون المخبَر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة، لا أن منتهاهم أحسّوا ذلك الأمر.

قال العلامة الأصولي النَّظَار ابن السَّاعاتي: «اتفقوا في التواتر على شروط؛ أما في المُخبرين: فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب، مستندين إلى الحس<sup>(۱)</sup>، مع تساوي الطرف والواسطة» (۲).

(۱) المراد به أن يكون المخبَر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة كما أسلفت، وليس معناه أن منتهاهم أحسُّوا بذلك، فقد جاء في «ميزان الأصول» ص ٤٢٣: «أن يكون المخبر به أمراً محسوساً، إما حس البصر أو حس السمع، أما إذا كان أمراً معقولاً ، أو مظنوناً فإن التواتر فيه لا يوجب العلم يقيناً». ونقل كلامه المحقَّقُ الإنْ قانيُّ في «الشامل» خ ٥:٥، وأقرَّه.

وإنما قيّد السَّمر قنديُّ الأمرَ المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالباً، وإلا فلا اختصاص له بهما، فقد صرِّح المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢ : ٣٣٣، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣ : ٣٤ أن يكون محسوساً بإحدى الحواس الخمسة.

وجاء في «فواتح الرحموت» ٢: ١٤٢: «المراد بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في المحسوسات، لا أنهم أخبر وا بأنهم أحسُّوا». ونحوه في «سلّم الوصول» للمُطِيْعي ٣: ٧٧.

(٢) ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٥٩.

وقال محقِّق الحنفية ابن الهُمَام: «وشروط التواتر: تعددُ النَّقَلة بحيث يمنع التواطؤ عادةً، والاستناد إلى الحس لا إلى العقل، واستواء الطرفين والوسط» (١٠).

وممن صرَّح به: البخاري (٢)، والكاكي (٣)، والبابر ْتي (١)، والفَاري (٥)، والفَاري (٥)، والفَاري (١٠)، والنَّمُ لِي (١٠)، وابن مَلَك (١٠)، وابن نُجَيم (١٠)، وملاعلي القاري (١٠)، والإزميري (١٠)، وابن عابدين (١١)، ومحمد بَخِيْت المُطيعي (١٢).

(١٢) انظر: المطيعي: سلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول ٣: ٧٦-٧٧.

### رأي الإمام البَـزْدوي في شروط التواتر

عرّف الإمام البزدوي رحمه الله تعالى المتواتر في «كنز الوصول» ص ١٥٠ بقوله: «أن يرويه قوم لا يُحْصَنَى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتبايّن أما كنهم، ويدوم هذا الحد، فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفَيه».

وتبعه بعض الحنفية، والظاهر من هذا التعريف أنه اشترط في المتواتر ثلاثة شروط =

<sup>(</sup>۱) ابن الهمام: التحرير ص ۳۱۰ . وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲ : ۲۳۳، أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ : ۳۶.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٢: ٦٥٧، التحقيق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البابِرتي: الرُّدود والنقود ١: ٦٢٥ ، (تحقيق: ضيف الله العمري، ط: الأولى، مكتبة الرشد الرياض، ١٤٢٦هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ٢ : ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ٩٨ ـ ٩٩.

= أخرى غير الشروط المعتبرة: ١ - عدم الإحصاء، ٢ - العدالة، ٣ - تباين الأماكن.

وقد صرّح كثير من الحنفية باشتراطه هذه الشروط الثلاثة أخذاً بظاهر النص المذكور، منهم: البابِرْتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام البَرْدوي» ٤: ١٣٣، وابن نُجَيم في «فتح الغفّار» ٢: ٧٦، وملا علي القاري في «توضيح المباني» ص٣٠٥، والبِهَاري في «مسلَّم الثبوت» ٢: ٨٥ـ ٨٦، واللَّكْنوى في «ظَفَر الأماني» ص٣٨.

وهناك رأي آخر، وهو أن فخرالإسلام رحمه الله إنما ذكر هذه القيود ليكون أقطع للاحتمال وأظهر لإلزام الخصم، لا لأنها شروط للمتواتر، وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري في «الكشف» ٢: ٦٥٨، وتلميذه الخُجَـنْدي في «جامع الأسرار» ٣: ٦٣٨.

والذي يظهر لي أن هذا التأويل لا يساعده كلام الإمام البزدوي رحمه الله، فإنه قال في «الكنز» ص ١٥٠ ـ وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين ..: «لأن الخلق خُلقوا على هِممٍ متفاوتة، وطبائع متباينة، لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة، فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه، وهو سماع أو اختراع ، وبطل الاختراع؛ لأن تباين الأماكن، وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطع الاختراع، فتعين الوجه الآخر». انتهى كلامه. فتعليله بتباين الأماكن، وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يكاد يكون صريحاً في اشتراطه هذه الأمور، والله أعلم.

هذا، أما المحققون من السادة الحنفيّة فلا يرون هذه الأمور الثلاثة شروطاً للتواتر.

أما عدم الإحصاء: فقد قال شارح البزدوي العلامة البخاري في «كشف الأسرار» ٢: ٦٥٩: «أن يرويه قوم لا يحصى عددُهم \_ يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء والحصر، وإليه ذهب قوم "...

وذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط، فإن الحجيج أو أهل الجامع لو أخبروا عن واقعة صدائهم عن الحج، أو عن الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين».

وقد صرَّح بعدم اشتراطه كثيرٌ من أئمة الحنفيَّة كالكاكي الخُجَنْدي في «جامع الأسرار» ٣: ٦٣٨، والبابر ْتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام البَزدوي» ٤: ١٣٣، وابن الهمام في «التحرير» ص ٣٠، وشارحه ابن أمير حاج في «التقرير والتحرير» ٢: ٢٣٤، وابن قُطلُوبُغَا في «خلاصة الأفكار» ص ١٢٨، وابن ملَك في «شرح المنار» ص ١٦٥ ، وابن نُجَيم في =

= «فتح الغفّار» ٢: ٧٦، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣: ٣٤، وملا علي القاري في «توضيح المباني و تنقيح المعاني» ص ٣٠٥، و«شرح شرح النُّخبة» ص ١٧٢، (تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، قديمي كتب خانه كراتشي)، والحَصْ كَفي في «إفاضة الأنوار» ص ١٧٧.

أما العمدالة: فقد قال البابر تي في «التقرير» ٣: ١٣٥: «وأما اشتراط الإسلام والعدالة، فقد قال به قوم، واختاره الشّيخ، وعند العامّة ليس بشرط؛ لأن أهل قُسْطُ نْطِ يْدِينَّة لو أخبروا عن قتل ملكهم لَحصل العلم بخبرهم قطعاً وإن كانوا كفاراً».

وهكذا صرّح بعدم اشتراطها: البخاري في «كشف الأسرار» ٢: ٦٥٩ ، وابن الهمام في «التحرير» ص ٣٠٠، وابن نُجيم في «فتح الغفّار» ٢: ٧٦، وملا علي القاري في «توضيح المباني» ص ٣٠٥، والإزميري في «حاشية مِرآة الأصول» ٢: ١٩٩، والبِهَاري في «مسلّم النُّبوت» ٢: ٨٥\_ ٨٦، وشارحه بحر العلوم في «فواتح الرَّحَمُوت» ٢: ١٤٥\_ ١٤٥، وخلق.

وأما تباين الأماكن: فقد قال البخاري في «الكشف» ٢: ٩٥٩ «قوله: «وتباين أماكنهم» أي: تباعدها، يشير إلى اشتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومحلاتهم، وهو مختار البعض؛ لأنه أشد تأثيراً في دفع إمكان التواطؤ، وعند الجمهور: لا يشترط ذلك أيضاً لحصول العلم بأخبار متوطّنى بقعة واحدة، أو بلدة واحدة».

وهكذًا صرَّح بعدم أشتراطها البخاريُّ نفسه في «التحقيق» ص ١٥١ـ ١٥٢، والبابرْتي في «التقرير» ٤: ١٣٥، والقاري في «توضيح المباني» ص ٣٠٥، والإزْميري في «حاشية مرآة الأصول» ٢: ١٩٩، وخلق.

#### ملاحيظة هامية

وهنا نقطة مهمة يجب التنبُّه لها، وهي أن للخبر المتواتر جانبين:

١ - الخبر المتواتر بالمعنى العام الشامل لأخبار الناس والرسول علا.

٢ \_ الحديث المتواتر.

فالجانب الأول ليس من مباحث أصول الحديث، وإنما هو من مباحث أصول الفقه، فالأصوليون تكلموا عن المتواتر بكل البسط في كتبهم، وهم إنما يبحثون عن الخبر المتواتر في أخبار الناس، دون المتواتر في حديث الرسول على فحسب.

ثم ذكر المحدثون الحديث المتواتر في كتب أصول الحديث، وأخذوا كلام الأصوليين برُمَّته دون أيّ فرق، مع أنه كان يجب النظر في الشروط، هل هي شروط في الأحاديث المتواترة، أم هي شروط للأخبار المتواترة بالمعنى العام؟

وإنما نبَّهت على هذا الأمر؛ لأن المحدثين ذكروا من شرط التواتر أن يكون أمراً محسوساً تبعاً للأصوليين، وهذا الشرط لاصلة له بالأخبار المنقولة عن رسول الله على والأصوليون إنما ذكروه في عداد شروط الأخبار المطلقة.

فالحديث المتواتر: كلُّ ما صحّ عنه بعددٍ يمتنع معه التواطؤ على الكذب، مع استواء الطَّرفين والوسط، سواء كان قوله ﷺ أمراً محسوساً أو معقولاً.

ولعل أصحاب المتون من أكابر الحنفية \_ كالدبوسي والبزدوي والسرخسي \_ إنما لم يذكروا شرط الحس في تعريف المتواتر لهذا الأمر \_راجع التعريف الأول \_، بل هو الغالب والمتعين، والله أعلم بالصواب.

# المبحث الرابع هل يُشترط للمتواتر عددٌ معيَّنٌ؟

المختار عند الحنفية أنه لا يُشترط للتواتر عدد معين لا يحصل التواتر إلا به، بل الضابط لديهم: حصول العلم واليقين من غير تحديد عدد معين، فمتى حصل العلم عُده متواتراً، قل العدد أم كثر، فقد قال الإمام المجتهد عيسى بن أبان: «ليس لِما يوجب العلم من هذه الأخبار حدٌ معلومٌ، ولا عدةٌ محصورةٌ» (١).

وقال العلامة ابن السّاعاتي: «الصحيح أنه لا ينحصر في عددٍ، فضابطه ما حصل العلم عنده» (٢).

وقال العلامة البخاري: «الصحيح أنه غير منحصر في عددٍ مخصوص، وضابطه ما حصل العلم عنده، فبحصول العلم الضروري يُستدل على أن العدد الذي هو كامل عند الله قد توافقوا على الأخبار، لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم» (٣).

وقد صرح به كثير من الحنفية (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥٠٥ ، ١: ٥٢١ ، السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٢٩٤ ، السرخسي

<sup>(</sup>٢) ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) البخارى: كشف الأسرار ٢: ٦٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٣٧، الإتقاني: الشامل ٥: ٥، البابرتي: التقرير ٤: ١٣٤، الفَّنَاري: فصول البدائع ٢: ٢٤٢، ابن الهُمام: التحرير ص ٣١٠، الشَّمُنِّي: العالمي الرتبة ص ٢٠١، ابن نُجيم: فتح الغفار ٢: ٧٦، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٤٦، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٨٤ \_ ١٠٠ محمد أكرم السِّنْدي: إمعان النظر ص ١٦، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٧٧، المُطيعي: سلّم الوصول ٣: ١٨٢، المحلاوي: تسهيل الوصول ص ١٤٢.

# المبحث الخامس أقسام المتواتر

قسم الحفاظ الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنوي، كما هو معروف، وهناك تقسيم آخر لإمام العصر الحافظ الكشميري رحمه الله في غاية الحسن، بحيث يشمل جميع ما هو متواتر في الدين، ويتضح منه جواب كثير من الشكوك والشبهات التي أثارها البعض في الأمور التي هي من الدين عند المسلمين ولم نجد لها إسناداً، فقسم الإمام الكشميري التواتر على أربعة أقسام، وهذه الأقسام وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتب الأصوليين، غير أن الذي ربَّعها، وسمّى كل قسم باسم خاص هو الإمام الكشميري رحمه الله (۱)، وإليك أقسامه:

1 \_ تواتر الإسناد: وهو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، وهذا هو التواتر عند المحدثين.

وهذا نحو حديث «من كذب عليّ متعمداً فليتبوّ مقعده من النار»(٢).

٢ ـ تواتر الطبقة: وهو أن يأخذه طبقة عن طبقة، وهكذا من بدئه إلى ختامه من غير التزام لتواتر الإسناد فيه، وهذا التواتر هو ما يعنونه في كثير من كتب الفقه، فهو تواتر الفقهاء في أكثر تعبيراتهم ومصطلحاتهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشميري: نيل الفرقدين ۱: ١٠٤ ـ ١٠٥، إكفار الملحدين ٣: ٥ - ٦، (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري)، شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٢٦ ـ ٢٨، (ط: الأولى، دار القلم دمشق، ١٤٢٧ هـ)، الميرتهي: فيض الباري ١: ٧٠ ـ ٧١، البَنُوري: معارف السنن ١: ١٠٨ ـ ١٠٨، محمد جراغ: العرف الشذي ١: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللَّكْنوي: ظَفَر الأماني ص ٥٢ \_ ٥٤ ، شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٢٦.

وهذا نحو تواتر القرآن الكريم، فإنه تواتر على وجه البسيطة شرقاً وغرباً، درساً وتلاوة، حفظاً وقراءة، تلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة.

" - تواتر العمل - أي: التعامل والتوارث -: وهو أن يتوارث في المسلمين عمل في كل قرن من القرون من أعمال العبادات والشرائع، فيُستبعد خطؤه كل الاستبعاد، بل يكاد يكون خطأه مستحيلاً.

يقول الإمام الكشميري عن هذا التواتر: «يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا يأتي إسناد فيه، لكونه غير عزيز عند المتقدمين، وأمراً لا يعتنى به حينئذ، ثم يأتي الخلف ويتطلبون الإسناد فيه، وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي، وكثيراً ما يقتحمه ابن حزم في «محلا»، كأنه لم تقع عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسناد، وهذا قطعي البطلان، أو بديهيه، كأنه لا يوجد المحكي عنه ما لم توجد الحكاية، فينكر كثيراً من الإجماعيات المنقولة بالآحاد، ويخرب أكثر مما يعمر، وهو ضرر عظيم»(١).

وهذا نحو العمل برفع اليدين وترك الرفع عند الركوع وبعده، كلاهما متواتر بتواتر العمل، كما يقوله الإمام الكشميري رحمه الله.

3 - تواتر القدر المشترك: وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثيرة، غير أن كل أمر منها يكون مروياً بالآحاد، ثم هذه الأمور المروية بطريق الآحاد تتفق على قدر مشترك في جميعها.

وهذا نحو تواتر المعجزة، فإن أفرادها وإن كانت من أخبار الآحاد، ولكن القدر المشترك فيها واحد، وهو متواتر.

وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحدها ومنكرها، وأما الرابع فحكمه كذلك إن كان بديهياً، وإن كان نظرياً فلا.

<sup>(</sup>١) الكشميري: نيل الفرقدين ص ١٠٤.

# الفصــل الثاني الخبر المشــهور

وفيه ثـــلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المشهور.

المبحث الثاني: حكم المشهور.

المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور؟

(المنه التان التان والثالث أو في الترن الثان أوالثالث فا خالم يشتهر في القرنين الاتول وا لثان الا أنه الشتهر في القرن الثالث فهل لعومشهور عندا لحنفية ؟
العنهرة هي مشهرة الروايد أن يشتهر بالمرواية والشهرة على الدنشير بالمواية والشهرة بالمعنى الانتشاء بالموايد أوبتلق الأدب أو المشهرة معمى الانتشاء بالموايد أوبتلق الأدب أو بكونه مشهر احسنتشل بين العلماء بالاحن و وغيرة — المبحث الأول

## تعريف المشهور

لغة: مأخوذ من الشُّهْرة، وهو وضوح الأمر وظهور الشيء وانتشاره (۱).

واصطهر حاً: عند جمهور الحنفية يطلق على ما كان من الآحاد في القرن
(۱)

الأول، ثم انتشر وتواتر في القرن الثاني والثالث \_ أي: التابعين وأتباعهم \_، فصار ينقله قومٌ لايتوهم تواطؤهم على الكذب.

وصرحوا بأن العبرة للتواتر والتلقي عندهم هو القرن الثاني والثالث، و لا عبرة للاشتهار والتواتر بعدها (٢).

انظر: الدبّوسي: تقويم الأدلة ص ٢١٢، البَرْدَوي: كنز الوصول ص ١٥٢، السرّخسي: أصول السرخسي ١: ٢٩٢، السّمرقَ نْدي: ميزان الأصول ص ٤٢٨، اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ١٤٧، الأخْسيكتي: المُسْتَخَب ص ٦٩، الخَبّازي: شرح المُ غني» ١: ٣٢٦، النّسفي: المنار ٢: ١١، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٦-٧، الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٤٢، ابن الهمّام: التحرير ص ٣١١، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٥، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٣٧، البهاري: مسلّم الشبوت ٢: ٧٩، ابن قُطْ لُوبُغَا: خلاصة الأفكار ص ١٣٠، ملا علي القاري: توضيح المباني وتنقيح المعاني ص ٣٠، اللّمُنوي: ظَفَر الأماني ص ٣٢، محمد شاه: عمدة الأصول ص ٧، المحلاوي: تسهيل الوصول ص ١٤٣.

وأقرّه شرّاح أصول البنزدوي، و «المنار» أجمعون.

<sup>(</sup>١) انظر: الزَّبيدي: تاج العروس، مادة (شهر).

<sup>(</sup>٢) هذان الأمران: ١ ـ تعريف المشهور ، ٢ ـ وأن العبرة للتواتر القرن الثاني والثالث، لا بعدها، اتفق عليهما أئمة الحنفية.

هذا هو المعروف والراجح في تعريف المشهور لدى الحنفية، ونجد لهم تعريفاً آخر، حكاه السَّمَرقَ نُدي (١)، واللَّمشي (٢)، والبخاريُّ (٣)، والخُجَ نُدي (١)، والإثقاني (٥)، والرُّهَاوي (٦)، وملاً على القاري (٧)، بقولهم: «وقيل: ما تلقَّته العلماء بالقبول».

يقول الباحث: هؤلاء الأئمة لم يذكروا قائل هذا القول، وكذلك لم أجده مع التتبع في الكتب الأخرى، اللهم إلا أن يكون هو الإمام أبو اليسر البزدوي رحمه الله، فإنه قال: «فصل في الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي على ثبوتاً مع الشبهة، بأن يروي قوم لا يتصور منهم الكذب، ولكن الظاهر منهم الصدق، بأن كانوا عدولاً، أوروى واحد عدل، فإن كان الخبر مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في الأزمنة أجمع، وقبله الفقهاء، وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر» (٨).

هذا إذا قلنا: إن بين التعريفين تضاداً، كما هو المتبادر من ذكرهم هذا التعريف مقابلاً للتعريف المشهور، ويمكن أن يقال: أنه لا تضاد بين التعريفين، فإنه إذا تواتر خبر في القرن الثاني والثالث، فمن البدهي أن يكون متلقًى بالقبول فيهما، ويؤيد هذا الاحتمال أن غير واحد من الأصوليين لاحظوا في تعريف المشهور قيدين:

<sup>(</sup>١) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه أصول الفقه ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخجندي: جامع الأسرار ٣: ٦٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرُّهاوي: حاشية شرح ابن مَلَك ص ٦١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: ملا على القاري: توضيح المباني ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٠٧ \_ ١٠٨.

التواتر والتلقّي، فقد المحقق البهاري \_وهو يعرّف الحديث المشهور \_: «وهو ما كان آحاد الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة» (١)، فعلى هذا التعريف يمكن لنا أن نقول: أنه لا تضاد ولا تدافع بين التعريفين، والله أعلم.

#### \* اصطلاح المحدّثين:

ما ذكرنا هو اصطلاح الحنفية، أما عند المحدثين: فالمشهور: ما له طرق محصورة أكثر من اثنين، ولم يبلغ مبلغ التواتر (٢٠).

فبين اصطلاحي الحنفية و المحدثين عموم وخصوص من وجه، فتخرج ثلاثة صور، صورة توافق، و صورتا تخالف:

#### صورة التوافق:

أن يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر من غير أن يصل إلى حد التواتر حديثاً، ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم متواتراً، فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند المحدثين والحنفية، فهذه صورة التوافق.

(١) البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٧٩، وانظر: تمهيد هذا الباب، تحت (فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار).

(٢) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ٤٣ ، السخاوي: فتح المغيث ٣: ٨ ، السيوطي: تدريب الراوي ص ٤٩ ، (قديمي كتب خانه كراتشي، دون تاريخ)، الصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ٢: ٤٠٦ ، (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: الأولى، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٤١٨هـ).

والعجب من العلامة المُتفنِّن ابنِ الحنبلي في «قفو الأثر» ص ٤٦-٤٧، والعلامة المحدِّث الناقد ظَفَر أحمد التَّهانَوي رحمه الله في «قواعد في علوم الحديث» ص ٣٢، حيث ذكرا تعريف المحدِّثين، ولم يذكرا تعريف الحنفية.

#### صورتا التخالف:

روى ثلاثة من الصحابة أو أربعة أو أكثر \_ ولم يصل إلى حد التواتر \_ حديثاً، ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم هكذا \_ أي: ثلاثة أو أكثر من غير أن يكون متواتراً \_، فينطبق عليه تعريف المحدثين دون الحنفية.

۲ \_ روى صحابي واحد حديثاً، ثم روى عنه جماعة من التابعين متواتراً، فعند
 الحنفية ينطبق عليه تعريف المشهور، أما على رأي المحدثين فلا.

## المبحث الثاني حكم الخبر المشهور

اختلف فيه الحنفية إلى رأيين:

الرأي الأول: المشهور قسم من المتواتر، يفيد العلم النظري الاستدلالي لا الضروري، وهو رأي الإمام الجصًاص الرازي(١)، واختاره أبو اليُسْر البَوْدَوي(١)، وعلاء الدين السَّمر قَعْدي(٣)، والدِّهْ لَوي(٤).

الرأي الثاني: المشهور ليس قسماً من المتواتر ولا في حكمه، بل هو منزلة بين المتواتر والآحاد، تحت المتواتر وفوق خبرالواحد، يفيد الظن القريب من اليقين، وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل، وهو الذي تسمّيه الحنفية بـ«الطّه مأنينة».

وهذا رأي الإمام القاضي عيسى بن أبان بن صدقة رحمه الله تعالى (٥)، واختاره جمهور أئمة الحنفية، منهم: القاضي أبو زيد الدَّبوسي (٦)، وفخر الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥١٨. واختار نحو هذا الرأي في الخبر المستفيض عبد القاهر البغدادي في «أصول الدين» ص ١٢، (ط: الأولى، مطبعة الدولة إستانبول، ١٣٤٦ هـ)، وأبو إسحاق الإشفراييني. انظر: الجُويْدني: البرهان في أصول الفقه ١: ٣٢٣، (تحقيق: صلاح عويضة، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٨هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: السمر قندى: ميزان الأصول ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدِّهـ لُوي: إفاضة الأنوار ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢١٢.

الْبَوْدَوِي (۱)، والسَّرَخْسي (۲)، والشاشي (۳)، والأخْسِيْكَتي (٤)، والخبَّازي (٥)، وابن السَّاعاتي (١)، والنَّسفي (٧)، وصدر الشريعة (٨)، والفَنَاري (٩)، وابن الهُمَام (١٠)، وشرَّاح «أصول البردوي» (١١)، و «المنار» (١٢).

## دليل الرأى الأول:

استدل الجصاص و تابعوه على رأيهم بأن المشهور هو ما تلقَّتُه العلماء في القرن الثاني والثالث بالقبول، فو بحد إجماع السلف على قبوله، والإجماع يوجب العلم قطعاً، فكذا المشهور يفيد العلم قطعاً (١٣).

(۱۲) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٤٧، ابن ملك: شرح ابن ملك ص ٦١٩، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٧٨، ابن قُطُلُو بُغا: خلاصة الأفكار ص ١٣٠، القاري: توضيح المباني ص ٣٠٨.

(١٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥٢٠، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٢٩٢، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٢٩، الإثْقَاني: الشامل خ ٥: ٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأخسيكتي: المُنتخب ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الخبّازي: المُغْنى ص ١٩٤، شرح المغنى ١: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: النسفى: كشف الأسرار ٢: ١٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفنارى: فصول البدائع ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١١.

<sup>(</sup>١١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٧٢ ، الإتقاني: الشامل خ ٥: ٣٣ ، البابرتي: التقرير ٤: ١٥١.

## دليل الرأي الثاني:

استدل الجمهور بأن المشهور وإن تَواتَر نقله في القرن الثاني والثالث، غير أنه قد بقيت شبهة توهم الكذب باعتبار رواته في الأصل ن أي القرن الأول ، حيث لم يبلغوا حد التواتر، فإن رواته عدد يسير، وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال، وقد بقيت هنا شبهة الانفصال باعتبار القرن الأول (١٠).

### المذهب الراجع:

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية من أن المشهور يفيد الطُّمَأنينة لا العلم، نظراً إلى قوة دليلهم؛ لأنه مهما وصل الإيقان وتلقي العلماء بالقبول في المشهور غير أن شبهة الانفصال والانقطاع في الصدر الأول موجود، ولا سبيل إلى إنكاره.

أما ما قالوه من أنه قد وُجد الإجماع وهو يفيد العلم، فقد أجاب عنه محقِّق الحنفية ابن الهُمام، فقال: «قلنا: اللازم - من إجماعهم - القطع بصحة الرواية - له - بمعنى اجتماع شرائط القبول، لا القطع بأنه - أي: المشهور - قاله - النبي المُنْ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البَرْدَوي: كنز الوصول ص ١٥٢ ، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٢٩٢، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٧٥ ، الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٨ ، البابِرْتي: التقرير ٤: ١٥١ ـ ١٥٢، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: التحرير ص ٣١٢، وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٦.

#### المبحث الثالث

## حكم منكر الخبر المشهور

عند جمهور الحنفية \_ وهم القائلون بإفادة المشهور الطُّمانينة لا العلم \_ لا يكفر منكر الخبر المشهور، بل يضلل جاحده، وهذا واضح على رأيهم؛ لأنهم لم يقولوا بإفادته العلم حتى يكفروا جاحده، وإنما وقع الاختلاف في إكفار منكره عند الجصاص، ومن رأى رأيه في إفادته العلم النظري، فهل يكفر جاحده عندهم أم لا؟ فالجصاص لا يكفر، وذلك أنه نقل قول عيسى بن أبان من أنه يُضلَّل جاحده ولا يُكفر، وسكت، وهو يدل على الرضا؛ لأن السكوت في موضع الحاجة بيان (١).

وإليه يميل الإمام أبو اليُسرُ رحمه الله ، حيث أخَّر قولَ مَن لا يرى التكفير، وكذلك أخّر دليله أيضاً، ثم قال في آخر البحث: «وينبغي للعالم أن يدفع الكفر من المسلم بما أمكن» (٢)، ففيه إشارة بيّنة إلى عدم تكفيره.

وقال ملاعلي القاري في «توضيح المباني» ص ٣٠٨: « لا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح وإن قال أبو اليُسر بظهورها في التكفير وعدمه».

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥١٩ ـ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١١٠ ـ ١١١ . هذا هو الصحيح من رأيه، أما قول عزّمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلك» ص ٦١٩ : «وما ذُكر أولاً من إكفار جاحده هو قول أبي اليّسر، حيث قال: وحاصل الاختلاف يرجع إلى الإكفار». فلا يخفى عن النظر؛ لأن مجرد نقله لا يدل على أنه ارتضاه، على أن تأخيره دليل مَن لا يرى التكفير يرجِّح بأنه مال إلى عدم التكفير، فالصحيح هو ما قاله المحقِّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢ : ٣٥٠ ـ ٢٣٦ : «قيل: الجصرة المن يكفر جاحده بجحده، وعامتهم لا يكفرونه، فتظهر ثمرة الاختلاف في الإكفار وعدمه، والقائل صدر الإسلام».

وكذلك العلامة السَّمَرقَـنْدي رحمه الله لا يرى التكفير، حيث قال: «و روي عن عيسى بن أبان رحمه الله بأنه يُضلَّل جاحده ولا يكفر، وهو الصحيح بخلاف المتواتر» (١).

فهذه النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا اليُسر والسَّمَرقندي \_وهم القائلون بإفادة المشهور العلم \_لا يرون التكفير، فهل يصح نقل الاتفاق على عدم التكفير عند الحنفية كما نقله الإمام السَّرَخُسى (٢)، وتابعه المحققون من المتأخرين (٣)؟

فالظاهر نعم، إلا أن أبا اليُسْر نقل عن أكثر العلماء في رأيه! تكفير جاحده، فقال: «وأما جاحد ما ثبت بالخبر المشهور، فأكثر العلماء جعلوا الجواب فيه كالجواب في خبرالمتواتر، وبعضهم قالوا: لا يكفر ...، وسمعت أستاذنا الحَلُواني (٤)

<sup>(</sup>١) السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٢٩٢ ، جاء فيه: «بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور».

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٧٥ ، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٤٨ ، الإثقاني: الشامل خ ٥: ٣٣ ، ابن الهم مام: التحرير ص ٣١١ ، ابن ملك: شرح المنار ص ٦١٩ ، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٧٨ ، القاري: توضيح المباني ص ٣٠٨ ، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) هو العلامة المحدّث، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر أبو محمد \_ وقيل: أبو أحمد \_ عبد العزيز بن أحمد الحَلُواني المتوفى سنة ٤٤٨، أو ٤٥٦، أو ٤٥٦. من «السِّير» ١٨: ١٧٧ (٩٤).

<sup>\* «</sup>الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، بعدها واو، وبعد الألف يجوز فيه الهمزة والنون، صرح به الذهبيُّ في «المشتبه» ١: ٢٤٤، فقال: «وبالفتح ... شمس الأثمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحَلُواني، ويقال: الحَلُوائي بهمز بلانون».

وهكذا جوز الهمزة والنون الفَـيْروزآبادي في «القاموس» ص ١١٤٩، وابنُ حجر في «تبصير المُنْـتَـبِه بتحرير المشتبه» ٢: ٥١١، (تحقيق: علي محمد البجاوي، المكتـبة العلمية بيروت)، والزَّبيدي في «تاج العروس» ٩٦:١٠ مادة (حـلو).

شمس الأثمة رحمه الله تعالى يقول: المشهور والمتواتر سواءً» (١).

فيعلم من هذا النص أمران:

١ ـ أن أكثر العلماء \_ على رأي الإمام أبي اليسر! \_ قائلون بتكفير جاحد
 المشهور، ولم يفرقوا بين المتواتر والمشهور في هذا الباب.

٢ ــ أن شيخه الإمام شمس الأئمة الحَـلُوائي رحمه الله كان يرى التكفير.

## في كلا الأمرين بحث:

أما الأول: ففيه: مَن هؤلاء الذين يسمّيهم أبواليسر بـ «أكثر العلماء»؟ وهل نجد لهم ذكراً في كتب الأصول ؟ لأنه لا يمكن أن يكون أكثر علماء على رأي في مسألة شهيرة، ولا يكون لهم ذكر ولا تسمية في كتب الأصول بجنب كثرة المصنفات في هذا الفن لدى الحنفية، والذي ينبغي أن يكفّر منكره كان الجصّاص ـ لأنه قائل إفادة العلم بالخبر المشهور ـ، وهو لا يكفر كما أسلفت، وكذا من تبعه من أبي اليسر والسمر قندي، فمن هؤلاء ؟ والراقم لم يجد لهم اسماً مع التـتبع.

وأما الثاني: فيتعارض نقل السَّرَخْسي وأبي اليُسْر فيه؛ لأن السرخسي نقل اتفاق الكل على عدم التكفير، وهما من طبقة واحدة، أخذا عن شمس الأئمة الحَلوائي، ومن البعيد أن ينقل الإمام أبو اليُسْر عن أستاذه الحلوائي التكفير، وبجنبه الإمام السَّرَخْسي رفيقه ينقل اتفاق العلماء على عدمه، ويخفى عنه خلاف أستاذه الحَلوائي في مسألة خلافية شهيرة! هذا أمر في غاية البعد! والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أبو اليسر البزدوي: أصول شيخ الإسلام ص ١١٠.

وكذا نقل التكفير عن بعض مشايخ الحنفية العلامةُ السَّمَرقَ نْديُّ في «ميزانه» ص ٤٣٠، والدُّه لَويُّ في «إفاضة الأنوار» ص ٣٠١.

# الفصل الثالث أخبار الآحاد

وفيه ثلاثــة مباحث:

المبحث الأول: تعريف خبر الواحد وحكمه.

المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة.

المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟

# المبحث الأول تعريف خبر الواحد وحكمه

تعريفه لدى الحنفية: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاث فصاعداً، لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر (١).

هذا عند الحنفية، أما عند المحدثين: فيطلق على ما لم يوجد فيه شرائط الخبر المتواتر، وله أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب (٢).

حكمه: خبر الواحد إذا وُجدت فيه الشرائط التي ستأتي ذكرها يفيد الظن الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة (٣).

(۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۷۰، البردوي: كنز الوصول ص ۱۱۲، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٨، الأسمندي: بذل النظر ص ٣٩٣ ـ ٣٩٦، الخبازي: شرح المُغني ١: ٣٢٧، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٣ ـ ١٦٤، النسفي: كشف الأسرار ٢: ١٣ ـ ١٤، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٨، الفنارى: فصول البدائع ٢: ٢٤٥.

(٢) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ٤٧.

(٣) انظر: الجصاص: الفصول 1: ٥٥١ ، الدبّوسي: تقويم الأدلة ص ١٧٠ ، البَرْدُوي: كنز الوصول ص ١٦٢ ، السّمَر قَنْدي: ميزان الأصول ص ٤٤٨ ، الأسْمَنْدي: بذل النظر ص ٣٩٣ كنز الوصول ص ١٦٢ ، السّمَر قَنْدي: بذل النظر ص ٣٩٣ . ٣٩٦ ، النّسفي: حجم ، الخبّازي: شرح المُغْني 1: ٣٢٧ ، ابن السّاعاتي: بديع النظام ص ١٦٣ ـ ١٦٤ ، النّسفي: كشف الأسرار ٢: ١٣٠ ـ ١٤٥ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٨ ، الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٤٥ ، ابن المُهمّام: التحرير ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ .

وأقرّه شراح أصول البَرْدوي و «المنار»، وجاء في «بدائع الصنائع» للإمام الكاساني ١: ٩١ «وجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه، وإنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم».

قال الإمام السَّرَخْسي رحمه الله: «ومذهبنا أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم يقيناً» (١).

ومعنى وجوب العمل به: هو إذا كان دالاً على الوجوب، ولم يكن مانع، فالخبر الدال على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب، وكذلك المنسوخ للمانع، ويمكن أن يكون معناه: أن من شأنه أن يجب العمل به (٢).

ووافق الحنفية في حكم خبر الواحد المالكيةُ (٣)، والشافعية (٤) كافةً.

أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه المحقِّقون من أصحابه أنه لا يوجب العلم، وإنما يوجب العمل كما هو عند الجمهور، وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتقَّتْه القرائن، كتلقيه الأمة بالقبول، فقد قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عَقيل الحنبلي (٥): «خبر الواحد لا يوجب العلم، لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد أكرم السُّندي: إمعان النظر ص ٣١، اللَّكْنوي: ظَفَر الأماني ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن القصّار: مقدمة في أصول الفقه ص ٦٧، (تعليق: محمد بن الحسين السليماني، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٦ هـ)، ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ٥١، (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٣ هـ)، الباجي: إحكام الفصول ص ٣٢٣، الإشارة في أصول الفقه ص ٢٠٣، ابن الحاجب: المنتهى ٢: ٥٥ \_ إحكام الشاطبي: الموافقات ٣: ١٤، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجُويني: البرهان ١: ٢٢٨، الغزَّالي: المستصفى ١: ٩٣، الآمِدي: الإحكام ٢: ٤٨ ـ في التاج السُّبْكي: جمع الجوامع ٢: ١٩٧ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤، ق ٢: ١٧٠.

\_ أي: الإمام أحمد \_، وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقة، وتأوّله شيخنا الإمام ابن الفرّاء (١)».

واختارهذا الرأي من الحنابلة: الإمام الكَلُوذانيُّ (٢)، وآل تيمية (٣)، وابن قُدامة المقدسي (٤)، وابن عبد الهادي (٥)، وابن اللَّحام (٢)، وابن النَّجَّار (٧)، والشِّنْقيطي (٨).

فهؤلاء كبار الحنابلة، صرحوا بأن الراجح لديهم هو إيجاب العمل بأخبار الأحاد لا العلم، فهم مع الجمهور في هذا الباب، وليس كما نسبه إليهم بعض الحنفية (٩) من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحد، وإنما هو رأي مرجوح لدى محققيهم، فليتنبه له.

<sup>(</sup>١) هـ و القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء، انظر: العُدَّة في أصول الفقه ٢: ٧، ٩٤ .. ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكلوذاني: التميهد في أصول الفقه ٣: ٤٤ ـ ٢٦، ٧٨، (تحقيق: مفيد محمد أبوعمشة، ط: الأولى، دارالمدنى جدة، ١٤٠٦هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: آل تيمية: المسوَّدة ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن عبد الهادي \_الشهير بابن المبرد \_: شرح غاية السُّول إلى علم الأصول ص ٢١٣ \_ ١٦٣ ، (تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطى، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٨ هـ).

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص ٨٣، (تحقيق: مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٠هـ).

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير ٢: ٣٤٨ \_ ٣٥١، (تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حامعة أم القرى، ١٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>٨) انظر: الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه ص ١٨١ ، (تحقيق: أبي حفص سامي العربي، ط: الأولى، دار اليقين مصر، ١٤١٩ هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٨١.

# المبحث الثاني حكم العمل بالأحاديث الضعيفة

وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل.

المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام.

#### تمهيد:

سبق أن قلنا: إن الأصوليين من الحنفية صرّحوا بأن خبر الواحد إذا وجدت فيه الشرائط، وترجّح فيه جانب صدق الراوي وضبطه وعدالته يجب العمل به، ولا يوجب العلم، وقد ذكرنا معنى وجوب العمل به هناك.

هذا، فكل خبر واحد ترجّح فيه جانب الصدق والعدالة والضبط فهو مقبول يوجب العمل، وكل خبرٍ لم تترجح تلك الأمور فهو غير مقبول لا يحتج به، فعلى هذا خبر الواحد على قسمين:

١ \_مقبول يعمل به في باب الأحكام.

٢ ـ غير مقبول، لا يحتج به في باب الأحكام.

وقد قسم المحدثون أخبار الآحاد على ثلاثة أقسام:

١ ـ الصحيح، ٢ ـ الحسن، ٣ ـ الضعيف. وهذا التقسيم الشلاثي إنما ذكره
 الحفاظ والمحدثون، ولا نجده في كتب الأصوليين من الحنفية، غير أن قواعدهم لا
 تأباه، وقد أقر هذا التقسيم المتأخرون من الحنفية (١).

ثم إنه لا خلاف بين الحنفية في أمرين:

١) الحديث الصحيح والحسن يحتج به في باب الأحكام والفضائل.

٢) اتفقوا على أن خبر الواحد الصحيح والحسن لا يقبل في باب الاعتقاد،
 بمعنى أنه لا يفيد القطع واليقين حتى يكفر جاحده، لا بمعنى أنه لا يفيد الظن أيضاً،
 فإن أخبار الآحاد تفيد الظن في باب الاعتقاد، فقد قال العلامة التفتازاني رحمه الله :

<sup>(</sup>١) أقـرَّه شراح «نخبة الفـكَر» من الحنفية، وانظـر: اللَّكْـنَوي: ظـفَر الأماني ص ١٠٥، ١٤٤، ١٧٨، التَّهـانَوي: قواعـد في علوم الحـديث ص ٣٣\_٣٨.

«وما يقال إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات، فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا يصح الحكم القطعي، فلا نزاع فيه، وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم، فظاهر البطلان» (١).

وقال العلامة عبد الحي اللَّكْنُوي: «قد صرّحوا بأن أخبار الآحاد وإن كانت صحيحة، لا تكفى في باب الاعتقاد، فما بالك بالضعيفة منها؟

والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفيد القطع، فلا يعتبر بها مطلقاً في العقائد التي كُلِّف الناسُ بالاعتقاد الجازم فيها، لا أنها لا تفيد الظن أيضاً، ولا أنها لا عبرة بها رأساً في العقائد مطلقاً، كما توهيمه كثير من أبناء عصرنا» (٢).

محل الخلاف: وإنما الكلام في الحديث الضعيف، فنتحدث عن ثلاثة أمور: الأول: ما المراد من «الفضائل» لمّا نقول مثلاً: «الحديث الضعيف يقبل في باب الفضائل» أو «لا يقبل فيها»، وما المراد من الأحكام لمّا نقول: «الحديث الضعيف لا يقبل في باب الأحكام»؟.

الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام.

<sup>(</sup>۱) التفتازاني: شرح المقاصد ۳: ۳۱۹، المقصد السادس: السمعيات، تحت المبحث السابع \_ الملائكة \_ من الفصل الأول، (تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٢) اللكنوي: ظفَر الأماني ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤. وانظر: اللكنوي: زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ص ١٤، (ط: الأولى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، باكستان، ١٤١٩ هـ).

# المطلب الأول المراد من الأحكام والفضائل

وقبل الخوض في البحث عن قبول الخبر الضعيف في الفضائل والأحكام ينبغي لنا أن نحدد معنى الأحكام والفضائل، فإن الأحكام سبعة: الفرض، والواجب، والسنة، والمستحب، والمباح، والمكروه، والحرام، فلما نقول مثلاً: إن الضعيف لا يثبت به الأحكام، فماذا نعني بالأحكام؟ هل يدخل فيه جميع هذه الأنواع السبعة؟

فالذي يظهر لي بعد البحث: أن المراد من الأحكام في هذا الباب هو الفرض، والواجب، والسنة، والحرام، أما المستحب والمكروه الذي هو في درجة الاستحباب يدخلان في باب الفضائل، كما حققه العلامة اللَّكْنَوي رحمه الله (۱) بما لا مزيد عليه، غير أني أسوق هنا نصوصاً عن محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله، فإنها نص فيما حققه العلامة اللكنوي رحمه الله.

فقد قال: «ثبت بالضعيف بغير وضع الفضائلُ، وهو الندب» (٢٠). فهذا نص في محل النزاع.،

وقال أيضاً: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع» (٣). وقال: «الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: اللكنوي: ظَـفَر الأماني ص ١٩١ ـ ٢٠٠ ، الأجوبة الفاضلة ص ٥٣ ـ ٥٨ ، (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، ط: السادسة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٢٦هـ).

<sup>(</sup>٢) ابن الهُمام: التحرير ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ابن الهُمام: فتح القدير ٢: ٩٥، قُبيل (فصل: في حمل الجنازة).

<sup>(</sup>٤) ابن الهُمام: فتح القدير ١: ٣٠٣ (باب الإمامة).

فيثبت من مجموع النصين أن الاستحباب عند المحقق ابن الهمام داخل في فضائل الأعمال، وبالتالي أن الاستحباب ليس بداخل في الأحكام في هذا البحث. فإذا ثبت هذا، فيقاس عليه أن الكراهة التي هي في درجة الاستحباب أيضاً تدخل في باب فضائل الأعمال، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

#### المطلب الثاني

## حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل

نص غير واحد من الأئمة الاتفاق على قبول الحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، بالشرائط التي ذكروها \_وستأتي هي بعد قليل \_، غير أنهم اختلفوا يسيراً في مراد ومعنى قبول الضعيف في الفضائل إلى رأيين:

الأول: يثبت به الاستحباب والكراهة التي هي في درجة الاستحباب، نص عليه المحقق ابن الهمام، فقال: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع» (١).

وصحح هذا الرأي العلامة اللَّكْنوي (٢)، ونقل قول ابن الهمام من غير ردِّعليه الإمام أشرف علي التَّهَانَوي (٣)، فكأنه تقرير منه لقول ابن الهمام.

الثاني: المراد به قبوله في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة والحسنة، بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب، أوعقاب مخصوص، على عمل من الأعمال الثابتة، قُبل؛ لأن أصل العمل ثابت استحباباً من مقام آخر (٤٠).

ومال إلى هذا الرأي شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني حفظه الله فقال: «سألتم عن رأي الحنفية في قبول الأحاديث الضعيفة، وما ذكر الإمام اللَّكْنَوي رحمه الله من ثلاثة شروط لقبول الحديث الضعيف، فهو المختار عند جمع كبير من

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: فتح القدير ٢: ٩٥، قبيل (فصل: في حمل الجنازة).

<sup>(</sup>٢) انظر: اللكنوى: ظَـفَر الأماني ص ١٩٨ ، الأجوبة الفاضلة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص ٨، (المطبع القاسمي ديوبند)، كما نقله تلميذه العلامة ظَفَر أحمد التَّهانَـوي في «قواعده» ص ١١٠، ولم أجزم باختياره رأي ابن الهمام لما سيأتى في كلام شيخنا العلامة محمد تقى العثماني حفظه الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللكنوى: ظَفَر الأماني ص ١٩٠.

الحنفية، ومن أهم هذه الشروط أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم جديد، حتى الاستحباب على سبيل الحتم، وإنما معنى قبوله أن يتأكد به حكم ثبت سابقاً بنص صحيح أوحسن، أو أن يعمل به على سبيل الاحتياط والاحتمال، دون الحتم بسنيته أواستحبابه، وهناك جمع من العلماء الحنفية يقبلون الحديث الضعيف حتى لإثبات حكم جديد في الفضائل، وإن مشايخي الذين شرفني الله بالتتلمذ عليهم، كانوا يختارون الرأي الأول، فمثلاً: حديث صوم السابع والعشرين من رجب لم يثبت في حديث صحيح، ولذلك أنكر الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله سنية هذا الصوم أواستحبابه، ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب» (۱).

١ \_ عدم شدة ضعفه، بحيث لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم به.

٢ ـ أن يدخل تحت أصل كلي من الأصول الشرعية.

٣ \_ أن لا يعتقد سنية ما ثبت بذلك الحديث، بل يعتقد الاحتياط.

وزاد العلامة اللَّكُنوي رحمه الله شرطاً رابعاً، وهو فقدان دليل آحر أقوى منه معارضاً له، فإن دل حديث صحيح أو حسن على كراهة عمل أو حرمته، والضعيف على استحبابه وجوازه، فالعمل يكون بالأقوى (٢).

<sup>(</sup>١) محمد تقي العثماني: فتاواي عثماني ١: ٢٢٩ ــ ٢٣١ ، (ترتيب: محمد زبير حق نواز، ط: الأولى، مكتبة معارف القرآن كراتشي، باكستان، ١٤٣١ هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: اللَّكْ نَوي: ظفَر الأماني ص ١٩٩.

#### المطلب الثالث

# حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام

عدم الاحتجاج بالخبر الضعيف في باب الأحكام لدى الحنفية لم يكن أمراً مختلف فيه عند فقهائهم المتأخرين، بل اتفقوا على أن الخبر الضعيف بالمعنى المصطلح للمتأخرين لا يحتج به في باب الأحكام، والذي يحتج به في هذا الباب هو الضعيف الذي تعددت طرقه، وهو المسمَّى لدى المتأخّرين بـ «الحسن لغيره».

وهـذا الرأي صرح به من فقهاء الحنفية: علامة المتأخرين العلاء الحَصْكَفي، ومفتي الديار المصرية العلامة السيد أحمد الطَّحْ طاوي، وتلميذه فقيه الشام العلامة ابن عابدين الشامي<sup>(۱)</sup>، والعلامة المحدث عبد الحي اللَّكْنَوي<sup>(۲)</sup>، والعلامة الشيخ أشرف على التَّهَانَوي الهـندي<sup>(۳)</sup>، والعلامة المحقق محمد زاهد الكوثري<sup>(1)</sup>،

<sup>(</sup>۱) انظر: الطحطاوي: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۱: ۷۵، (المكتبة الرشيدية، كويته، باكستان)، «رد المحتار» ۱: ٤٢٧. هما صرّحا بأن الحديث الضعيف إنما يعمل به في باب الفضائل إذا وجدت فيه الشرائط الثلاثة، فالمفهوم منه أنه لا يعمل به في باب الأحكام، وكذلك قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في هذا الموضع: «قال السيوطي: ويعمل به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»، وأقرّه، فمفهومه المخالف أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام إذا لم يكن فيه احتياط، وهذا واضح جداً لمن تدبّر في سياق كلامه، والمفهوم المخالف حجة في كلام الفقهاء لدى الحنفية، كما صرح به ابن عابدين نفسه في «شرح عقود رسم المفتي» ص ١٦٦ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللَّكْنوي: الأجوبة الفاضلة ص ٤٧ ـ ٤٩، ظَفَر الأماني ص ١٨٦ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد تقي العثماني: فـتاواي عثماني ١: ٢٣٠ ـ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكوثري: مقالات الكوثري ص ٤٦-٤٧.

والعلامة المحدث ظَفَر أحمد التَّهَانَوي (١)، والعلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا رحمهم الله (٢)، وشيخنا العلامة محمد تقيى العثماني حفظه الله (٢).

وكذلك يعلم عدم جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأحكام من كلام أحد كبار متقدمي الحنفية الإمام شمس الأئمة السَّرَخْسي رحمه الله، فإنه قال وهو يتحدث عن القسم الخامس من المستور -: «أما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالردِّ، فإن العمل به لا يجب، ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من كان في الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله العدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،

فباعتبار الظاهر يترجّع جانب الصدق في خبره، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السّلف تمكّن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به، ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث، والغالب على أهله الصدق» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٠٨ ، إعلاء السنن ١: ١٦٤ ، باب القهقهة، (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) انظر: مصطفى الزرقاء: تقديمه لكتاب أثر الحديث الشريف لمحمد عوامة ص ١٩، (ط: الأولى دار البشائر الإسلامية بيروت، ١٤١٨هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد تقي العثماني: فتاوى عشماني ١: ٢٣٠ ـ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الشهادات، عن عِمران بن حصين رضي الله عنه ٢: ٩٢٨ برقم: ٢٥٠٨، (تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط: الرابعة، دار ابن كثير واليمامة، ١٤١٠هـ).

<sup>(</sup>٥) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٤٤. وانظر: البخاري: كشف الأمبرار ٢: ٧١٩.

وكذا يمكن استنباط هذا الرأي من صنيع محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام، وخاتمة الفقهاء العلامة ابن نجيم رحمهما الله، وذلك أنهما ينتصران رأي الحنفية غاية الانتصار في المواضع التي استدل فيها الحنفيه ببعض الأحاديث الضعيفة ـ لدى غيرهم \_ في باب الأحكام، ويثبتون أن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن لغيره، فلو كان الحديث الضعيف يحتج به في باب الأحكام لديهم لما تكلفوا في تحسينه وبيان طرقه هذا التكلف، ولَمّا ركبوا في سبيله الصعب الشديد، وكان يكفيهم أن يقولوا: هو ضعيف، وأن الحنفية يستدلون بالضعيف في الأحكام، ولقالوا بعد ما أثبتوا حسنه: ولو فرضنا ضعفه فلا ضير، فإن الحنفية يستدلون بالضعيف في باب الأحكام، وإذ ليس فليس.

فقد قال ابن الهُمَام \_ بعد ذكر طرق حديث «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» \_ : «فهذه عدة أحاديث عن النبي رفي متعددة الطرق، وذلك يرفع الحديث إلى الحسن» (١) ، وأقر قوله هذا ابن نجيم (١) ، وابن عابدين (٣) .

وقال ابن نجيم \_ وهو يتحدث عن حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم» \_: «وهو وإن كان ضعيفاً، فقد تعددت طرقه، والمنقول في الأصول أن الضعيف إذا تعددت طرقه فإنه يصير حسناً إذا كان ضعفه بغير الفسق» (٤).

وقد نقلت نصوصاً عن ابن الهمام في المطلب الأول، صرَّح فيها أن الضعيف يعمل به في باب الفضائل والاستحباب، فيخرج من مفهومه المخالف عدم جواز الاستدلال به في الأحكام، وكذلك كل من أمعن النظر في سياق النصوص التي

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: فتح القدير ١: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ١: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ١: ٤١٣، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ٣: ٢٠٣.

ذكرتها آنفاً يتضح له أن عدم الاحتجاج بالضعيف أمرٌ مقررٌ لديهم؛ ولذا يثبتون بأنه بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن لغيره، فيحتج به في باب الأحكام.

هـذا، غير أن بعض المعاصرين، كالأستاذ العلامة المحدث محمد عَـوامة (١)، والأستاذ الشيخ سعيد ممدوح (٢)، حققوا أن الضعيف يحتج به في باب الأحكام لدى الحنفية.

# \* أدلّـة المجيزين: حاصل استدلالهم بأمرين:

ا \_ من أكبر دلائلهم قول الحافظ ابن حزم: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل، والضعيف عن رسول الله عليه أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده» (٣).

وقال أيضاً: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى» (1).

وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا كثير من الحنفية، منهم العلامة ملا علي القاري، والعلامة ابن عابدين، والزَّبيدي، والفَرْهَ ارْوي، واللَّكْنَوي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد عوامة: أثر الحديث الشريف ص ٣٦، قواعد في علوم الحديث ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: سعيد ممدوح: التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف ١: ٧٣ \_ ٩٣

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام: ٧: ٩٢٩، الباب الثامن والشلاثون.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: ملخص إبطال القياس ص ٦٨ ، (تحقيق: سعيد الأفغاني، ط: الثانية، دار الفكر، ١٣٨٩ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: ملاعلي القاري: مرقاة المفاتيح ١: ٤١، (تحقيق: جمال عينامي، مكتبه رشيدية كويته، دون تاريخ)، ابن عابدين: نَسَمات الأسحار ص ١٨١، الزبيدي: عقود الجواهر المُنيفة ص ٨، (ط: ايج ايم سعيد كراتشي، دون تاريخ)، الفرهاروي: كوثر النبي ص ٥٤، اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ٤٩.

فيقول المستدلون: إن كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي نقله الحافظ ابن حزم صريح في تقديمه الخبر الضعيف على القياس، وقد أقرّه المتأخرون منهم.

٢ \_ وكذلك استدلوا بنصّي الحافظ ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، فإنهما صرّحا بأن الحنفية متفقون على تقديم الحديث الضعيف على القياس، كما أتيا بأمثلة غير قليلة بأن الإمام أباحنيفة يقدم الخبر الضعيف على القياس، منها: حديث التوضُّو بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس مع ضعف الخبر، وحديث القهقهة مع مخالفته للقياس، والحديث في أقل مدة الحيض وأكثرها، والحديث في أقل المهر، وكل هذه الأحاديث في غاية الضعف عند الحفاظ (۱).

وقال العلامة ابن القيم: «وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» (٢).

#### رأي الإمام أحمد في العمل بالضعيف:

روى الحافظ ابن حزم في «المحلّى» ١: ٦٨ ، (تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث القاهرة) ـ وانظر «قواعد في علوم الحديث» ص ١٠٧ ـ، و «ملخّص إبطال القياس» ص ٦٩ ، عن عبد الله بن أحمد، قال: «سألت أبي عن الرجل يكون ببلدٍ لا يجد فيه إلا صاحب حديثٍ لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، من يسأل ؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث، ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي».

وهكذا صرّح بتقديم الإمام أحمد الخبر الضعيف على القياس المحض كبار الحنابلة، أمثال: القاضي أبي يعلى في «العُدَّة في أصول الفقه» ٢: ١١٧، وابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» ج ٤، ق ٢: ١٩٧\_ ١٩٨، وابن الجَوزي في «الموضوعات» ١: ٣٥، (تحقيق: عبد الرحمن =

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠ : ٣٠٥ ـ ٣٠٥، (جمع: عبد الرحمن النجدى، ط: الأولى، مطابع الرياض، ١٣٨٢ هـ).

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: إعلام الموقّعين ١: ٧٥، (تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، دون تاريخ)، وانظر: إعلام الموقّعين ١: ٣١.

= عثمان، ط: الثانية، دار الفكر بيروت، ١٤٠٣ هـ)، وابن تيمية في «مجموع فتاواه» ٢٠ : ٣٠٠. ٣٠٥، وابن القيم في «إعلام الموقّعين» ١ : ١١٠ ـ ١١١، وابن رجب في «شرح علل الترمذي» ١: ٣٤٤، (تحقيق: نور الدين عِـتر، ط: الرابعة، دار العـطاء، ١٤٢١هـ).

#### ادّعاء الحافظ ابن تيمية:

وقد اذعى الحافظ ابن تيمية رحمه الله بأن المراد من الحديث الضعيف في كلام الإمام أحمد \_وكذلك في كلام أبي حنيفة \_هو الحسن لغيره، لا الضعيف المصطلّح عند المتأخرين، فقال في «منهاج السنّة» ٢: ١٩١، (مكتبة الرياض الحديثة، دون تاريخ): « قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن».

ففسَّر الحديثَ الضعيف بالحسن، ومشى على هذا التفسير تلميذُه العلامة ابنُّ القَيِّم في «إعلام المُوقِّعين» ١: ٣٠، و ١: ٧٥، والحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٢: ٥٧٥ ـ ٥٧٦. وقد انتقد الباحشون هذا التفسير، وردّوه لأمرين:

١ هذا التفسير من العلامة ابن تيمية رحمه الله مبني على رأي آخر له، وقد صح خطؤه
 في ذاك الرأي المبني عليه.

وتفصيل هذا الإجمال: أن الحافظ ابن تيمية يرى أن الحسن اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله، ولم يكن هذا الاصطلاح قبله، بل كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، فجاء الإمام الترمذي، وأثبت اصطلاح الحسن، وقد أثبت الأستاذ العلامة المحدث محمد عوامة حفظه الله خطأ هذا الرأي، وأتى بأمثلة غير قليلة عن شيوخ الإمام الترمذي وشيوخ شيوخه استعمالهم هذا الاصطلاح، انظر: هامش «قواعد في علوم الحديث» ص ١٠٠ ـ ١٠٨.

٢ ـ ما الحاجة إلى أن يقال: إن المراد من الضعيف الحسن لغيره؟ والنص الذي نُـقل عن الإمام أحمد يكاد يكون صريحاً في كونه الضعيف المصطلح، ثم إنه لو فُـسر الضعيف بالحسن، فأي فائـدة في تنصيص الإمام أحمد أن الحسن مقـدام على الرأي؟ فتقديمه على الرأي أمر مقرر.

وكذلك قال العلامة المحقِّق شبِّير أحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهم» 1: ٦٩ «وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، كما حمله الحافظ ابن تيمية في «منهاج السُّنة»، فإن سياق كلامه على ما نقلناه لايلائمه، والله أعلم».

فهذان الدليلان جُلِّ ما استُدلُّ بهما على أن الحنفية يجيزون إثبات الأحكام بالضعيف، وللعبد الضعيف انتقادات على هذا الاستدلال.

مناقشة قول ابن حرم رحمه الله: راج السالة الرادمة: أمكام الورمي الفحيف بلاستان المعلمي صناقشة قول ابن حرم وحمه الله: راج السالة المادة العرب على العين من الالالوثية العلاية عبد المرجمة بن يجي المعلمي فليعلم أن لابن حزم قولين: عبد المرجمة بن يجي المعلمي

الأول: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل، والضعيف عن رسول الله على أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده»، فهذا نقْل نصُّ الإمام أبى حنيفة.

الثاني: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي»، وهذا نقل رأي أئمة الحنفية.

## الكلام على القول الأول:

أما انتقادي على الأول فيتلخص في أمرين:

الأول: هذا مخالف لما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية، وأسوق إليك بعضها:

ق إليك بعضها:

١ ــ روى سفيان الثوري عن أبي حنيفة قال: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته،

١ ــ الله والتي فشت في أيدي و المناه الآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي و المناه والمراه والمر الشقات عن الثقات، فإذا لم أجـد في كتاب الله ولا سـنة رسول الله، أخذت بقول ﴿كُوْرَبِكُو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَل (١) همن و المُعْمَلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا به مَن شئت وأدع قول من شئت، مم د اسرى سر ربايد من شئت وأدع قول من شئت، مم د اسرى من المعتمل المن المعتمل المن المعتمل المن المعتمل ال أصحابه مَن شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخـرج عن قولهم إلى قول غيرهم» (١). بيريم الصحيح الإسناد عن النبي عليه أخذنا به ولم نعده ... » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه كثيرون كما سيأتي في (باب تعارض القياس مع الخبر)، تحت الفصل الأول.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، وسيأتي تفصيل من رواه في (باب تعارض القياس والخبر)، الفصل الأول.

فصرح في هاتين الروايتين أنه إن لم يجد حديثاً صحيحاً يأخد بأقوال الصحابة، وإلا قاس فأحسن القياس، فما ذكر الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة يخالف هذه الروايات، وهذه الروايات عن أبي حنيفة مشهورة، بل هي ظاهر الرواية (۱)، فكيف يقاومها ما ذكره ابن حزم، مع أنه لم يذكره أئمة الحنفية المتقدمين في كتبهم، كما سيأتي.

هذا النص لا يتعدن ٣ - وكذلك روى كثيرون عن الإمام أبي حنيفة، أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن بحد صفرع المحمل بعد المحمل بعد المحمل بعد المحمل بعد المحمل بعد المحمل من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به»(٢).

فالإمام أبوحنيفة رحمه الله كان يشترط في الأخيذ بالحديث المنقول عن رسول الله على الله الأداء من غير تخيل الله على الأداء من غير تخيل نسيان، كما سيأتي بحثه بالبسط في شرائط أخبار الآحاد.

فالإمام أبوحنيفة الذي يشترط في الأخذ بالحديث هذا الشرط \_ وهو شرط في غاية الصعوبة كما يقوله الحافظ ابن الصلاح \_ كيف يستدل بالحديث الضعيف؟! فهذه الرواية تخالف ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبى حنيفة.

والذي يظهر لي أن مقتضى هذه الروايات عن الإمام أبا حنيفة، وكذا مقتضى الشرط الذي اعتبره في قبول الأخبار، أن لا يصح الاحتجاج عنده إلا بالحديث الصحيح، إلا أن المتأخّرين سهلوا في الأمر، فلم يشددوا في قبوله ما شدده الإمام أبو حنيفة، فصحّحوا الاحتجاج بالحسن في باب الأحكام، كما فعلوا في باب

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٤٢١، ابن الهمام: التحرير ٣: ١٣٥ بشرحه التيسير، ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٤٩ ط: دار الكتب العلمية)، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ٢٠٨. (٢) سيأتي تفصيل من رواه في الفصل الأول من الباب الرابع تحت (الشرط السابع).

الخيط، فإنه لا عبرة للخط عند الإمام أبي حنيفة ما لم يتذكر، وعند الصاحبين يجوز الرواية بالخط، وأكثر المتأخّرين اختاروا رأيهما، كما سيأتي بحثه في موضعه.

وقد رأيت هذا المعنى للعلامة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، فإنه قال: «قلت: ولا يلزم من أن تكون الأحاديث التي ذهب إليها أبو حنيفة ضعيفة عند المحدثين، ولو بالمعنى الذي أراده السلف، أن تكون كذلك عند أبي حنيفة، بل لا بد أن تكون صحيحة عنده بناءً على أصوله العامة» (١).

وكذلك شهدت الأئمة، بأن الإمام أبا حنيفة يستدل بالأحاديث الصحيحة، أسوق إليك هنا قولين:

\* قال الإمام العلم سفيان بن سعيد الثّوري رحمه الله (٩٧ ـ ١٦١ هـ): «كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابّاً عن حرم الله أن تُستحل، يأخذ بما صحح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الشقات، وبالآخر من فعل رسول الله ويشيخ، وبما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنّع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم» (٢).

\* وقال الإمام الفُضيل ابن عِيَاض رحمه الله (١٠٥ ـ ١٨٧ هـ) ـ وهو يصف أباحنيفة ـ: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتَّبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا فقاس فأحسن القياس» (٣).

الثاني: إن ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة لا يوجد في كتب المتقدمين من الحنفية \_، ثم كتب المتقدمين من الحنفية \_، ثم كتب

<sup>(</sup>١) السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٤٥٦ ، (ط: الأولى، دار الوراق والمكتب الإسلامي، ٢٠٠٠م).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي العوام: المناقب ص ٢٦، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٦٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ١٤٢، الخطيب: تاريخ بغداد ١٥: ٤٦٦، الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ٧٥.

المناقب كثيرة جداً، لم أجد فيها ما يرويه الحافظ ابن حرم، فهذا مناقب ابن أبي العوام ومناقب الصّيم وتاريخ الخطيب، ثم مناقب الموقّق التي فيها الشيء الكثير عن أبي حنيفة، لم أجد فيها ما يرويه، مع أنهم لا يتركون في الغالب نحو هذه الأصول المروية عنه، وخاصةً أنهم خصوا باباً لذكر الأصول التي بنى الإمام أبوحنيفة مذهبه عليها، وهم ذكروا في هذا الباب الروايات التي ذكرتها الدالة على استدلاله بالصحيح من الأحاديث، ثم ابن حزم نفسه لم يذكر سند تلك الرواية!، فهل يقبل في إثبات أصل كبير لدى الحنفية له مدار كثير من الأحكام والفروع الفقهية مثل هذه الرواية! فلو كانت هذه الرواية صحيحة لروثها أصحابه وأصحاب أصحابه وهلم جراً، كما رووا عنه أصوله الأخرى، ولتلقّاها الأصوليون في كتبهم كما تلقوا الأصول الأخرى المروية عنه، فمقتضى قاعدتهم (خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول) يدل على أن ما رواه الحافظ ابن حزم غير مقبول.

قال العلامة النابغة عبد العزيز الفَرْهَارُوي: «تفرد أبوداود السجستاني بأن الحديث الضعيف مقدم على القياس، ونسب الإمام ابن حزم إلى الحنفية، ولم يوجد في كتبهم! »(1).

ثم لو وجد سند الرواية وصح، فقبولها وردها إلى الفقهاء، فهم الأطباء، وبعد البحث نجد أكثر فقهاء الحنفية لا يقبلون هذا الأصل، كما ذكرته في أول البحث. الكلام على القول الثاني:

فهو دعوى يحتاج إلى دليله، فمن هـؤلاء من أئمة الحنفية الذين أجمعوا على أن مذهب أبي حنيفة تقديم الضعيف على القياس؟ وأين قالوا هذا القول؟ ولو لم

<sup>(</sup>١) الفرهاروي: كوثر النبي ص ١٨.

يكتبه المتقدمون في مبسوطاتهم، فمن دأب المتأخرين أن ينقلوا ما أجمع عليه المتقدمون، ولا يوجد هذا النقل كما يقوله العلامة الفَرْهارُوي.

فإن قيل: قد نقله المتأخرون عن ابن حزم وأقرّوه، أفلا يكفي نقلهم وتقريرهم؟ يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: هنا مجالان:

١\_مجال الدفاع عن الحنفية.

٢\_مجال البحث العلمي.

فأكثر من نقل قوله وأقره فهو في مجال الدفاع عن الحنفية، ويتسامح في هذا الباب، كما لا يخفى على أهل العلم، فهذا العلامة ابن عابدين نقل ما قاله في هذا المجال، ثم قال في مجال البحث العلمي في مكان آخر: إن الحديث الضعيف إذا وجد فيه الشرائط الثلاثة فيقبل في باب الفضائل، أما إذا لم توجد تلك الشرائط فلا يقبل في باب الفضائل أن الضعيف لا يقبل في الأحكام.

وكذلك العلامة اللَّكْنَوي رحمه الله، فإنه بحث في «ظَفر الأماني»، و «الأجوبة الفاضلة» (١) أن الضعيف لا يحتج في الأحكام، أما في الفضائل فيقبل إذا وجد فيه الشرائط الثلاثة.

وكذلك الفرهاروي، فينقل في موضع قول ابن حزم، ثم يقول في مكان آخر: إنه لا يوجد في كتب الحنفية، أما ملا علي القاري فقد نقل قول ابن حزم في مجال الدفاع عن الحنفية، ويتساهل في باب المناقب كما أسلفت.

محمل كلام ابن حزم: ولعل محمل كلام الحافظ ابن حزم هو أن كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة عند الحافظ ابن حزم يستدل بها أئمة الحنفية في باب الأحكام، فظن الحافظ ابن حزم أن أئمة الحنفية مجمعون على أن الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: اللَّكْ نَوي: ظَفر الأماني ص ١٨٦ -٢٠٤، الأجوبة الفاضلة ص ٣٦، ٥٦.

الضعيف مقدم على القياس والرأي، ويستأنس و لا أقول يستدل لهذا التأويل بقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: «ومن ظن بأبي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن أوبهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضُّو بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة مع مخالفته للقياس، لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما» (۱).

فكلام العلامة ابن تيمية صريح في أن الإمام أبي حنيفة إنما استدل بهذه الأحاديث لأنها صحيحة عنده، نعم المحدثون لا يصححونها، فعدم تصحيح المحدثين لا يدل على أنه يستدل بالأخبار الضعيفة في باب الأحكام.

وهذا الأمر في غاية الأهمية، فكثير من الناس يقولون: هذا حديث ضعّفه الحافظ الفلاني مثلاً ويذكر اسم أحد الحفاظ \_، فكيف استدل به الإمام مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي مثلاً ؟! فهذا الإيراد في غاية السقوط؛ فإن كون حديث ضعيفاً عند الحافظ الفلاني \_مهما بلغ من الحفظ والإتقان \_لا يستلزم أن يكون ضعيفاً عند مالك وأبي حنيفة والشافعي مثلاً، فالتصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، كما هو مقرر في موضعه.

فحاصل كلام الحافظ ابن تيمية أن هذه الأحاديث صحيحة عند الإمام أبي حنيفة فاستدل بها، فعلى هذا ينبغي حمل كلام الحافظ ابن حرم، وكذا كلام غيره من الحفاظ الذين نسبوا هذا الرأي إلى الإمام أبى حنيفة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ٢٠٤ ـ ٣٠٥\_٣٠٥.

### مناقشة كلام الحافظ ابن تيمية وابن القيم:

قول الحافظ ابن تيمية ليس فيه دليل على من يقول بأن الإمام أبا حنيفة يستدل بالضعيف في الأحكام كما يظهر من بادئ الرأي، بل هو دليل من يرى عدم الاستدلال به، كما أسلفت آنفاً.

أما قول الحافظ ابن القيم \_وهو: «أصحاب أبي حنيفة مجمعون على ... » \_، فمأخذه كلام الحافظ ابن حزم، وقد سبق ما فيه.

هـذا ما وصل إليه الباحث بعد البحث والإمعان، ولا أبت ُ فيه برأي، وإنما هو بحث يقدم إلى الباحثين لينظروا فيه، ورحم الله امرأ هـداني إلى الصواب.

ثم ما ذكرت هو حكم الحديث الضعيف المحض، ويستثنى منه أمران:

ا \_الحديث الضعيف يعمل به في باب الأحكام إذا كان فيه احتياط، كما يقوله خاتمة الفقهاء ابن عابدين، والعلامة المحدث عبد الحي اللَّكْنوي، والعلامة المحقق شبير أحمد العثماني رحمهما الله(١).

٢ ـ الحديث الضعيف إذا تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمدلوله يعمل به في
 باب الأحكام، والضعيف يرتقي إلى الصحة بتلقيهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ١: ٤٢٦، اللَّكْنَوي: الأجوبة الفاضلة ص ٥٢، شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر للبسط: عبدالفتاح أبو غُدّة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٨ - ٢٣٨.

#### المبحث الثالث

# أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟

هذه المسألة قد اختلفت فيها الأنظار، وأصبحت معتركاً بين المحدثين والأصوليين والفقهاء قديماً وحديثاً، وأشبعوا الكلام حولها في كتبهم بما لا مزيد عليه، فلنقتصر هنا على الكلام على رأي الحنفية بعد إيضاح يسير بمذاهب المحدثين؛ لأنه لابد منه لمعرفة المسألة.

ولنوضح محل النزاع قبل الخوض في المسألة.

ومحل الخلاف فيها الأحاديث التي لم يتكلم عليها أهل النقد من الحفاظ ولم يقع التعارض والتناقض بين مدلوليه.

فالأحاديث التي تكلم عليها أهل النقد من الحفاظ كالحافظ أبي الحسن الدارقُطني من أحاديثهما الدارقُطني من أحاديثهما ٢٠٠ ، يختص البخاري بثمانين، ومسلم بمئة، واشتركا في ثلاثين، فهذه الأحاديث التي تكلم عليها هو أو غيره من الحفاظ لا تفيد القطع عند الكل.

وكذلك الروايات التي وقع التعارض بين مدلوليه مما في الصحيحين لا يفيد القطع من غير خلاف بين الأئمة؛ لاستحالة أن يفيد المتعارضان والمتناقضان حقيقة العلمَ بصدقهما (١).

فالحفاظ والمحدثون اختلفوا في قطعية الصحيحين إلى مذهبين:

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ٤٩ ـ ٥٠، السيوطي: تدريب الراوي ص ١١٧، ملا على القاري: شرح شرح النخبة ص ٢٢١ ـ ٢٢٣.

المذهب الأول: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري حاصل له، هذا رأي الحافظ ابن الصلاح (١)، واختاره جماعة من الحفاظ (٢).

وقد سبق ابن الصلاح إلى هذا الرأي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القياسراني (ت ٥٠٧ هـ)، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق البغدادي (ت ٥٧٤ هـ) ".

المذهب الثاني: أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كما هو شأن عامة أخبارالآحاد، وهذا رأي الإمام النووي رحمه الله، فقد قال: : «وذكر الشيخ \_أي: ابن الصلاح \_أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۹۷. وقال ابن الصلاح في جزءٍ له: «ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره، ثابت لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري». انظر: الزَّرَّكَشي: النكت على ابن الصلاح ص ۸۹، (تحقيق: محمد على سمك، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥هـ)، الصنعاني: توضيح الأفكار ١: ١٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۱۸: ۲۱، البلقيني: محاسن الاصطلاح ص ٣٢٢، (بهامش مقدمة ابن الصلاح، تحقيق عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، مطبعة دار الكتب مصر، (بهامش مقدمة ابن كثير: اختصارعلوم الحديث ١: ١٢٦، (تحقيق: علي بن حسن الأثري، ط: الأولى، كتبة المعارف للنشر الرياض، ١٤١٧هـ)، ابن حجر: نزهة النظر ص ٤٩ ـ ٥٠، النكت على ابن الصلاح ١: ٣٧١ ـ ٣٧١، (تحقيق: بسيع بن هادي عمير، ط: الثانية، دار الراية الرياض، ١٤٠٨هـ)، ويظهر لي أنه لم يوافق ابن الصلاح تماماً، فإنه قال في ختام البحث: «وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح: «والعلم اليقيني النظري حاصلٌ به»، لو اقتصر على قوله «العلم النظري» لكان أليق بهذا المقام، أما اليقيني فمعناه القطعي، فلذلك أنكر عليه من أنكر» ـ، السيوطي: تدريب الراوي ص

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ١: ٣٩٧ ـ ٣٨٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٨، الصنعاني: توضيح الأفكار ١٢٣٠١.

حاصلٌ فيه، وخالفه المحقِّقون والأكثر، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» (١٠).

وسبق النووي في الردِّ على ابن الصلاح عصريَّه الإمامُ الفقيه الحافظ المجتهد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وقسا بعض قسوة، واشتد إنكاره عليه، وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديثٍ اقتضى ذلك القطع بصحته، وقال: «وهـومذهب ردىء» (٢).

# \* رأي أئمة الحنفية في هذه المسألة:

ما ذكرنا هو رأي أئمة المذاهب الأخرى، أما الحنفية فأكثرهم ـ وهو الذي يقتضيه أصول الحنفية وقواعدها ـ أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كما هو شأن عامة أخبار الآحاد، ولا يفيد القطع، فإنها آحاد، والآحاد شأنها أن تفيد الظن، ولا فرق فيه بين أحاديث الصحيحين وغيرها من كتب الحديث كد «الموطأ» لإمام دارالهجرة، و «الآثار» للإمام أبي حنيفة، ونحوهما.

وممن اختارهذا الرأي الفارسي "(")، والمحقِّق ابن الهُمَام (٤)، وتلميذه الحافظ

<sup>(</sup>١) النووي: التقريب ص ١١٤ ـ ١١٥. وانظر: النووي: شرح مسلم ١: ١٣٧، (تقديم: خليل مأمون شيخا، ط: التاسعة، دار المعرفة بيروت، ١٤٢٣هـ).

ورجّح رأي النووي وانتصر له: الزَّرْكشي في «سلاسل الذهب» ص ٣٢١ ، (تحقيق: محمد المختار الشنقيطي، ط: الثانية، ١٤٢٣ هـ) \_، وراجع «نكته» أيضاً ص ٨٩ \_ ٩١ ، تجد فيه الغوائد، غير أن صنيعه في آخر البحث ينبئ عن اختياره قول الحافظ ابن الصلاح، والله أعلم \_.

<sup>(</sup>٢) انظر: الزَّرْكَشي: سلاسل الذهب ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٣٧، (تحقيق: أطهر المباركفوري، ط: الأولى، 1٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٣٢\_ ٣٣٣. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير و التحرير ٢٠٠٠ أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٧٨\_ ٧٩.

قاسم بن قُطْلُوبُغا (١)، و ابن نُجَيم (٢)، وابن الحنبلي (٣)، والبِهَاري (١)، وبحر العلوم (٥)، وشبير أحمد العثماني (٦)، و عبد الرشيد النعماني (٧)، وعبد الفتاح أبو غدة (٨).

هؤلاء المحققون من أئمة الحنفية اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن، وهناك جمع من الحنفية رجحوا رأي الحافظ ابن الصلاح، كالعلامة الشَّمُنِي، والعلامة اللَّكْنَوي (٩).

### أدلة قطعية أحاديث الصحيحين:

كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جامع لأدلة مَن يرى قطعيتها، فأنقل كلامه برُمَّته، ثم أذكر ما أجاب به عنها الحنفية.

ومال إلى هذا الرأي العلامة المحقِّق محمد أكرم السُّنْدي في «إمعان النظر» ص ٣٧ فقال في آخر البحث: «وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق أن الحق إلى الجمهور أو إلى ابن الصّلاح والمصنف \_ أي: ابن حجر \_ ومن رأى رأيهما لا يخلوعن نوع صعوبة، والتزام طريق الأدب خصوصاً في أحاديث الصحيحين أولى وأسلم».

<sup>(</sup>١) انظر: قاسم بن قطلوبغا: القول المُبْتكر ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: محمد عبد الرشيد النعماني: التعليقات على دراسات اللبيب للمعين السّندي ص ٣١٠\_ ٢٣١، (ط: الأولى، مطبعة العرب كراتشى، ١٩٥٧ هـ).

<sup>(</sup>٨) انظر: عبد الفتاح أبو غدة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ١٢٣ ـ ١٢٤، اللكنوي: ظَفَرالأماني ص ١٢٧ ـ ١٢٨.

قال بعد ذكر التقسيم السباعي: «هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: «صحيح متفق عليه»، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقى ما اتف قا عليه بالقبول.

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول من نفى ذلك، محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ.

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هوالصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يُخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك» (١).

### حاصل كلامه الاستدل على قطعيتها بدليلين:

الأول: أن الأمة قد تلقتها بالقبول، وهو يفيد العلم.

الثاني: أجمع الأمة على صحتها، والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ، فأحاديثها مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة، (والدليلان واحد في الحقيقة والمآل).

الجواب عن الأول على أساس قواعد الحنفية (٢): يجيب الحنفية بأن التلقي الذي حصل للصحيحين والذي يدّعيه الحافظ ابن الصَّلاح رحمه الله من أيّ جهة

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر لتفصيل ما أجاب به أئمة المذاهب الأخرى ممن لا يرى قطعيتها: الزَّرْكَشي: النكت على ابن الصلاح ص ٨٩ ـ ٩٠، الصنعاني: توضيح الأفكار ١: ٩٤ \_ ٩٥، الجرائري: توجيه النظر ١: ٣١٧ \_ ٣٢٢ ، (اعتناه: عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ط: الأولى، ١٤١٦هـ).

كان لا عبرة له عند الحنفية؛ لأن العبرة للتلقي والاشتهار عندهم في القرون الثلاثة، ولا عبرة للتلقى الذي حصل بعدها؛ فإن عامة الأخبارقد تُلقِّيت واشتهرت بعدها.

فإذا عرفت هذا: فلا معنى لتلقي الصحيحين عندهم، فإن الصحيحين صُنفا بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والصلاح، فقد قال الإمام السَّرَخْسي: «فأما النوع الثاني \_من الأخبار \_ فهو مشهور وليس بمتواتر، وهو الصحيح عندنا.

وبيان هذا النوع في كل حديث نقله عن رسول الله يَظِيرُ عددٌ يتوهم اجتماعهم على الكذب، ولكن تلقّت العلماء بالقبول والعمل به، فباعتبار الأصل هو من الآحاد وباعتبار الفرع هو متواتر ... تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار؛ لأن العلماء لما تلقّت بالقبول والعمل به كان دليلاً موجباً، فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعاً» (١). انتهى كلام السرخسي.

وقال العلامة البخاري: «والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثالث، ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة؛ فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تُسمى مشهورةً» (٢).

وقال ملاعلي القاري: «الاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث، لا القرون التي بعدها؛ فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تُسمى مشهورة .... ؛ لأن أكثر الأحاديث قد نُقلت فيها بطريق الشهرة بل بطريق التواتر...، فتنبَّه له، فإنه مهم» (٣). وهكذا صريح بهذا الأمر العلامة البابر "تي (٤)، والمحقق ابن نُجيم (٥).

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٢٩٢ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كشف الأسرار ٢: ٦٧٤ ، وانظر: البخاري: التحقيق ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) القاري: توضيح المباني وتنقيح المعاني ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) البابرتي: التقرير ٤: ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٧٨.

وقد نبّه على هذا الجواب \_ من أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن الصلاح على قطعية الصحيحين لا يجري على قواعد الحنفية \_ الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري فقال: «والسّر فيه: أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلاثة المشهود لها بالخير فقط، فالتواطؤ وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدها؛ لأن كثيراً من أخبار الآحاد قد اشتهرت في ما بعدها، فلا عبرة باشتهارها؛ لأن ما هوظني في الأصل لاينقلب قاطعاً بالاشتهار في ما بعد، فإطباق الأمة على خبرهما لا يصلح دليلاً على إفادة القطع لكونها آحاداً في الأصل» (۱).

الجواب عن الدليل الثاني - وهو إجماع الأمة -: إن الأمة أجمعت على وجوب العمل بما في «الجامع الصحيح» للإمام البخاري رحمه الله؛ لأن الأحاديث المروية فيه من صحاح أخبار الآحاد، وكل خبر صحيح يوجب العمل قطعاً إجماعاً بين الفريقين -بين من يرى قطعيتها وبين من يخالفها -، ولا يلزم من إجماعهم على العمل بما فيه إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي الله الله والمستدلال من الإجماع على القطعية! (٢).

## ١ - رأي الإمام السرخسي:

صرّح كثير من الأئمة أن شمس الأئمة السَّرخسي رحمه الله من الحنفية يرى قطعية أحاديث الصحيحين، ولعل أول من قاله الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسير» ص ٤١، (مؤسسة الريان، ١٤٢٦هـ)، فقال ما ملخصه: إن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف صرحوا بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به يوجب العلم، وذكر ممن =

<sup>(</sup>١) الكشميري: فيض الباري ٤٦:١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النووي: شرح مسلم ١: ١٣٧، ابن الهـ مام: التحرير ص ٣٣٢ ، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٧٠. وانظر: الصنعاني: توضيح الأفكار ١: ١٢٦ ـ ١٢٦، فعنده جواب آخر. ملاحظتان هامتان

صرح بهذا الأصل من الحنفية الإمام السرخسي. فاستدل الحافظ ابن تيمية بهذا الأصل أن
 الإمام السرخسي يقول بقطعية أحاديث الصحيحين الأن الصحيحين مما تلقتهما الأمة بالقبول.

يقول الباحث: في استدلال الحافظ ابن تيمية رحمه الله نظر من وجهين:

الأول: المراد من التلقي عند السَّرُخسي \_ وهكذا عند الحنفية \_هو التلقي في القرن الثاني والثالث، ولا اعتبار للتلقي بعد القرون الثلاثة، وقد سبق كلام السَّرُخسي أَنفاً في الجواب عن الإيراد الأول، والصحيحان إنما صُنفا بعد القرون الثلاثة، فأنَّى يصح هذا الاستدلال.

الثاني: إن الحديث المتلقَّى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لا يفيد العلم عند السَّرَخْسي وعامة الحنفية، بل يفيد الطُّمَأنينة، فقد قال في «أصوله» ٢ : ٢٩٢ بعد ترجيح قول عيسى بن أبان في المشهور: «أن الثابت به علم طُمأنينة القلب لا علم اليقين».

#### ٢ \_ رأي الحافظ الكشميري في المسألة:

نقل العلامة الميرتهي عن شيخه الحافظ الكشميري رحمه الله، أنه يرى قطعية أحاديث الصحيحين، غير أنه لمّا كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح لا يجري على قواعد الحنفية استدل من جهة أخرى على قطعيتها، فقال في «الفيض الباري» ١: ٤٥: «ومن ههنا تبيّن أن إفادة القطع ليست من جهة إطباق الأمة على أخبارها، بل من جهة ما قلناه من أن النظر في أحوال الرواة وثقتهم وضبطهم وعدالتهم وجلالتهم قد يقتضي إلى الجزم بخبرهم للمعاين العاني المتبصر المعانى».

فكلام الإمام الكشميري هذا يدل على إفادة أحاديث الصحيحين القطع كما يقوله ابن الصلاح، غير أنه أوضح رأيه في الصحيحين إيضاحاً تاماً في موضع أخر من هذا الكتاب، فقال في ختام بحث (الزيادة على كتاب الله بخبر الآحاد) ١: ٥٠: «بقي شيء، وهو أن خبر الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظرياً على ما حقّة فناه سابقاً فهل تجوز به الزيادة أو لا؟

والذي عندي أنه لا تجوز؛ لأنها أخبار آحادٍ بعد، لم تَـرْق َ إلى مرتبة المتواتر والمشهور، وإفادة القطع شيء آخر، فإنه استفيد من تلقاء الإسناد، ثم هو مقتصر على المطّلع المتيقّط حتى لا يكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروه، والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هوما أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسناد والفحص في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهور، فاعلمه». انتهى.

= وقال العلامة البَنُوري في «معارف السنن» ٣: ٣٧٥ (باب ما جاء في ابتداء القبلة): «قال الشيخ: ومن هناك أقول: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي لأهله، غير أنه لا بحيث لا يزول بتشكيك المشكك، لا كما يقول الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح ... ».

فظهر من كلام الكشميري هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونوع تيقّن يحصل للعارف المطّلع، ولا يترتّب عليه القطعية والعلم المصطلح الذي يحصل من المتواتر، وليس معنى هذا الكلام إلا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن عنده كما هو شأن عامة الأخبار، وما يقوله من القطعية هو نوع تيفٌّن يحصل للعارف بأن الرواة لم يخطئوا، فبين رأيه ورأي الحافظ ابن الصلاح بون بعيد.

# الباب الثاني شرائـط راوي أخبــار الآحاد

الشرائط في الراوي لدى جمهور الحنفية أربعة: العقل، والإسلام، والضبط، والعدالة، فنقسم هذا الباب إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: العقل.

الفصل الثاني: الإسلام.

الفصل الثالث: الضبط.

الفصل الرابع: العدالة.

# الفصــل الأول العقــل

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العقل.

المبحث الثاني: البلـوغ شـرط الأداء لا التحمُّل.

المبحث الثالث: التحمُّـل هل يُعتبر بسنٍّ دون سـنٍّ أوْ لا ؟

# المبحث الأول تعريف العقل

لغة: هو الحجر و النُّهي، ضد الحمق، وقيل: العلم (١).

اصطلاحاً: نور يُضاء به طريق يُبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس، فيبتدئ المطلوب للقلب، فيُدركه القلب بتأمُّله بتوفيق الله تعالى (٢٠).

### تقسيم العقل:

ثم العقل على قسمين: كامل وقاصر، والشرط في الرواية الكامل منه، وهو البلوغ، وذلك أن العقل يحدث في الإنسان شيئاً فشيئاً، ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله حقيقة وهو في علم الله تعالى من ثم هو متفاوت لا يُدرك تفاوته، فجعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ، إقامة للسبب الظاهر مقام المسبب، تيسيراً للأمر على الناس، وهو الشرط في الواقع؛ ولذا نجد في بعض كتب الحنفية اشتراط البلوغ دون العقل؛ لأنه هو المقصود (٣)، فلا يكون خبر الصبي حجة في باب الرواية (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن منظ ور: لسان العرب، الزَّبيدي: تاج العروس مادة (عقل).

<sup>(</sup>٢) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٦٥، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٤٦ ـ ٣٤٧، الخَبَّازي: شرح المغني ١: ٣٣٥ ، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ٣١٢، ابن أميرحاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر لتفصيل تقسيم العقل إلى كامل وقاصر وإرادة الكامل منه في الرواية: الدَّبوسي: تقويم الأدلية ص ١٦٥، البردوي: كنز الوصول ص ١٦٥، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٤٧، ابن السَّاعاتي: بديع النظام ص ١٦٥، الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٣، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٦.

# المبحث الثاني البلوغ شرط الأداء لا التحمُّـل

اتفقوا على أن البلوغ شرط الأداء لا التَّحمُّل، فلو تحمَّله الصبيُّ المميِّز قبل البلوغ، ثم أدّاه حالة البلوغ يصح عند الأئمة كلها، وذلك بدليلين:

**الدليل الأول: الإجماع:** اتفق الصحابة، والتابعون، ومَن بعدهم إلى يومنا هذا على قبول رواية أصاغر الصحابة، نحو:

ا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، المولود قبل الهجرة بثلاث سنين، فكان ابن ثلاث عشرة (١٣) سنةً يوم توفي رسول الله علي (١٠).

عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، المولود سنة ١ من الهجرة \_ وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة \_، فكان ابن ١٠ سنين يوم توفى على المدينة \_.

(۱) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٢: ٦٧ ، (ط: الأولى، مطبعة السعادة مصر، ١٣٢٨ هـ)، ابن الأثير: أسد الغابة ٣: ٢٩٢ ، (تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٠٣ م)، الذهبي: تاريخ الإسلام ٢: ٦٥٨ ، الذهبي: العبر ١: ٥٦ ، وفيات سنة ٦٨ هـ، ابن حجر: الإصابة ٤: ١٢٢ (ط: الأولى، مطبعة السعادة مصر، ١٣٢٨ هـ).

(٢) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٣: ٤٠، ابن الأثير: أسد الغابة ٣: ٢٤٢، ابن حجر: الإصابة ٤: ٧٨ ـ ٧٩.

(٣) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ٦: ١٢٢ ، (تحقيق: عبد القادر عطا، ط: الثانية، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ)، ابن عبد البر: الاستيعاب ٤: ٦٠ ـ ٦١، ابن حجر: الإصابة ٦: ٣٤٦.

فهؤلاء من أصاغر الصحابة، وقبلت الأمة أحاديثهم دون أي استفسار وتفرقة بين ما تحمّلوه بعد البلوغ أو قبله، مع أن كثيراً من سماعاتهم وقعت في صباهم قبل البلوغ، ثم أدّوها بعده، فلو لم يجز التحمّل في الصغر لما قبلت الأمة أحاديثهم من غير استفسار وتفرقة (١).

الدليل الثاني: المعقول: وهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع (٣) وإن كان التحميل قبل البلوغ فكذا الرواية، بل هي أولى بالقبول؛ لأن التحريز في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية، وذلك يظهر من أمرين:

**الأول**: اختلفوا في شهادة العبد، والأكثر على ردِّها، ولم يختلفوا في قبول رواية العبد.

الثاني: إنهم اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع، واختلفوا في اعتباره في الرواية (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٢، الآمِدي: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٨٤، ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر ١٩٣١.

<sup>(</sup>٢) روى عبد الرزاق في «المصنف» ٨: ٣٤٧، (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: الأولى، منشورات المجلس العلمي، ١٣٩٠ هـ)، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يُسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عُدولاً».

وانظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية 1: ٢٥٩ برقم: ٢٠٥، البيه قي: السُّنن الكبرى ١٠: ١٦٦ ـ ١٦٧، (نشر السنة ملتان، باكستان).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٥، الآمِدي: الإحكام ٢: ٨٤، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٥، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٤٣، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٩٠.

#### المبحث الثالث

# التحمّل هل يُعتبر بسنِّ دون سنٍّ أو لا ؟ (١)

جمهور الحفاظ والحنفية اتفقوا على أن التحمل لا يتقدر بسن مخصوص لا يصح السماع قبله، وإنما العبرة بالفهم والتمييز، فإن كان يفهم يصح سماعه وإن كان ابن أقل من خمس سنين، وإن كان لا يفهم لا يصح سماعه وإن زاد على الخمسين.

فقد قال العلامة عبد العزيز البخاري: «قيل: أقل مدة يصير الصبي فيها أهلاً للتحمل أربع سنين ...، والأصح أن لا تقدير» (٢).

قال المحقِّق ابن الهُمام: «صُحِّح عدم التقدير، بل \_المناط في الصحة \_الفهم والجواب \_فمتى كان يفهم الخطاب، ويردّ الجواب كان سَماعه صحيحاً وإن كان ابن أقل من خمس، وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد عليها، وما ذلك إلا للاختلاف؛ أي: اختلاف الصبيان بل أفراد الناس في فهم الخطاب وردّ الجواب، فلا يتقيد في حق الكافة بسنً مخصوص» (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، وصحح عدم التقدير بسن مخصوص، وقد وقع فيه الاختلاف بين ابن معين وأحمد بن حنبل، انظر للبسط: ابن حجر: فتح الباري ۱: ۲۳۰ ـ ۲۳۳ ، (دار الفكر بيروت، ١٤١٦ هـ)، الكُنْكُوهي: لامع هـ)، العيني: عمدة القاري ٢: ٩٤ ـ ٩٥ ، (دار الفكر بيروت، ١٤٢٥ هـ)، الكُنْكُوهي: لامع الدراري ١: ٥٠ ، (المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة، ١٣٩٥ هـ)، الكشميري: فيض الباري ١: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الهمام: التحرير ٢: ٢٣٩ بشرحه التقرير. وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٢٩١، البن الهمام: التقرير ٤: ٢٩١، الشَّمُنِّي: العالمي الرتبة ص ٣٢١، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٦، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ١٢٠، الفَرْهارُوي: كوثر النبي ص ٥٦، (المكتبة القاسمية ملتان).

# الفصل الثاني الإسلام

علة اشتراط الإسلام: اشتراط الإسلام في باب الرواية ليس لثبوت الصدق؛ لأن الكفر لا ينافي الصدق، فكم من كافر مترهب يعتقد حرمة الكذب فتقع الثقة بخبره، بل لانتفاء تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه؛ وهي المعاداة.

وذلك أن الكلام في الأخبار التي يثبت به الدين وأحكام الشرع، والكفار يعادون المسلمين في أصل الدين، فيحملهم ذلك على السعي في نقض دين الإسلام بإدخال ما ليس منه فيه، فيصير متهماً في باب الدين، بمنزلة الأب فيما يشهد لولده، فإن شهادته لا تقبل لمعنى زائد يورث تهمة الكذب في شهادته، وهو الشفقة (١).

ثم إن الشرط في قبول خبر الراوي الإسلام حين أداء الخبر، ولايشترط الإسلام وقت التحمُّل، فلو تحمّله كافراً ثم أدّاه في الإسلام يقبل (٢) بالدلائل الآتية:

١ ــ روى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله في «الموطأ» (٢) عن جُبير

<sup>(</sup>١) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٤٦، البخاري: كشف الأسسرار ٢: ٧٤٨\_ ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٣٥، ابن الهُمام: التحرير ص ٣١٣، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٩، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٤١، البِهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٠٣، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواية الزُّهري، باب ما جاء في القراءة في صلاة المغرب ١: ٨٣ برقم: ٢١٦، (تحقيق: بشار عواد ومحمود خليل، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢هـ).

مُطْعِم رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الله علي يقرأ بالطور بالمغرب».

و جُ بَير بن مطعم رضي الله عنه إنما تحمّله قبل إسلامه لمّا جاء في فداء أسارى بدر، وحدّث به بعد الإسلام، وقُبل بلا نزاع (١).

٢ ـ وروى الشيخان في «صحيحيهما» (٢) حديث أبي سفيان قصة هِـرَقْل التي كانت قبل إسلامه، ثم أدّاه بعده، وقبل بلانـزاع (٣).

" - روى عبد الرزاق (٤) عن عمر بن الخطاب، والخطيب (٥) عن عثمان رضي الله عنهما: أنهما جوزا شهادة الكافر إذا لم يقم بها في حال الكفر، وشهد بها بعد ما أسلم، فلوكان هذا جائزاً في الشهادة، فهو في الرواية أولى؛ لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة (٢).

٤ ــ استدل المحقق ابن الهمام على عدم اشتراط الإسلام في التحمُّل: بعدم استفسار الناس كلهم عن مرويً الصحابة وغيره أنه تحمّله كافراً أو مسلماً، ولو كان شرطاً لاستُـفْـــبر، ولو استـُفْــير لــنُقل (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ٣١٣، اللَّكْنُوي: ظَفَو الأماني ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في بدء الوحي ١: ٧ ـ ١٠ برقم: ٧، مسلم في المغازي والسير، باب كتاب النبي على إلى هِرَقُل، ٦: ٣٢٢ ـ ٣٢٨ برقم: ٤٥٨٣ ، (ط: التاسعة، دار المعرفة بيروت، ١٤٢٣ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٥٠١.

<sup>. (</sup>٤) انظر: عبد الرزاق: المصنَّف ٢٤٧ (الشهادات).

<sup>(</sup>٥) انظر: الخطيب: الكفاية ١: ٢٥٩ برقم: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٣.

# الفصل الثالث الضبط

وفيه مبحـثان:

المبحث الأول: تعريف الضبط.

المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهـرٍ وباطـنٍ.

# المبحث الأول تعريف الضبط

لغة: ضبط الشيء: حفظه بالحَزم، ورجلٌ ضابطٌ: شديد البَطْش والقوة والحَسْم (١).

واصطلاحاً: سَماع الكلام كما يحقُّ سَماعه، ثم فهم معناه على وجهٍ أراد به المتكلم، وحفظه ببذل مجهوده، والثبات عليه إلى أن يؤدي إلى غيره (٢).

\*\*\*

### المبحث الثاني

### تقسيم الضبط وبيان ما هو الشرط في الراوي

قسم الشيوخ الثلاثة الضبط على نوعين (٣):

١ ــ الظاهــر: هو ضبط لفظ الحديث ومتنه من غير تحريف وتصحيف مع معرفة معناه اللغوى.

٢ \_ الباطن: هو أن ينضم إلى الضبط الظاهر ضبط معناه فقها وشريعة ،

<sup>(</sup>۱) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ۱۱: ٤٩٢ ـ ٤٩٣، (تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٣٨٤ هـ)، الجوهري: الصّحاح ٣: ١١٣٩، ابن منظور: لسان العرب ٢: ٢٢٨٠، فيروز آبادى: القاموس المحيط ص ٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٦٥ ، السرخسي: أصول السرخسي ١ : ٣٤٨ ، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣١ ، النسفي: المنار ٢: ٣٣ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢ : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٧، البَرْدوي: كنز الوصول ص ١٦٥، السَرَخْسي: أصول السرخسي ٢: ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

وحاصله أن يكون فقيهاً، والشرط في الراوي هو الضبط الظاهر، أما الباطن فليس بشرط، نعم هو من باب الترجيح والكمال.

قال الإمام البَرْدوي \_ وهو يتحدث عن الضبط \_ : «وهو نوعان: ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة، والثاني: أن ينضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقها وشريعة.

وهذا \_ أي: النوع الثاني \_ أكملهما، والمطلق من الضبط يتناول الكامل \_ وهو النوع الأول \_، ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خِلقةً، أومسامَحةً، أومجازفة حجةً لعدم القسم الأول من الضبط.

ولهذا قصرت رواية من لم يُعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح، وهو مذهبنا في الترجيح» (١٠). انتهى كلام البردوي.

فكلام الإمام البَزدوي رحمه الله صريح في أن الشرط في الراوي هو النوع الأول دون الثاني، وإنما يعتبر الثاني في باب الترجيح.

وقد صرح بنحو هذا \_ أي: أن الشّرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط لا غير \_الإمام السَّرَخْسي (٢)، والعلامة الخَبَّازي (٣)، والعلامة النّسفي (٤).

#### ₩ فأئدة:

وإنما نبهت هنا على أن الشرط المعتبر في باب الرواية هو الضبط الظاهر، ولا يشترط الضبط الباطن؛ لأنه يظهر من بعض نصوص كبار الحنفية أن الشرط في الراوي الضبط بنوعيه، فقد قال القاضي الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ١٨٧: «ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهراً وباطناً كالعدالة والعقل».

<sup>(</sup>١) البردوي: كنز الوصول ص ١٦٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٤٨ \_ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخبَّازي: المغنى ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: النسفى: كشف الأسرار ٢: ٣٣.

فظاهر كلامه هذا أنه يشترط في كل راو أن يكون فقيها مجتهداً، وهذا خلاف ما أطبق عليه الجمهور والحنفية، فعلماء الأمة كلهم قبلوا خبر كل ضابط سواء كان فقيها أو لا، ولو أخذنا بهذا الميزان لم يسلم لنا من حفاظ الأمة إلا عدد يسير من الرواة تقبل روايتهم.

فالأئمة اختلفوا في فقاهة أصحاب الأصول الستة اختلافاً شديداً، والراجح أن أكثرهم ليسوا بمجتهدين \_ انظر لتفصيل مذاهبهم: «مجموع فتاوى» للحافظ ابن تيمية ٢٠: ٣٩ ـ ٤٠، و «فيض الباري» للحافظ الكشميري ١: ٥٨، و «الإمام ابن ماجّه» لشيخ شيوخنا المحدّث محمد عبد الرشيد النعماني ص ١٣١،١٣٢ ـ، بل هم حفاظ و محدثون، فينبغي أن لا تقبل روايتهم على هذا القول! ولا يُظن بالإمام الدّبوسي رحمه الله تعالى أنه يرى هذا الرأي، ويؤيد هذا الظن قوله في آخر البحث ص ١٨٧: «أما من حيث فقه الشرع فيوجب ضرب وهن يجب اعتباره إذا خالفه الفقيه، وهو القياس على ما مر».

ولمّا كان بعض نصوص الحنفية يوهم هذا المعنى ردّه المتأخرون، ولا بأس أن آتي ببعض نصوصهم، قال الأكمل البابر تي في «التقرير» ٤: ٢٢٢ ـ ٢٢٣ : «أن الثاني من الضبط لوكان مراداً كان الاجتهاد شرطاً لرواية الحديث، واللازم باطلّ بالاتفاق، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن العلم بأن حكم هذا الحديث هو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس لا يحصل إلا لبعض المجتهدين.

والحق: أن النوع الأول ضبط كامل، والثاني أكمل، والمطلق ينصرف إلى الأول». انتهى. فجعل الضبط كامل وأكمل، والشرط هو الكامل فقط دون الأكمل، وهذا هو تعبير ابن نُجَيم في «فتح الغفَّار» ٢: ٨٧، والخبَّاري في «المُغْنى» ص ٢٠١.

اختلاف التعبير في تقسيم

#### الضبط وبيان أن المآل واحد:

ولينتبه هنا أن الحنفية اتفقوا على أن الشرط في قبول الرواية هو الضبط بالمعنى الأول، وهو الضبط ظاهراً، غير أنهم اختلفوا في التعبير إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: إن النوع الأول هو الضبط الكامل، والثاني أكمل، والشرط في الراوي هو الضبط الكامل، وهو ظاهر تعبير البزدوي والخبازي وابن نجيم كما أسلفت.

## رأي آخر للحنفية في تقسيم الضبط:

ما ذكرنا هو التقسيم المعروف للضبط لدى الحنفية، ونجد لهم تقسيماً آخر، صنعه بعض محققي الحنفية، وهو أقرب إلى الذوق الحديثي، وهو أن الراوي ينقسم باعتبار الضبط إلى ثلاثة أقسام:

- ١ ـ أن يكون غالب حاله الضبط و جَـودة الحفظ.
  - ٢ ـ أو يتساوى حال ضبطه واحتلال ضبطه.
  - ٣ \_ أو الأغلب من حاله السهو واختلال الضبط.

= الطائفة الثانية: إن القسم الأول ضبط قاصر، والثاني كامل، والشرط في أصل الرواية هو القاصر، أما الثاني فهو شرط الكمال.

وهذا تعبير العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري، حيث قال في «التحقيق» ص ١٥٩: «أما الظاهر من الضبط فشرط لصحة أصل الرواية، حتى لم تقبل رواية من اشتدت غفلتُه خِلْقة ...

والكامل منه شرط القبول على الإطلاق حتى قَصُرت رواية من لم يعرف بالفقه، فلا يعارض روايته رواية الفقيه، بل يترجَّح الثاني على الأول في الرواية، لكمال الضبط في الثاني دون الأول».

وتبعه في هذا الرأي تلميذُه العلامة محمد الكاكي الخُجَنْدي في «جامع الأسرار» ٣: ٦٩٣، والمحقق الإِنْقَاني في «الشامل» خ ٥: ١٣٣، والفَينَاري في «حاشية التلويح» ٢: ٢٥٦ ـ ٢٥٧، و«فصول البدائع» ٢: ٢٥٣ ـ ٢٥٣، وملا خُسْرو في «مِرآة الأصول» ٢: ٢٠٩ يحاشية الإزميري.

والغالب أن صدر الشريعة اختار هذا التعبير الثاني، حيث قال في «التوضيح» ٢ : ١٦ ـ بعد تعريف الضبط ـ : «وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على معانيه الشرعيّة».

ولمّا كان كلامه هذا يوهم اشتراط النوع الثاني ردّه المحقّق التّـفْتازاني ، فقال في «التلويح» ٢: ١٥ ـ ١٦: «لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك، وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان على ما صرّح به في سائر الكتب، وإليه أشار فخر الإسلام \_ في «الكنز» ص ١٦٦ ـ بقوله: «وهو مذهبنا في الترجيح » . انتهى كلام التفتازاني.

\* ففي الوجه الأول: لاخلاف في قبول روايته إلا إذا علم بالدلائل والقرائن القوية أنه سها في رواية، فلا تقبل تلك الرواية فقط، ولا يؤثر على مروياته الأخرى؛ لأنه ليس في الدنيا أحد يعرى عن الخطأ! ولو جاز ترك حديث من أخطأ في رواية لجاز ترك حديث كثير من المحدثين.

\* وفي الأخيرين: لا تقبل؛ لأنه لا يقوي الظن بصدقه لتعادل الأمرين.

وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الفقيه علاء الدين السَّمَرقندي، والعلامة المحقق أبو الفتح الأسمَ ندي، ثم تبعهما العلامة ابن السَّاعاتي، ومحقق الحنفية الإمام ابن الهُمام (١).

فالحاصل: الشرط لديهم رجحان ضبط الراوي على غفلته، فإن كان ضابطاً في أكثر أحواله فروايته مقبولة و إلا فلا، سواء كانت الغفلة غالبة أو مساوية.

ويظهر للباحث أن تعبيرهم ألطف من تعبير الشيوخ الثلاثة ـ الدَّبوسي والبَرْدوي والسَّرَخْسي ـ، مع عدم مخالفة تعبيرهم تقسيم الشيوخ الثلاثة، بل هو لب تقسيمهم ومخّه؛ ولذا تراهم يقبلون خبر المغفّل والمساهل إذا غلب ضبطه على غفلته، ولا يقبلونه إذا غلبت غفلته، فعاد الأمر إلى رجحان الضبط وعدمه. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣١ ـ ٤٣٢، الأسمندي: بذل النظر ص ٤٣٤ ـ ٤٣٦، الأسمندي: بذل النظر ص ٤٣٤ ـ ٤٣١ ، ابن الهمام: التحرير ص ٣١٤ ، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٢ ، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣ : ٤٤ ، البهاري: مُسلَّم الثبوت ٢: ١٠٥ ، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٧٦ ، المُطِيْعي: سلَّم الوصول ٣ : ١٥٠ .

#### \* فائسدتان:

الأولى: ظهر بما ذكرنا حكم رواية المغفّل، فإنه إن كان أغلب أحواله التيقُظ، فهو بمنزلة مَن لا غفلة له في الرواية، وقلّما يخلو عنه رجلٌ عدلٌ ضابط، فلا يصير الرجل مجروحاً بالغفلة اليسيرة، وإلا لزم ترك حديث كثير من الضابطين (١).

وإن تفاحش ما به الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت أكثر أحواله، فلا تقبل روايته أصلاً؛ لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية، وهذا حكم رواية المساهل والمجازف أيضاً (٢).

#### الثانية: يعرف الضبط بأمرين:

١- الشهرة، بأن يكون مشهوراً بين الأئمة النقاد بالضبط وجودة الحفظ.

٢ \_ موافقة الضابطين، بأن يكون حديثه مطابقاً لأحاديث الضابطين المعروفين بالضبط، وكذلك سيرته لسيرتهم (٣٠).

<sup>(</sup>۱) للحافظ ابن حِبًان البُسْتي رحمه الله تعالى كلام جيد حول هذا الموضوع، قال رحمه الله في «الإحسان بترتيب صحيح ابن حِبًان» ۱: ۸۵، (ترتيب: ابن بلبان، تقديم: كمال حوت، ط: الأولى، دار الباز بمكة، ۱٤٠٧ هـ): «فإن قال: كان حماد \_ ابن سلمة \_ يخطئ ؟ يقال له: وفي الدنيا أحد بعد رسول الله يُعِيري عن الخطأ ؟! ولو جاز ترك حديث مَن أخطأ لَجاز ترك حديث الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال: حماد قد كثر خطؤه؟ قيل له: إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته، وأما من كثر خطؤه، ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، واستحق مجانبة مأ خطأ فيه».

<sup>(</sup>٢) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٦٦، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٧٣. (٣) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٤، اللَّكْ نَوى: ظَفَر الأماني ص ٤٩٧.

# الفصل الرابع العدالة

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العدالة.

المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحدٍ تعديـل له أمْ لا ؟

المبحث الرابع: رواية المبتدع.

المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول.

المبحث السادس: معَرِّفات العدالة.

### المبحث الأول تع يف العــدالة

هي لغةً: الاستقامة، وضدة الجور (١)، وقيل: الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط (٢).

واصطلاحاً: على ما عرفه ابن السَّاعاتي (٣)، وجماعة من أئمة الحنفيّة (٤): «ملَكة تحمله على ملازمة التَّقوى والمروءة».

تقسيم العدالة، وبيان ما هو

المراد منها في باب الرواية:

قسم أكثر الأصوليين من الحنفية العدالة إلى نوعين:

(١) انظر: الأزْهري: تهذيب اللغة ٢: ٢٠٩ مادة (عدل)، الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٥، البَرْدَوي: كنز الوصول ص ١٦٦، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ١: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظـر: الجوهـري: الصـحاح ٥: ١٧٦٠، ابن منظـور: لسان العـرب ٢: ٢٥٣٠، فيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٩٢٧، الزّبيـدي: تاج العروس ٨: ٩، مـادة (عـدل).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٦، وفيه «هيئة» بدل «ملكة».

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٤٠ ـ نقل هذا التعريف عن حجة الإسلام الغَرَائي وأقرَّه ـ البابـرْتي: التقرير ٤: ٢٦٦ ، الكاكي الخُجَنْدي: جامع الأسوار ٣: ٦٩٤ ، الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٤ ، ابن الهـ مام: التحرير ص ٣١٤ ، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٤٢ ، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣:٤٤ ، ملا خُسْرو: مِرآة الأصول ص ٢١٣ ، البهاري: مسلم الشُّبوت» ٢: ١٠٥ ، اللَّخنوي: ظَفَر الأماني ص ٤٨٦ ، المُطِيْعي: سلم الوصول ٣: ١٣١ ، المحلوي: تسهيل الوصول ص ١٥٠ ، شبِّير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٣١ .

١ \_ عدالة ظاهرة (١): وهي ما ثبت بظاهر الإسلام، واعتدال العقل.

٢ ــعــدالة باطنة (٢): وهي لا تُدرك مَــداها ولا يعرفها إلا الله ، فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج، وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشَّهوة.

فإذا وجدنا الرجل بعد النظر في باطن معاملاته لا يرتكب ما يعتقده حراماً بدينه وعقله كان عدلاً لاستقامته على سواء الحجّة، وترجّع جهة صدقه على كذبه.

وصر الأصوليون من أئمة الحنفية كلهم (" أن العدالة مشروطة في الراوي بنوعيها، ولا يكفيه النوع الأول \_ وهو ما ثبت بظاهر الإسلام \_ ، فقد قال الإمام الدببوسي: «العدالة أيضاً نوعان: عدالة ظاهرة، وعدالة باطنة ... ، يوقف عليها بالنظر في باطن معاملاته ... ، وبهذه العدالة \_ أي: العدالة الباطنة \_ يصير الخبر حجة ؛ لأن الظاهر الأول بعارضه ظاهر مثله، وهو هوى النفس» (٤).

وقد حدّد العدالة الباطنة، وفسر إجمالها، وأوضح شروطها العلامةُ المحقق الأصولي العلاء الأمنمَـنْدي رحمه الله (٥)، فذكر لها ثلاثة شروط:

٢ \_ أن لا يكذب في حديث الناس؛ لقوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾

<sup>(</sup>١) هذا تعبير الدُّ بُوسي والسَّر خُسي، وعبّر عنه البزدوي بالعدالة القاصرة.

<sup>(</sup>٢) هذا تعبير الدُّبُوسي والسَّر خسي، وعبّر عنه البزدوي بالعدالة الكاملة.

<sup>(</sup>٣) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٦٦، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ١: ٣٥٠، الخبَّازي: شرح المغني ١: ٣٣٨، النَّسفي: الكشف ٢: ٣٥٠ ١٦، الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) الدبوسى: تقويم الأدلة ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٣١، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٤١-٧٤٣.

٣ \_ أن لا يقدم على المستخفات من المعاصي كالتطفيف، والمباحات كالبول على الطريق، وصحبة الأرذال، وإفراط المزاح.

ثبت بما ذكرنا من آراء فقهاء الحنفية أن المراد من العدالة في هذا الباب - أي: رواية الحديث \_ كونه مجتنباً الكبائر، والكذب، والمستخفات من المعاصي والمباحات، فهذه النصوص تردّ رأيين صدرا من كبار أهل العلم:

ا \_ إن المراد من العدالة في باب الرواية التجنب عن تعمُّد الكذب وانحرافٍ في النقل فقط لا غير، كما يقوله الإمام ولي الله الدُّه لوي، وأقرَّه ابنه العلامة عبد العزيز الدَّه لوي، والعلامة عبد الحي اللَّكُنوي (١).

٢ \_ نقل حافظ المشرق الخطيب البغدادي عن أهل العراق \_ ويريد به الحنفية \_
 اكتفاءَهم بظاهر الإسلام والعدالة (٢).

وتجد نحوه في الكتب الأخرى أيضاً، فهذا الرأي لا يلتفت إليه بعد تصريح أئمة الحنفية الأصوليين كلهم بخلافه، نعم عند الحنفية عصران:

١ ـ القرون الثلاثة: فيقبل فيها ظاهر إسلام الراوي، وهو المراد بقبول رواية المستور لديهم فيها، كما روى عن الإمام أبى حنيفة.

٢ \_ بعد القرون الثلاثة: فالمتفق لديهم عدم كفاية ظاهر الإسلام في العدالة، ولعل الخطيب استدل بظاهر ما روي عن الإمام أبي حنيفة من قبول رواية المستور مطلقاً، وهو مقيد بالقرون الشلاثة كما سيأتي في (بحث المستور) مفصلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: اللَّكْ نَوي: ظفَر الأماني ص ٥٤١ - ٥٤٢، ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٢٧٤.

# المبحث الثاني هل تُـقبل رواية من عُـلم كذبه على النبي ﷺ ثم تاب عنه وحسنت توبته؟

اتفقوا على أن العدالة شرط الأداء لا التحمُّل، فإن تحمّل كافراً أو فاسقاً ثم أذاه بعد إسلامه وعدالته تُقْبل روايته، وهذا من غير خلاف، لكنهم اختلفوا في قبول رواية من عُلم كذبه على النبي على معمِّداً (١) \_أي: وضع الحديث على رسول الله على النبي على تقبل روايته ؟ فنجد رأيسين فيه لدى الحنفية:

الرأي الأول: لا تقبل توبته أبداً زجراً له وعقوبة لما فعله؛ لأن «من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه»، كما قاله الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله (٢).

واختار هذا الرأي من أئمة الحنفية: عبد العزيز البخاري (٣)، وتلميذه الكاكي (١٠)،

<sup>(</sup>١) هذا هو محل النزاع، أما إذا لم يتعمّد الكذب فتقبل روايته، قال حافظ المشرق الخطيب في «الكفاية» ٣٦٠:١ «هذا هو الحكم فيه إذا تعمّد الكذب وأقرَّ به ... ، فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب، فإن ذلك يقبل منه وتجوز روايته بعد ثبوته».

ثم نقل نحو هذا الكلام عن القاضي أبي الطيب الطَّبَري.

وقال الحافظ الحازمي الهمّـذاني في «شروط الأئمة الخمسة» ص ١٤٦ : «أما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمّـد الكذب فإن ذلك يقبل منه».

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمّد أئمة الحنفية أيضاً، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٥٤، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٠٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخارى: كشف الأسوار ٢: ٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٠٠.

والبابر تي (١)، وابن مَلَك (٢)، وملا علي القاري (٣)، وعبد الحق الدِّه لَوي (١)، والمحلَّد وي (١)، والمحلَّد وي (١٠).

وهو المروي عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال: «توبته فيما بينه وبين الله، ولا يكتب حديثه أبداً» (٦). و تبعه الحازمي (١)، وابن الصلاح (٨).

الرأي الثاني: تقبل روايته بعد ثبوت توبته بشروطها، واختاره المحقق ابن المهمّام (۱۳)، و ابن أمير حاج (۱۳)، و أمير بادشاه (۱۱)، و ابن نُجَيم (۱۲)، واللَّكْ نَوي (۱۳). واختار هذا الرأي الإمام النَّووي رحمه الله (۱۲).

<sup>(</sup>١) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ٦٤٢ - ٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ملاعلى القاري: توضيح المباني ص ٣٢٣\_٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: عبد الحق الدّهملوي: مقدمة في أصول الحديث ص ٦٣ ، (تعليق: سلمان الحسيني الندوي، ط: الثانية، دار النشر والتوزيع لكنأو، الهند، ١٤١١ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تسهيل الوصول» ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ٣٥٧ \_ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحازمي: شروط الأثمة الخمسة ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٤٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر: ابن نجيم: فتح الغفَّار ٢: ٩٠.

<sup>(</sup>١٣) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>١٤) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم ١: ٢٩.

ونسب الإمام الفارسيُّ (١)، والعلامة النابغة الفَرْهَــَارُوِيُّ (١) الرأي الأول إلى المتقدِّمين، والثاني إلى المتأخرين.

ويظهر للباحث أن قول المحقق ابن الهُمام وإن كان قويّاً في ظاهر الأمر؛ لأن عدم قبول روايته بعد ثبوت توبته مما لا يفهم، وقد أجمعوا على قبول رواية مَن كان كافراً ثم أسلم فهذا أولى، إلا أن الرأي الأول أحوط، لِما فيه من عظيم المفسدة، ومن يجترئ على مثل هذا الفعل أولى به أن تترك أحاديثه كلها توبيخاً وزجراً، وهذا معنى قول الإمام أحمد: «توبته فيما بينه وبين الله، ولا يكتب حديثه أبداً».

<sup>(</sup>١) انظر: الفارسي: جواهرالأصول ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٩٥ ـ ٩٦.

#### المبحث الثالث

### رواية العــدل عن رجلِ تعديــلٌ له أم لا ؟

قال الإمام المحقق أبوبكر الجصاًص: «ما يرويه مَن لا يُعرف ضبطه وإتقانه، وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه، فيكون حملهم عنه تعديلاً منهم له» (١).

وقال في موضع آخر: «لا بدّ من اعتبار عدالة الناقل، وضبطه ما يتحمَّله، وإتقانه بما يؤدِّيه، كما يعتبر أوصاف الشهادة في هذا المعنى، وذلك فيمن شاهدناه، وأما من تقدَّم ممن لم نشاهده؛ فإنَّ نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديلٌ منهم»(٢).

وقال الإمام القُدوري: «رواية الأئمة تعديل» (") ، وجاء في موضع آخر: «قد اعترضوا حديث أنس بأن راويه الجلد ابن أيوب، وهذا ليس بصحيح؛ لأن النُّوري وابن عُليَّة رويا هذا الحديث عنه، ورواية الثقات تعديل» (أ) . وقال أيضاً: «قد روى أصحابنا عن الحجَّاج – بن أرطأة –، وهذا تعديل منهم (0) . وقال أيضاً: «وطعنهم على الحجّاج لا يُلتفت إليه؛ لأن من أصحابنا (1) من رووا عنه، والرواية عنه تعديل» (أ) .

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) القدوري: التجريد ١: ١٨١ (مسألة: الوضوء من مس الذكر).

<sup>(</sup>٤) القدوري: التجريد ١: ٣٦١ (مسألة: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها).

<sup>(</sup>٥) القدوري: التجريد ٢١: ٥٧٠٠ (مسألة: دية الخطأ).

<sup>(</sup>٦) يريد به الإمام أبا يوسف، انظر: القدوري: التجريد ٤: ١٦٩٤، ١٦٩٤.

<sup>(</sup>٧) القدوري: التجريد ١١: ٥٩٦٥ (مسألة: المقدار الذي يقطع فيه السارق) .

وقال الإمام المِحْجَاج القاضي الدَّبوسي: «رواية المشهور بالعدالة من غير ردِّ عليه تعديلٌ إيّاه»(١).

وقال الإمام البَـزُدوي \_وهو يتحدث عن معـقل بن سنان رضي الله عنه \_: «قد روى عنه النُّقات مثل عبد الله بن مسعود، وعلقمة، ومَسْروق، ونافع بن جُـبَير، والحسن، فثبت بروايتهم عدالته» (٢٠).

وقال الإمام الكَرْدَرِي \_ وهو يجيب عن رواية الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن جابر الجُعْفي وقد كذَّبه \_: «ونقل الخبر الكذب إنّما لايصح بلا بيان أنه كذب؛ لأن رواية العدل تعديل له، فيكون موهماً، أما مع البيان فلا مانع منه» (٣).

فالذي يظهر من هذه النصوص أن رواية العدل عن رجل تعديل له، لكن في القرون الثلاثة لا بعدها؛ لأن الكلام في أكثر هذه النصوص عن القرون الثلاثة، نعم كلام الجصاً صصريح في أن رواية الثقات في القرون الثلاثة تعديل للمروي عنه، أما من بعدها فلا يسكون تعديلاً إلا بالتزكية والنص الصريح.

هذا، وهناك طائفة من محقِّقي الحنفيَّة المتأخرين اختاروا رأياً آخر، وهو أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديلٌ منه له، وإلا فلا.

وأول من اختاره من الحنفيه ابن الساعاتي، فإنه قال: «رواية العدل: قيل: تعديل"، وليسس، وفصل ثالث: إن عُلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدلٍ فتعديل، وإلا فلا، وهو المختار في «الإحكام» (1)؛ لأنه لو لم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدليل عادته» (٥).

<sup>(</sup>١) الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) البردوي: كنز الوصول ص ١٦٠. وانظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكَـرْدَري: مناقب الإمام أبي حنيفة ١: ٧٥ ـ ٧٦، (ط: إسلامي كتب خانه كويته).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ١٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

واختار هذا الرأي الفارسي<sup>(۱)</sup>، والفَـنَاري<sup>(۲)</sup>، وابن الهُـمَام<sup>(۳)</sup>، والبِـهاري<sup>(۱)</sup>، والكِمُـشْخَانَوى<sup>(۵)</sup>.

**فالحاصل:** مذهب الجصَّاص على أنه تعديلٌ له في القرون الثلاثة لا بعدها، ومذهب ابن السَّاعاتي على أنه تعديل له إن كان لا يروي إلا عن عدلٍ وإلا فلا.

ووصف العلامة المحدِّث ظَفر أحمد التَّهانَوي القولَ الأول بأنه أقوى، وأوثق دليلاً، والقولَ الثّاني بأنه أعدل (٦).

والذي يظهر لي أن القول الأول مع التقييد أقرب إلى روح المذهب الحنفي من تفريقهم بين القرون الثلاثة وغيرها كما في مسألة المرسل والمستور؛ فإنهم قبلوا رواية المستور من القرون الثلاثة، لا بعدها، كما قبلوا مرسل العدل من القرون الثلاثة، ومن الإمام بعدها \_ كما سيأتي بحثهما في موضعه \_: لأنه لا يخفى على الفطن اتصال هذا الباب بالمرسل، فإن من يقبل مرسل العدل من القرون الثلاثة ليس معناه إلا أنه اعتمد تعديل العدل عمن روى عنه، ولذا قال العلامة ابن الحنبلي: «والذي ينبغي أن يكون مذهبنا: قبوله وإن أبهم بغير لفظ التعديل، ولكن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل» (\*)، فنظراً إلى هذا الاتصال القوي بينهما ينبغي التفريق بين القرون الثلاثة وبعدها في هذا الباب أيضاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٧٣-٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفنارى: فصول البدأتع ٢: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٠. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهاري: مسلم الثُّبوت ٢: ١١٢. وتبعه بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكمشخانوي: لوامع العُقُول ١: ٢١.

<sup>(</sup>٦) التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٥.

المبحث الرابع رواية المبتدع

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المبتدع.

المطلب الثاني: حكم الرواية عنه.

### المطلب الأول تعريف المستدع

البدعة لغةً: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، وكل من أنشأ ما لم يُسبق إليه قيل له: أبدعت، والبدعة: كل محدّثة سواء كانت في الشّر أم في الخير (١).

واصطلاحاً: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه (٢).

والبدعة على نوعين: مكفِّرة، ومفسِّقة.

فالمكفّرة: أن يعتقد ما يستلزم الكفر، \_ ومعنى استلزام الكفر هو أن يعتقد معتقد الإسلام وياتي بالشهادتين، غير أنه ارتكب بدعة يلزمها الكفر \_، ويقال له: الكافر المتأوّل.

والمفسِّقة: أن يعتقد ما يستلزم الفسق، وهو الفاسق المتأوِّل (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ٢: ٢٤٠، ابن ف ارس: معجم مقاييس اللغة ١: ٢٠٩، (ط: الأولى، دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٢ هـ)، فيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٦٣٢، الزبيدي: تاج العروس ٥: ٢٧٠ مادة (بدع).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشاطبي: الاعتصام ١: ٣٧، (ط: دار الفكر بيروت). ولشيخنا بالإجازة العلامة المحقق المحدث المعمَّر محمد سرفراز خان صفدر رحمه الله، كتاب قيّم حول البدعة، تعريفها وأقسامها وأحكامها بالبسط، سماها «راوسنت» بلغة الأردو لغة الهند وباكستان \_.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥١، البابرتي: التقرير ٤: ٣٠٠، التَّفْتازاني: التلويح ٢: ٢٦، ابن الهُمام: التحرير ٢: ٢٣٩ ـ ٢٤٠ بشرحه «التقرير والتحبير»، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٧. وليعلم أنه لا توجد تقسيم البدعة إلى المفسقة والمكفرة عند متقدمي الأصوليين من الحنفية.

# المطلب الثاني حكم الرواية عن المبتدع

الرواية عن المبتدع مسألة اختلفت فيها آراء الفقهاء والحفاظ والمحدثين، فمنهم من مشدد في الأخذ عنه حتى لم يجوز الرواية عن صاحب البدعة كالإمام مالك بن أنس رحمه الله، ومنهم من مسهل يجوز الرواية عنه بعد ما عرف ثقته، وقد اختلف أئمة الحنفية فيه اختلافاً شديداً، وبعد مراجعة الكتب يمكن أن نلخص مذاهبهم حسب تتبعى في أربعة:

المدهب الأول: لا تقبل روايتهم مطلقاً دون أي تفصيل.

وهذا مذهب الإمام السَّرَخْسي رحمه الله تعالى، فإنه قال: «وأما صاحب الهوى؛ فقد بيّـنّا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايتُه في أحكام الدين وإن كانت شهادتهم مقبولة إلا الخطابية ...

فأما في أخبار الدين؛ فيُتوهم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو مُحِق، حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل، فلهذا لا تُعْتمد روايته، ولا تجعل حجة في باب الدين، والله أعلم» (١).

فلم يقبل الإمام السَّرَخْسي رواية صاحب الهوى سواء كان داعياً أو لا؛ لأن هواه تجرُّه إلى الدعوة، فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن يتقوّل، فلا تعتمد روايته أصلاً.

وقد اختلف الأصوليون من الحنفية في رأي الإمام البزدوي رحمه الله تعالى، هل هو يوافق الإمام السرخسي في عدم القبول أم له رأي آخر؟

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٣ \_ ٣٧٤.

والذي ترجّح لدي بعد البحث: أن الإمام البردوي لا يجوّز الرواية عن صاحب البدعة سواء كان داعياً أو لا، كما هو رأي الإمام السرخسي (١).

## رأي الإمام البودوي في الأخذ عن صاحب البدعة

أنقل كلامه برمَّته أولاً ، ثم أذكر اختلافهم، مع بيان الراجح منه إن شاء الله.

قال رحمه الله تعالى في «كنز الوصول» ص ١٧٩ ، و٣:٥٠ بشرحه «كشف الأسرار» : «وأما صاحب الهوى؛ فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطَّابية ...

وأمّا في باب السّنن؛ فإن المذهب المختار عندنا: أن لا تُقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعى الناس إليه، على هذا أثمة الفقه والحديث كلهم؛ لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول، فلا يؤتمن على حديث رسول الله على وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد شهادته، فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السّنن والأحاديث». انتهى كلامه.

وقد اختلفوا في فهم مراده على رأيين:

الأول: أن صاحب الهوى إمّا داع إلى بدعته أو لا ، فالداعي لا تقبل روايته؛ لأن الدعوة سبب الماء ال

وهذا المعنى ذكره ابن السّاعاتي في «بديع النظام» ص ١٦٨، والبخاري في «كشف الأسرار» ٣: ٥٣ - ٥٥، والبابر تي في «التقرير» ٤: ٣٠٣، وابن الهُمام في «التحرير» ص ٣١٣، وابن الدنبلي في «قفو الأثر» ص ٧٨ - ٧٩، ومحمد أكرم السّندي في «إمعان النظر» ص ١٨١، والمَرْجاني في «حاشية التوضيح» ٣: ٩٥، وهذا ما فهمه أكثر أئمة الأصول من جميع المذاهب، حيث نسبوا هذا الرأي إليه، واختاره أيضاً العلامة المحقّق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله في تعليقاته على «توضيح الأفكار» ٢٠٤٠.

الثاني: إن رواية صاحب الهوى لا تقبل على الإطلاق داعياً كان أو لم يكن؛ لأن الهوى يجرُّه إلى الدعوة، وهي إلى التقوَّل، فلا يعتمد على روايته أصلاً.

وهذا المعنى يوافق تماماً لما ذهب إليه الإمام السَّر خسي رحمه الله تعالى.

و تبع الإمام البزدوي في عدم قبول رواية المبتدع أكثر أصحاب المتون من الحنفية، منهم: الأخسِيكتي (١) ، و الخَبَّازي (٢) ، و النَسفي (٣) ، و صدر الشريعة (١) ، والكاكي (٥) ، والإثقاني (١) .

وفهم هذا المعنى من كلامه العلامة المحقّق الأصولي أبو حنيفة أمير كاتب الإثقاني في «الشّامل» مخطوط، وهو من أنفع شروح البردوي، في عشرة مجلدات .، فإنه قال فيه ٥: ٢٣٤ «بخلاف رواية الحديث، فإنها لا تقبل من أهل الهوى؛ لأن هواهم يدعوهم إلى التقوّل و التَّخَرُّص ترويجاً لمذهبهم الباطل، فلا يؤتمن على حديث رسول الله علياً.

وهكذا اختار هذا المعنى الثاني العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرَّحموت» ٢: ١٧٣ - ١٧٣، ومحمد بَخِيْت المُطِيْعي مفتي الدِّيار المصرية في «سلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول» ٣: ١٢٧ - ١٢٨.

والذي يظهر لي أن الراجح هو المعنى الثاني، والدليل على صحّته قولُ الإمام البَرْدوي رحمه الله في آخر البحث ص ١٧١: «فإذا صحَّ هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السُّنن والأحاديث، فجعل حكمه حكم الفاسق في رواية الحديث، والفاسق لا تقبل روايته أصلاً.

وعلّق على كلام البزدويِّ هذا الإتقانيُّ في «الشَّامل» ٥: ٢٣٥ « أي فإذا صحّ قولنا أن الهوى سببّ داع إلى التقوّل، كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في ردّ روايته».

وأيّد هذا المعنى بالدلائل العلامة بحر العلوم في «فواتح» ٢: ١٧٣ ـ ١٧٤، والفقيه المحقق المُطِيْعي في «سلّم الوصول» ٣: ١٢٧ ـ ١٢٨، فراجعهما لزاماً.

- (١) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ١٦٢ بشرحه «التحقيق».
  - (٢) انظر: الخبّازي: المُعْني ص ٢٠٧.
  - (٣) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٤٦ \_ ٤٧.
    - (٤) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢٦: ٢٦.
    - (٥) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧١٢.
- (٦) انظر: الإتقاني: الشَّامل خ ٥: ٢٣٤ ٢٣٥، التبيين ١: ٦٠٣ ٦٠٣.

المذهب الثاني: بدعته إن أدّت إلى الكفر لا تُقبل روايته عند أصحاب هذا المذهب.

وإن أدَّت إلى الفسق، فاتفقوا على قبول روايته بشرط، واختلفوا في تعيينه: ١\_ فقال بعضهم: إذا لم يكن ممن يستحلّ الكذب ووضع الحديث.

٢ ـ واشترط بعضهم: أن لا يكون داعياً إلى بدعته.

٣ وقال بعضهم: إذا لم يكن ما يرويه يقوي بدعته.

فاتفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الكافر المتأول، وقبوله من الكافر المتأول، وقبوله من الفاسق المتأول باختلاف يسير فيما بينهم في شرط القبول، ولعل الشرط الأول متفق فيما بينهم، وإنما تركه البعض للشهرة؛ ولأنه أمر مقرر ! فإن من يستحل الكذب ووضع الحديث لا تقبل روايته، مبتدعاً كان أوغيره، فالاختلاف يسير.

واختاره أبو اليُسْر البزدوي (١)، و ابن السَّاعاتي (٢)، والبخاري (٣)، والبابِرتي (١)،

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله تعالى: «المبتدع إن كان ممن يكفر لايقبل خبره، وإن كان ممن لا يكفر؛ فإن كان ممن لا يكفر؛ فإن كان ممن يعتقد وضع الحديث على رسول الله يَشْطِرُ لا يقبل خبره أيضاً لتوهم الكذب كالكرامية، فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب، وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع، وكان عدلاً يقبل خبره لرجحان صدقه على كذبه».

نقل كلامه هذا برمّته العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» ٣: ٥٥، و «التَّحقيق» ص ١٦٢، ولم أبجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع، وإنما فيه ص ١١٧: «ومن كان عادته الكذب كالنحاس والجاني لايقبل خبره».

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٨. اشترط أن لايتديَّن بالكذب، ولم يكن داعياً. (٣) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥٢ ـ ٥٥. حاصل الشرط لديه لقبول رواية الفاسق المتأوِّل أن لا يكون داعياً.

<sup>(</sup>٤) انظر: البابرتي: التقرير ٢٠٣: اشترط فيه أن لا يكون داعياً إلى بدعته.

والتَّفْتازاني (١)، والفارسي (٢)، و الفَـنَاري (٣)، و ابن قُطْـلُوبُغَا (١)، وابن الحنبلي (٥)، والإزميري (٦)، وبحرالعلوم (٧)، والكُمُشْخَانَوي (٨)، ومحمد شاه (٩).

المذهب الثالث: صاحب الهوى إن كان ممّن يجب إكفاره كغلاة الرَّوافض والمجسمة، تقبل روايته إذا لم يتديّن بالكذب \_وهو حكم صاحب البِدَع الجليّة \_ ويسمى الكافر المتأوِّل.

وإن كان ممّن لا يكفر، وهو الفاسق المتأوّل، تُقبل روايته إذا كان متحرِّجاً. وهو اختيار العلامة الأسمّنُندي (١١٠)، و المحقق ابن الهُمام (١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٧٥. حاصله: القبول من الفاسق إذا لم يكن داعياً.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٥. حاصله: القبول إن لم يكن داعياً، ولم يعتقد وضع الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن قطلوبغا: القول المبتكرص ٩٩ \_ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الحنبلي: قفوالأثر ص ٧٨ \_ ٧٩، حاصل رأيه: القبول إن لم يكن داعية.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على المِراة ٢: ٢٢١، اشترط فيه أن لا يكون داعياً إلى بدعته.

<sup>(</sup>٧) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٥ . حاصله: القبول إن لم يكن داعياً.

<sup>(</sup>٨) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقول ١: ٢١. حاصله: القبول إذا لم يكن داعياً.

<sup>(</sup>٩) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ٦، ٦، حاصل رأيه: القبول إن لم يكن داعيةً إلى بدعته، ولم يكن مرويّه يقوي مذهبه.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٣٢ ـ ٤٣٤.

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٣.

ووافقهما العلامة البهاري<sup>(۱)</sup>، إلا أنه زاد شرطاً آخر لقبول رواية الفاسق المتأوّل، وهوأن لا يكون داعياً إلى بدعته.

المذهب الرابع: إن البدعة إما أن تكون بمكفِّر كأن يعتقد ما يستلزم التكفير، أو بمفسِّق.

فالمعتمد في الأول: أنه إن أنكر أمراً متواتراً من الشّرع، معلوماً من الدين ضرورةً، لا تقبل روايته، وأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم ً إلى ذلك ضبطه وورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته.

والمعتمد في الثاني: أن المبتدع إذا لم يكن داعياً إلى بدعته، وما يرويه لا يقوى بدعته، وما يرويه لا يقوى بدعته فلا.

هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني (٢)، وسبقه إليه الحافظ المجتهد الإمام ابن دقيق العيد (٣).

واستحسن هذا الرأي كثير من متأخري أثمة الحنفيّة، منهم: ابن أمير حاج (١٠) والشَّمُ لِي (٥)، وأمير بادشاه (٢)، ومحمد أكرم السِّندي (٧)، وأبو الحسن السِّندي

<sup>(</sup>١) انظر: البهاري: مسلّم الشُّبوت ٢: ١٠٤ - ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص ١٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ٢٩٢، (تحقيق: عامر حسن صبري، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، ١٤١٧ هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٣٩\_٢٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ٢٤١ - ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٤١.

<sup>(</sup>٧) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ١٧٨ ـ ١٨٢.

الصَّغير (١)، والفَرْهاروي (٢)، ومحمد بَخِيْت المُطيعي (٣)، وظَفَر أحمد التَّهانَوي (١)، وعبد الفتّاح أبو غدة (٥).

ويظهر لي أن المذهب الرابع الذي اختاره جمع من المتأخرين هو نفس المذهب الثاني الذي اختارته طائفة كبيرة من الحنفية قبل الحافظ ابن حجر، فهما مذهب واحد في الواقع، ونفس الأمر.

فالحاصل المذاهب ثلاثة: ١ - المنع مطلقاً، وهو اختيارالسَّرَخْسي والبردوي، ٢ - والجواز مطلقاً إذا كان متحرِّجاً، وهو اختيار الأسمَـنْدي وابن الهُمام، ٣ - رأي ابن دقيق، وهو اختيار الأكثر من المتأخِّرين.

### \* الرأي الراجع:

والذي يظهر لي بعد الإمعان أن الراجح هو ما ذهب إليه الأسمندي وابن الهُمَام من قبول رواية المبتدع إذا كان معتقداً حرمة الكذب، متحرِّجاً أن يكذب على رسول الله يَعِيْدُ ، متحرِّياً للصواب؛ لموافقة هذا المذهب الواقع ونفس الأمر في الخارج.

<sup>(</sup>١) انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ١٨٠ \_ ١٨٤، (تحقيق: غلام مصطفى القاسمي، أكاديمية الشاه ولي الله، حيدر آباد السند).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المطيعي: سلم الوصول ٣: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على الموقظة للذهبي ص ٨٥ ـ ٨٦، (ط: الثامنة، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٥ هـ)، التعليقات على الرفع والتكميل للَّكْنَوي ص ١٤٢٥. (ط: الثامنة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٥ هـ)، التعليقات على جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص ٢٧ ـ ٨٠ ، (ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٦ هـ).

وذلك أن الأمة جارية على الأخذ ممن نُسب إلى الكفر من الحفّاظ إذا كانوا متحرِّجين أن يكذبوا على رسول الله والله على من الحفاظ المتقدمين من أصحاب الكتب الذين ليس لهم يد في العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفر، لكن الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور؛ لأن ما وقع لهم من الهوى بتأويل الشرع، واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم، وكتبهم ماثلة أمام كل ذي عينين.

وأما تقسيم المبتدع إلى أن يكون داعياً أو لا في المفسِّقة، فمنقوض عند الأئمة الكبار من الحفاظ، فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخاري يروي عن عِمْران بن حِطَّان مع الاتفاق على كونه داعياً، وترى المتأخرين يؤولونها بتأويلات بعيدة.

والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لِمَا أعطاهم الله من المواهب في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه متحرِّجاً معتقداً حرمة الكذب يأخذون عنه، وهم ليسوا بمتقيّدين بالقواعد التي بناها المتأخرون، وإنما القواعد عصى الأعمى.

هذا! أما مَن مَنَع من الأخذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى وأحرى، وعليه ينبغي التعويل في زماننا، غير أن كلامنا في المتقدمين من الحفاظ، وهم قد أخذوا عنهم، فتجد كتب السنة ملأى من روايتهم، وإنما أخذوا عنهم؛ لأن ما وقع لهم من الهوى بتأويل الشرع معتقداً حرمة الكذب، هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه، والله أعلم.

#### المبحث الخامس

رواية المستور والمجهول

وهي تشتمل على تمهيد، وأربعة مطالب:

أما التمهيد: في بيان مراد أئمة الحنفية من المجهول.

المطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية.

المطلب الثاني: حكم رواية المستور في القرون الثلاثة.

المطلب الثالث: حكم رواية المستور بعد القرون الثلاثة.

المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية في المستور.

وفي آخر المبحث تنبيهان وتتمّـةً.

#### نمهسيد:

خبر الواحد يفيد الظن الغالب عند جمهور الأمة، فهو مقبول من جهة حسن الظن بالراوي، فإذا عارضه أمر قطعي، أوظن أكبر من الظن الذي يحصل من خبر الواحد، يؤخذ بالقطعي ويترك الظني؛ لأن الظني يضمحل بالقطعي، وهذا الأصل مما لا خلاف فيه بين الأئمة من جميع المذاهب، أخذاً بأوثق الأمرين، كما سيأتي مفصلاً تحت شرائط أخبار الأحاد، وهذا العارض القطعي أو الظني يختلف باختلاف الرواة ثقة وضعفاً.

ومن ثمّة جعل الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله رواة الأخبار حسب ضبطه وفقهه على ثلاثة أقسام، ثم تكلم حول كل واحد من الثلاثة أن أيّ عارضٍ أكبر منه فير دّ الخبر به، وإليك تفصيله:

الأول: مارواه عدلٌ معروفٌ بالرواية والحفظ، والضبط، والفقه، ولم يأت عن السلف إنكاره.

فرواية نحو هذه الرواة المعروفين مقبولة إلا إذا عارض أمراً قطعياً، والقطعي عند الحنفية: الكتاب، أو السنّة المتواترة والمشهورة، أو ما تعم به البلوي، وغيرها.

الثاني: ما يرويه عدلٌ، معروف بالرواية والضبط، غير معروف بالفقه والدراية، ولعدم معرفته التامة بالدراية أتى عن السّلف إنكار روايته.

فرواية نحو هذه الرواة أيضاً مقبولةٌ إلا في أمرين:

١ \_ إذا عارض القطعى السالف ذكره، ٢ \_ أو القياس .

الثالث: ما رواه مجهول ليس بمعروف بالرواية وحمل الناس العلم عنه، غير أن الثقات قد حملوا عنه، ففيما حملوا عنه أمره محمول على الاجتهاد، فيجوز أخذ ما رواه إذا لم يرده القياس.

هذا ما لخّصه الإمام الجصّاص من كلام الإمام عيسى بن أبان رحمهما الله بعد أن نقل كلامه برمَّته (١).

ثم جاء بعد الإمام الجصاص الشيوخ الثّلاثة: الدّبوسي، والبَزدوي، والسَّرَخْسي (٢)، فرتبوا هذه الأقسام أحسن ترتيب، وإليك تهذيبهم وترتيبهم:

أما القسم الأول: وهم الذين في الذروة العليا من الرواة، فروايتهم مقبولة إلا إذا خالف القطعي.

والشيوخ الثلاثة فتحوا لهذا القسم باباً خاصاً بعنوان (باب الانقطاع)، وتحدثوا عن هذا القسم فيه بكل البسط، وسموا كل حديث يخالف القطعي منقطعاً باطناً، حيث جعلوا الانقطاع على قسمين: ١ \_الباطن، ٢ \_والظاهر.

فالظاهر هو الإرسال، والباطن ما عارض الكتاب أو السُّنة، أو ما تعم به البلوي، وغير ها.

وسيأتي تفصيل هذا القسم في الباب الرابع تحت (الفصل الأول) إن شاء الله.

أما القسم الثاني: وهم الرواة المعروفون بالحفظ دون الفقه، فلا تقبل روايتهم إذا خالفت جميع الأقيسة.

فهم تحدثوا عنه في باب تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه، فعيسى بن أبان ومن تبعهم في هذا الباب كالجصّّاص والشيوخ الثلاثة على تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه، وخالفهم فيه أكثر محقِّقي أئمة الحنفيّة. وسيأتى تفصيل هذه المسألة في (باب تعارض القياس والخبر).

<sup>(1)</sup> انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في كتبهم التي صارت عمدة المتأخرين، وهي «تقويم الأدلة»، و «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»، و «أصول السَّرَخْسي»، ويهذا تعرف أن عمدة هذه الثلاثة هو «الفصول في الأصول»، فالجصاص هو الذي عليه مدار أصول الحنفية.

أما القسم الثالث: فهو رواية المجهول، وهو من لم يكن معروفاً بالحفظ والضبط والفقه.

وتفصيل هذه المسألة أمامك في هذا الباب (باب المستور).

#### المقصود من التمهيد:

وإنما أتيت بهذا التمهيد؛ لأن به يتضح تماماً مراد أئمة الحنفية من المجهول، فإن الراوي المجهول في هذا التقسيم مقابل وقسيم للراوي المعروف بحمل الناس العلم عنه، فالأشياء إنما تعرف بأضدادها، فكل من لم يكن معروفاً فهو مجهولً في اصطلاح الحنفية.

وأسوق هنا نص الإمام البزدوي رحمه الله، فهو مع وجازته واختصاره صريح فيما أريد، قال وهو يقسِّم الراوي الذي جعل خبره حجة : «وهو ضربان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد، ومن عرف بالرواية دون الفقه والفتيا. وأما المجهول: فعلى وجوه» (١).

فكلامه هذا صريح في أن المجهول قسيم للمعروف، فلا فرق فيه بين أن يكون الراوي عنه واحداً أو اثنين أو ثلاثة فصاعداً، ما لم يكن معروفاً بحمل الناس العلم عنه، فكن على بصيرة من تعريفه.

<sup>(</sup>١) البزدوي: كنز الوصول ٤: ١٧٨ بشرحه «التقرير» للبابرتي.

# المطلب الأول المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية

تعريف المجهول: تبيَّن من المقدمة التي سُقتها: أن المجهول عند الحنفية هو من لم يكن معروفاً بالرواية، وحمل الناس العلم عنه.

فالمفهوم منه أن المجهول في اصطلاح الحنفية: كل راو غير معروف بالرواية مجهول، سواء روى عنه واحد أو اثنان فصاعداً، لا عبرة للعدد فيه بعد أن لم يكن معروفاً ومشهوراً بالرواية.

ولصحة هذا التعريف قرائن ومؤيّدات:

القريئة الأولى: ما عرفوا به المجهول، فإن المجهول عندهم: مَن لم يكن معروفاً بالرواية، وإنما عُرف برواية حديثٍ أوحديثين، ولم تُعرف عدالته ولا فسقه(١).

(١) أرى من المفيد هنا أن أنقل بعض النصوص لكبار الحنفية في تعريف المجهول وإن كان فيه بعض طول؛ لأنه يستنتج منه \_ كما سيأتي \_ عدم الفرق بين المجهول والمستور عند الحنفية.

فقال القاضي الدَّبوسي في «تقويم الأدلة» ص ١٨٠ : «الراوي إما أن يكون معروفاً بعلمه ونسبه، أو مجهولاً ما عُرف إلا بحديث أو بحديثين».

وجاء في «كنز الوصول» لفخر الإسلام البردوي ص ١٦٠: «أما المجهول: فإنما نعني به المجهول في رواية الحديث بأن لم يُعْرف إلا بحديثٍ أو حديثين».

و في «أصول السَّرَخْسي» ١: ٣٤٢ (فأما المجهول: فإنما نعني بهذا من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله \_ عَلِيْلُ \_ ، إنما عُرف بما روى من حديثٍ أوحديثين».

= وقال الأُخْسِيْكَتي في «المُنتخب» ص ٧٥: «إن كان الراوي مجهولاً لا يُعرف إلا بحديث رواه أو حديثين».

وجاء في «المُغني» للخبَّازي ص ٢١١: « والمجهول: الذي لم يُعرف صحبته إلا بحديثٍ رواه أو بحديثين».

وجاء في «بديع النظام» ص ١٦٧ : «المجهول: الذي لم يُعرف إلا بحديث أو اثنين».

وقال البخاري في «كشف الأسرار» ٢: ٧٠٨ «المراد منه من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث النبي عَلِيُّةً، ولم يعرف عدال تُه ولا فسقُه».

وعرفه أبوحنيفة الإتقاني في «الشَّامل» خ ٥: ٨٧ «إنما نعني بالمجهول: المجهول في الرواية لا المجهول في النسب، يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديث، ولا يعرف إلا بحديثٍ أو حديثين».

وقال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٥١ «المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديثٍ أو حديثين، ولم تُعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته».

ونحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتب الحنفية، منها: «جامع الأسرار» للكاكي ٣: ٦٧٨، و«التقرير» للبابر تي ٤: ١٩٣، و «مرقاة الوصول» لملا خُسْرو ٢: ٢١٤ بحاشية الإزميري، و «توضيح المباني» للقاري ص ٣١٣، و «قفو الأثر» ص ٨٦، و «تيسير التحرير» ٣: ٥٣.

فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً بالرواية عنه على وهذا القيد من تعريف الإثقاني، وهو قيلاً أساسي ، ومن أمعن النظر في أصل هذا التقسيم الذي بناه عيسى بن أبان السالف ذكره في التمهيد عَلم أن هذا القيد هو لب الكلام، فراجع التمهيد لزاماً وإنما عُرف بحديث رواه أو بحديث ، ولم تعرف عدالته والفسقه .

ولو رجع الباحثون إلى «الفصول في الأصول» ٢: ٣٣ ـ ٢٧، لا يبقى إن شاء الله أي إيراد.

بحدیث أو بحدیثین مطلقاً، سواء انفرد بالروایة عنه واحد أم روی عنه اثنان فصاعداً» (۱).

القريئة الثانية: ويؤيّده أيضاً أن أئمة الحنفية يمثلون الراوي المجهول بمَعْقِل بن سِنان الأشجعي، و وابصة بن معبد، وسلَمة بن المُحَبِّق رضي الله عنهم، فقد روى عن كل واحد منهم أكثر من الثلاثة.

قال الإمام البردوي وهو يتحدث عن مَعْقِل بن سِنان \_ وقد كان صرّح بأنه مجهولٌ في اصطلاح الحنفية \_: «قد روى عنه الثقات، مثل عبد الله بن مسعود، وعَلْقمة، ومسروق، ونافع بن جُبير، والحسن» (٢).

وأقر كلام الإمام البزدوي هذا: الإمام النسفي (٣)، والعلامة البخاري (٤)، والعلامة البابعث و العلامة البابعث أنه البابعث أنه البابعث أنه الفقيه ابن نُجيم (١) .

فكلام الإمام البردوي هذا صريح في أنه لا عبرة عند الحنفية بمن روى عنه، قليلاً كان أوكثيراً، واحداً كان أو أكثر، وإنما العبرة لديهم عدم كونه معروفاً بالرواية عن الرسول على وإلا تناقض كلامه؛ فإنه يعل المعقل مجهولاً، ثم يصرح بأنه روى عنه خمسة من كبار الصحابة والتابعين! فصنيعه يكاد يكون صريحاً في أنه لا عبرة للعدد عند الحنفة.

<sup>(</sup>١) ابن الحنبلي: قفو الأثـر ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) البيز دوى: كنز الوصول ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النسفى: كشف الأسرار ٢: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٣.

وقد تتبع الباحث الرواة عن هؤلاء الصحابة الذين نسبهم الحنفية إلى الجهالة، وبعد البحث تحصل لدي أنه روى عن وابصة ١٨ رجلاً، وعن مَعْقِل بن سِنان ٨ رجال، وعن سلَمة بن المحبق ٥ رجال، وستأتى الرواة عنهم تحت (التسمة).

فعلى هـذا: لا يخرج الرجل عن الجهالة عند الحنفية برواية الخمسة أو أكثر عنه، وإنما يخرجه عنها الشهرة، وكونه معروفاً بالرواية لاغير.

وقد نبّ ه على عدم العبرة بمن روى عنه عند الحنفية العلامة المحقّق المتفنّن ابن الحنبلي رحمه الله حيث عرّف المجهول بقوله: «هو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين مطلقاً، سواء انفر د بالرواية عنه واحد مله أم روى عنه اثنان فصاعداً» (١).

كما نبّه عليه العلامة ظَفر أحمد التَّهانوي، فقد قال: «المجهول عندنا هو من لم يُعرف إلا بحديثٍ أوحديثين، وجهلت عدالته، سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى اثنان فصاعداً» (٢).

#### تعريف المستور، وأنه

#### هو المجهول عند الحنفية:

سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم يكن معروفاً بالرواية عن رسول الله و الله

<sup>(</sup>١) ابن الحنسلي: قف و الأثر ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ظَـفَر أحمد التهانوي: إعلاء السنن ١٤: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٦.

فقارِن بين هذا التعريف، وما عرّف به المجهول ـ وقد ذُكـرآنفاً ـلا تجد فرقاً بينهما.

نص العلامة البخاري: وقد صرَّح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة النَّظَار الغواص في مسائل الأصول عبد العزيز البخاري - وهو من أعرف المتأخرين بمذهب الحنفيّة - فقال: «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد، إلا أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم، وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردودٌ لغلبة الفسق» (١).

نص المحقق ابن نُجَيم: وقد صرَّح به العلامة الفقيه المحقّق ابن نُجَيْم، فقال: «فلا يقبل خبر المستور في الظاهر، وهو الذي لم تُعْرف عدالتُه ولافسقُه، وهو المجهول» (۲).

نص الحافظ ابن المواق: وقد تنبّه على اصطلاح الحنفيّة هذا من عدم الفرق بينهما الحافظ ابن المواق، فقد قال: «المجاهيل على ضربين: لم يرو عنه إلا واحد، مجهول روى عنه اثنان فصاعداً، وربما قيل في الأخير: مجهول الحال.

فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في ردِّ رواياتهم، إنما يحكى خلاف الحنفية، فإنهم لم يفصِّلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحدٍ، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق»(٣).

إبائة وتوضيح: عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطلاح الحنفية، وهذا باعتبار الحقيقة، أما باعتبار الاستعمال: فيختلف، فالمستور من القرون

<sup>(</sup>١) البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الزَّرْ كَشِي: النُّكَت على ابن الصلاح ص ٢٦٥ \_ ٢٦٦.

الثلاثة يسمّى عند الحنفية مجهولاً، وما بعدها يسمّى مستوراً، هذا هو غالب استعمال أئمة الحنفية في كتب الأصول، وقد يستعملون أحدهما مكان الآخر باعتبار الحقيقة.

ويتضح هذا الاستعمال تماماً من صنيع الحنفية في كتب الأصول، وحاصله: أنهم يذكرون المجهول من القرون الثلاثة في باب خاص مع ذكر أقسامه الخمسة، ويقبلون روايته على تفصيل فيه يأتي ذكره \_، مع استثناء رواية المستور بعد القرون الثلاثة، فلا يقبلون خبره.

ثم إنهم يذكرون بحث عدم قبول رواية المستور تحت شرط (العدالة)؛ لأنه لا توجد فيه العدالة المشروطة، مع الاستثناء منه مجاهيل ومستوري الصدر الأول \_ أي: القرون الثلاثة \_ فلا يقبلون رواية المستور إلا من القرون الثلاثة .

فترى أن صنيعهم دالة على تسمية مَن كان من القرون الثلاثة بالمجهول، ومن بعدها بالمستور، والله أعلم.

#### اصطلاح المحدثين:

ويتضح بما ذكرنا اختلاف اصطلاح الحنفية مع المحدثين، فعند المحدثين: إن سُمِّي الراوي، وانفرد بالرواية عنه راو واحدٍ فهو مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يوثَّق ولم يجرح فهو مجهول الحال، وهو المستور (١).

فاصطلاح الحنفية في هذا الباب يختلف كاملاً عن اصطلاح المحدثين، فلا عبرة عندهم بمن روى عنه، واحداً كان أو أكثر، بخلاف المحدثين.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر: نخبة الفِكر ص ٩٩، الشمني: العالي الرتبة ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٥ ـ ٨٦.

# المطلب الثاني حكم رواية المستور من القرون الشلاثة

تبيّن من الفصول السابقة:

١ ـ المستور والمجهول واحد في الحقيقة ونفس الأمر.

۲ \_ غالب استعمال المجهول لدى الحنفية لمن كان من القرون الثلاثة،
 والمستورلمن كان بعدها.

فليعلم أن المجهول من القرون الثلاثة على خمسة أقسام لدي الحنفية:

الأول: اشتهر بين السلف؛ لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه.

الثاني: سكتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر.

الثالث: اختلفوا في روايته، فردّه البعض، كما قبله البعض.

الرابع: طعنوا في روايته من غير خلافٍ بينهم.

الخامس: لم تظهر روايتُه في السّلف، فلم يعارضوه بالردّ والقبول.

فرواية الثلاثة الأول مقبولة بلا خلاف، ورواية الرابع مردودة بلا خلاف، ورواية الخامس هو محل النزاع، فعند الحنفيّة: لا يجب العمل به، غير أنه يجوز العمل بمقتضاه إذا وافق القياس (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۸۲ ، البردوي: كنز الوصول ص ۱۹۰ ، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ۱: ۳٤۲ ـ ۳٤۳ ، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٥ ـ ٧٦ ، الخبَّازي: السرخسي: أصول السَّرِخْسي ۱: ۳۵۰ ـ ۳۵۳ ، الأخسيكتي: المنتخب ص ٢٥٠ ، الخبَّازي: شرح المُغْني ١: ٣٥٠ ـ ٣٥٥ ، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٣٦ ـ ٢٤ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣١ ـ ١٤ ، الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، ابن الهُمَام: التحرير ص ٣١٩ ، ملا خسرو: مِراّة الأصول ٢: ٢١٤ ، البهاري: مسلَّم النُّبوت ٢: ١١٢ .

قال الإمام السَّرَخْسي رحمه الله وهو يتحدث عن القسم الخامس : «أما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالردّ، فإن العمل به لا يجب، ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من كان في الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله العُدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم» (١).

فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السّلف تمكّن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به، ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، ولهذا جور أبوحنيفة القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث، والغالب على أهله الصدق.

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً، ولا يصح العمل به ما لم يتأيَّد بقبول العُدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان، ولهذا لم يجوِّز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم» (٢). انتهى كلامه.

وقال العلامة الخَبَّازي: «فإن كان لم يظهر حديثه في السلف، فلم يقابل بردًّ ولا قبولٍ لم يجب العمل به، لكن العمل به جائز، حتى أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل لظهور الفسق» (٣).

وهكذا صرّح بجواز قبول رواية المجهول من القرون الثلاثة إذا لم تخالف القياس جميع الأصوليين من الحنفية، منهم: القاضي أبو زيد الدَّبوسي (٤)،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢: ٩٢٨ برقم: ٢٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) الخبازي: شرح المغنى ١: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٢.

والبَرْدوي (١)، والأخسيكتي (٢)، وابن السَّاعاتي (٣)، والنَّسفي (١)، وصدر الشريعة (٥)، والنَّسفي (١)، وصدر الشريعة (٥)، والفَالذي (١)، وابن الهُمام (١)، وملاختُ رو (١)، ومحمد شاه (٩).

#### الأمور المستنبطة من

### النصوص السالفة:

ويستنبط من هذه النصوص أمور:

الأول: المستور من القرون الثلاثة يسمى مجهولاً في اصطلاح الحنفية؛ لأنهم قسموا المجهول من القرون الثلاثة \_فقط لا غير \_إلى خمسة أقسام.

الثاني: رواية المستور من القرون الثلاثة مقبولة، بمعنى أنه يجوز العمل بها إذا لم يخالف القياس، لكنه لا يجب العمل بها؛ لأن الوجوب شرعاً لايثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، كما يقوله الإمام السَّرَخسي.

<sup>(</sup>١) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٦٠ . ووافقه الشراح، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧١٩ ، الإِتْـقَاني: الشَّامل ـخ ٥: ٩٩ ـ ١٠٠ ، البابِـرْتي: التـقرير ٤: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٥ - ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٣٠. وأقره شراحه، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٣٨٥، ابن الحنبلي والرُّهاوي: حاشية شرح ابن مَلَك ص ٦٣١، ابن نُجيم: فتح الغفَّار ٢: ٨٢، الحَصْكفي: إفاضة الأنوار ص ١٨٢، القاري: توضيح المباني ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ١٤ \_ ١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: ملا خسرو: مِسرآة الأصول ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ٦٨.

الثالث: علم أن رواية المستور بعد القرون الثلاثة لا تقبل، ففيه ردِّ بليغ على من نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور مطلقاً من غير تفرقة بين القرون الثلاثة وغيرها. الرابع: علم أيضاً أن المستور والمجهول واحدٌ في نفس الأمر.

وذلك أن الكلام في المجهول، ثم يفرِّعون عليه قبول أبي حنيفة شهادة المستور في القرون الثلاثة، وعدم قبول أبي يوسف ومحمد شهادته، وأنه اختلاف زمان، وليس معنى هذا الكلام إلا أن المجهول والمستور واحد في نفس الأمر، والله أعلم.

#### المطلب الثالث

## حكم رواية المستور بعد القرون الشلاثة

تحدثنا في الفصل السابق عن المستور من القرون الثلاثة، وأنه يجوز العمل بروايته إذا وافق القياس، أما بعد القرون الثلاثة فالحنفية مجمعون على عدم قبول روايته.

قال فخر الإسلام البَرْدُوي: «أما خبر المستور: فقد قال \_ الإمام محمد \_ في «كتاب الاستحسان»: أنه مثل الفاسق فيما يخبر من نجاسة الماء، وفي رواية الحسن: هو مثل العدل (١)، وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة.

(١) اختلف الشيخان البردوي والسَّرَخْسي في أن روايتي الإمام محمد في باب نجاسة الماء، أو في باب رواية الحديث.

فالإمام البَرْدوي يرى أن الاختلاف بين روايتي محمد والحسن بن زياد في إخباره عن نجاسة الماء لاغير، كما هو واضح من نصه.

ويرى الإمام السَّرَخْسي في «أصوله» ١: ٣٧٠ أن الاختلاف ثابت في باب الحديث أيضاً، فرواية الحسن تدل على قبول روايته في باب الحديث، ورواية محمد على عدمه.

وقد نبّه على هذا الاختلاف العلامة البخاريُّ في «كشف الأسرار» ٣: ٤٢، والإِتْقَاني في «الشامل» ٥: ٢١٩، والبابرْتي في «التقرير» ٤: ٢٨٩، ولم يرجِّحوا أحد الرأيين على الآخر.

والذي يظهر لي أن الراجح قول الإمام السَّرَخْسي رحمه الله في هذا الباب؛ لأن الإمام البَرْدوي رحمه الله نفسه قال في آخر كلامه: «كما قلنا في المجهول»، وفي باب المجهول الكلام على قبول روايته في باب الحديث لا في إخباره عن نجاسة الماء، وإليك نص الإمام البَـرْدوي.

قال رحمه الله في «كنز الوصول» ص ١٦٠: «وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين ... ، وأما إذا لم يظهر حديثه في السَّلف فلم يقابل بردِّولا قبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به ، لكن العمل به جائزٌ ؛ لأن =

والصحيح: ما حكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجةً حتى تظهر عدالته، وهذا بلاخلافٍ في باب الحديث احتياطاً إلا في الصَّدر الأول على ما قلنا في المجهول» (١). انتهى كلام البَرْدُوي .

وجميع أئمة الحنفية صحّحوا رواية محمد (٢)، وصرَّحوا بعدم قبول رواية المستور وهو يطلق على من كان بعد القرون الثلاثة إلا في الصَّدر الأول، فلم يقبلوا روايته إلا من القرون الثلاثة، فإذن لا خلاف بين الحنفية في عدم قبول رواية المستور بعد القرون الثلاثة.

= العدالة أصلِ في ذلك الزمان، ولذلك جورٌ أبو حتيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البزدوي: كنيز الوصول ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) لم أر فيه خلافاً بين الحنفية فيما راجعته من الكتب، انظر: السَّرَخْسي: أصول السرخسي ١: ٣٣٠، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧١، الخبَّازي: شرح المُغْني ١: ٣٣٦، ابن السرخسي النظام ص ١٦٥، الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٦٥، ابن الهَمام: التحرير ص السَّاعاتي: بديع النظام ص ١٦٧، الفَناري: فصول البدائع تا: ٢٦٥، ابن الهَمام: التحرير ص ٣١٦، ملا خُسْرو: مِرآة الأصول ص ٢١٣، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٦، القاري: شرح شرح النخبة ص ٥١٨، محمد أكرم السندي: إمعان النَّظر ص ١٧٧، المَرْجَاني: حاشية التوضيح ٣: ٦٢. وأقرّه شراح أصول البردوي، و«المنتخب الحسامي»، و«المنار».

### المطلب الرابع

## حاصل رأي الحنفية في باب المستور

وحاصل الكلام في المستور والمجهول عند الحنفية:

- ١ المستور من القرون الثلاثة يسمي مجهولاً في اصطلاحهم.
- المستور بعد القرون الثلاثة يسمّى مستوراً كما هو المشهور.
- ٣ ــ رواية المجهول من القرون الثلاثة مقبولة، بمعنى جواز العمل به إذا لم
   يخالف القياس.
- خ \_ رواية المستور بعد القرون الثلاثة غير مقبولة دون أيّ اختلاف فيما بينهم.
  فما نسبه بعض الأئمة كالشّيرازي<sup>(۱)</sup>، والآمِدِي<sup>(۲)</sup>، و ابن السّبْكي<sup>(۳)</sup>، والأرْمَوي<sup>(٤)</sup> من الشّافعية ، والكَلُوذاني<sup>(٥)</sup>، وا بن قدامة<sup>(١)</sup> من الحنابلة، وابن الحاجب<sup>(٧)</sup>، والقَرَافي<sup>(٨)</sup> من المالكية، إلى الحنفية أو أبي حنيفة من إطلاق قبول خبر المستور \_ ولو كان بعد القرون الثلاثة \_ خطأ منهم في النقل، لم يقل به أبوحنيفة المستور \_ ولو كان بعد القرون الثلاثة \_ خطأ منهم في النقل، لم يقل به أبوحنيفة

<sup>(</sup>١) انظر: الشيرازي: شرح اللّمع ٢: ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآمِدى: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التاج السُّبْكي: جمع الجوامع ٢ : ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأرموي: التحصيل من المحصول ٢: ١٣٣ ، (تحقيق: عبد الحميد علي أبي زيد، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكلوذاني: التمهيد ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن قدامة: روضه الناظر ١: ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الحاجب: منتهى السول ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: القرافي: نفائس الأصول ٧: ٣١٠٧، (تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط: الثانية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٨هـ).

وأصحابه؛ لأن الحنفية إنما قبلوا روايته من القرون الثلاثة لابعدها، وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما قبله من القرون الثلاثة؛ لأنه كان من القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، والاختلاف بينه وبين صاحبَيه إنما هو اختلاف زمانٍ فقط لا غير، كما صرّح به الجصّاص، فقال فيه: «ومن قال من السّلف بتعديل مَن ظهر إسلامه، فإنما بنى ذلك على ما كان أحوال الناس من ظهور العدالة العامة وقلة الفساق فيهم، ولأن النبى على قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث ...

وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي و بالخير والصلاح، فتكلم على ما كانت الحال عليه، وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين في المسألة عن الشهود، ولَمَا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة» (١).

وقد صرح كثير من الأصوليين بأن الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه اختلاف عصر فقط لا غير، منهم: صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي، وصدر الشريعة الأصغر، والفَـناري، وابن نُجيم، وملا على القاري، والحَصْكَفي، وابن عابدين (٢).

وليست الحنفية بوحيدة في قبول رواية المستور، بل معهم سُليم الراذي، وابن الصَّلاح، والنووي (٣)، وخلق من الحفاظ والمحدثين (٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الجصاص: أحكام القرآن ١: ٥٠٧ (ط دار الكتاب العربي).

 <sup>(</sup>۲) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١١٥ ـ ١١٦، صدر الشريعة: التوضيح
 ٢ : ١٥، الفناري: فصول البدائع ٢ : ٢٥٥ (ط: يحيى أفندي، ١٢٨٩هـ)، ابن نجيم: فتح الغفًار ٢ :
 ٨٤، القاري: توضيح المباني ص ٣١٧ ـ ٣١٨، ابن عابدين: إفاضة الأنوار ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، النووي: التقريب ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: عبد الفتاح أبو غدة: التعليقات على الرفع والتكميل ص ٢٣١ ـ ٢٤٨.

### تنبيهان هامان

وهنا تنبيهان هامان، لهما صلة قوية ببحث المستور:

التنبيه الأول: إن أئمة الحنفية وضعوا المسألة في الراوي مطلقاً سواء كان صحابياً أو من دونه، فالمجهول عندهم يجوز أن يكون صحابياً؛ لذا مثّلوه بوابصة بن معبد، وسلّمة بن المُحَبِّق، ومَعْقِل بن سِنان رضي الله عنهم.

هذا قولهم، لكن أورد عليه بعض الأصوليين أن الصحابة كلهم عدول لا تضرهم الجهالة عند جماهير الأمة، فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصّحابي، فقد قال العلامة المحقق ابن أمير حاج: «ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد والتمثيل به مشكل، فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين، ولم تُعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته، وقد عرفت عدالة الصّحابة بالنّصوص، واشتهر طول صحبتهم (۱)، فكيف يكون داخلاً فيه» (۲).

وقال المحقّق يحيى الرُّهَاوي \_ وهو يعلّق على تمثيل المصنف المجهول بمَعْقِل \_: «فيه نظرٌ؛ لأن كلامنا في الصحابة، ولايتأتّى مثل ذلك فيهم، لاتفاق عامة السلف وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم، لورود ما لا يخفى في شأنهم من الكتاب والسنة، ولا اعتبار بمن خالف» (٣).

<sup>(</sup>١) في هذا الإطلاق نظر ظاهر؛ لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لو كان مشتهراً لم يقع الخلاف فيه.

<sup>(</sup>٢) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص ٦٢٧.

وقد صرَّح بنحو ما قالاه الكاكي الخُجَنْديُّ (۱)، وأمير بادشاه (۲)، وملا علي القاري (۳)، وعبد الحليم اللَّكْنَوي (٤).

فهذه النصوص تدل على أمرين:

١ ـ لا يصح التمثيل للمجهول بالصحابة عند هؤلاء المحققين.

٢ \_ الاستدلال على هذا القول باتفاق جماهير السلف والخلف على عدالة الصحابة.

يقول الباحث: هذا الاستدلال ليس بتام، ولا يتأتّى أمام الحنفية؛ لأنهم مع الجمهور في هذا الباب، فعندهم الصحابة كلهم عدول دون أيّ خلاف، وإنما الاختلاف بين الحنفية والمحدثين في تعريف الصحابي، لا في عدالة الصحابي، فعند المحدثين: لا يشترط في تعريف الصحابي طول الصحبة، وعند أكثر الأصوليين من الحنفية وغيرهم: يشترط فيه طول الصحبة على طريق التتبع والأخذ عنه، فمن لم تطل صحبته لا يسمى صحابياً في اصطلاحهم، وظاهر أنه لا يدخل في هذا التعريف وابصة، وسلمة، ومَعْقِل رضي الله عنهم، فلا يعدون من الصحابة على رأي الحنفية، فلا يدخلون تحت القاعدة المذكورة «الصحابة كلهم عدول» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٧٦ \_ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاري: توضيح المعاني وتنقيح المعاني ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: عبد الحليم اللَّكْنَوي: قمر الأقمار ص ١٨٠ ، (المكتبة الرشيدية كويتة، بهامش نور الأنوار).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٣٩٦، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧١٧ ـ ٧١٣، التفتازاني: التلويح ٢: ١٣، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦١، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٦٦ ـ ٧٦٠، بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢: ١٩٦.

وقد اختار بعض المتأخّرين من الحنفية أن الصحابة كلهم عدول سواء طالت صحبته أو لم تَطُل، اختياراً منهم تعريف المحدثين، منهم: العلامة المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللّكنوي (۱)، و العلامة المحدث المولوي محمد شاه (۲)، وهذا الرأي أسلم.

فعلى رأيهما لا يجوز تمثيل المجهول بوابصة بن معبد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو رأي المحقق ابن أمير حاج وغيرهم ممن أسلفت أسماؤهم، أما على رأي أكثر الأصوليين من الحنفية، فلا إيراد في التمثيل به.

التنبيه الثاني: إن المحقِّق ابن أمير حاج رحمه الله استدل على عدم صحة هذا التمثيل بدليل آخر فيه نظرٌ، وهو أنه قد رُويت عن وابصة رضي الله عنه خمسة أحاديث، فمن روى عنه مثل هذا كيف يبقى مجهولاً؟ (٣).

والنظر فيه: أن المجهول عند أئمة الحنفية ليس هو مجهول المحدثين حتى يخرج عن الجهالة برواية خمسة أحاديث؛ لأن المجهول عند الحنفية \_ كما أسلفته \_ هو من لم يكن معروفاً بالرواية وأخذ الناس العلم عنه، فما لم يكن معروفاً لا يخرج عن الجهالة (٤).

#### حول روايات المستسورين

كنت ذكرت أني آتي بالرواة عن مَعْقِل بن سِنان الأشجعي، وسلَمة بن المُحبِّق، ووابصة بن معبد رضي الله عنهم، الذين سماهم الحنفية المجاهيل.

<sup>(</sup>١) انظر: اللكنوى: ظفر الأماني ص ٥٣٩ \_ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤)

= وإنما أتيت بهذا البحث حيث عددت أصحابهم مع بيان مرويًاتهم باختصار وإن كان فيه بعض خروجٍ عن المقصود؛ لأن فيه دليلاً واضحاً على ما قلت فيما تقديم من أن الرجل لا يخرج عن الجهالة عند الحنفية برواية واحدٍ أو اثنين فصاعداً، إن لم يكن معروفاً برواية الحديث عن رسول الله وأخذِ الناس العلم عنه، وإليك تفصيله:

أما وابصَـة بن مَعْـبَد الأسدي رضي الله عنه: فقد أخذ عنه اثنا عشر رجلاً: `` الأول: زياد بن أبي الجَـعْد رافع الأشْجَعي.

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف وحده، وأمره على بإعادة الصلاة، أخرجه عبد الرزاق ٢: ٥٩ برقم: ٢٤٨٢، وابن أبي شيبة ٤: ٢٥٧\_ ٢٥٨ برقم: ٥٩٣٧، (تحقيق: محمد عوامة، ط: الثانية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، ١٤٢٨ هـ)، وأحمد ٤: ٢٢٨، (ط: الخامسة، المكتب الإسلامي بيروت، ١٤٠٥ هـ)، والدارمي في «سننه» ١: ٢٣٥ \_ ٣٠٥، (تحقيق: سيد إبراهيم وعلي محمد، ط: الأولى، دار الحديث القاهرة، ١٤٠٠ هـ)، والترمذي ١: ٢٦٩ برقم: ٢٣٠، (تحقيق: بشار عواد معروف، ط: الثانية، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م).

الثاني: هِلال بن يَسَاف الأشْجَعي، أبو الحسن الكوفي.

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف ...، أخرجه أحمد ٤: ٢٢٨ ، والطَّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٢، (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط: الثانية، دون تاريخ).

الثالث: عمرو بن راشد الأشجعي.

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف، أخرجه ابن أبي شيبة ٤: ٢٥٨ ـ ٢٥٩ برقم: ٥٩٤١ ، وأحمد ٤: ٢٥٨ ، وأبوداود ١: ٤٦٤ برقم: ٦٨٢ ، (تحقيق محمد عوامة، ط: الثانية، دار القبلة ومؤسسة الريان، ١٤٢٥ هـ)، والترمذي ١: ٢٧٠ برقم: ٢٣١ ، والطّحاوي في «شرح معانى الآثار» ١: ٣٩٣، وابن حبًّان في «صحيحه» ٣: ٣١١ برقم: ٢١٩٦، ٢١٩٥.

الرابع: حَنَـش بن المُعْـتَمر الكناني الكوفي.

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف، رواه الطَّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٦.

**الخامس:** راشد بن أبي راشد.

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث:

= ١) حديث: «رأيت رسول الله ﷺ إذا ركع في صلاته لو صبّ على ظهره ماء لاستقر». أخرجه ابن ماجمه ٢: ١٤٧ برقم: ٨٧٢ ، (تحقيق: بشار عواد معروف، ط: الأولى، دار الجيل بيروت، ١٤٧٨ هـ)، واللفظ له، والطّبراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٧ برقم: ٤٠٠.

٢) حديث: «ليبلغ الشَّاهد الغائب». أخرجه الطَّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٧ برقم: ٤٠١.

٣) حديث: «دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك». أخرجه الطّبراني ٢٢: ١٤٧ برقم: ٣٩٩.

السادس: أبو عبد الله محمد الأسدى.

روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس»، أخرجه الطّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٨ برقم: ٤٠٢.

السابع: أيوب بن عبد الله بن مِكْرَ ز القُرَشي العامري.

روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك ...»، أخرجه أحمد ٤: ٢٢٨، والدارمي في «سننه» ٢: ١١٤ برقم: ٢٥٣٣.

الثامن: عامر بن شراحِيْل الشَّعْبي (١٩ \_١٠٣ هـ).

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف ... ، أخرجه الطَّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٥ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣: ١٠٥ ، (ط: نشر السنة ملتانن باكستان، دون تاريخ).

التاسع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ربيعة السلمي، مقرئ الكوفة (... ع ٧هـ). روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك»، أخرجه أحمد ٤: ٢٢٧.

العاشر: ابنه سالم بن وابصة بن معبد.

روى عن أبيه وابصة حديث حجة الوداع، أخرجه أبو يَعْلَى في «مسنده» ٢: ٢٤٦ برقم: ١٥٨٧.

الحادي عشر: شَداًد مولى عِياض بن عامر بن الأمشلع العامري.

روى عن وابصة حديث حجة الوداع، أخرجه أبو يعلى في «المسند» ٢: ٢٤٥ برقم: ١٥٨٦. الثاني عشر: سالم بن أبي الجَعْد الأشجعي أخو زياد (... - ٩٧هـ).

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث:

الكبير» ٢٢: ١٤٤.

= ٢) حديث: «لاتتخذوا الدَّواب منابر». أخرجه الطَّبَراني في «الكبير» ٢٢: ١٤٤.

٣) حديث: «إن شر هذه السباع التَّعْل» يعني الثعلب. أخرجه الطَّبراني ٢٢: ١٤٤.

الثالث عشر: عمرو بن وابصة بن معبد الأسدي.

روى عن أبيه وابصة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثاً واحداً في الفتن، فيه: «قتلاها كلهم في النار»، أخرجه أبوداود في الفتس ١٧٠ ـ ١٨ برقم: ٤٢٥٨.

يقول الباحث: هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة في نظرتي الخاطفة، وقد ذكر الحافظ المِـزِّي في «تهذيب الكمال» ١٠: ٥٠١ في ترجمته خمسة رجال آخرين ممن روى عنه غير ما ذكرت، فالمجموع ١٨ رجلاً.

أما مَعْقِل بن سِنَان الأشْجَعي رضي الله عنه (ت ٦٣ هـ).

فقد روى عنه سبعة رجال:

الأول: عَلْقمة بن قَيْس النَّخَعي (ت ٦٢ هـ)

روى عن مَعْقِل حديث بِرُوع بنت واشِق أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شَطَط، أخرجه عبد الرزاق ٦: ٢٩٤ برقم: ٢١٠٨ ، وأحمد ٣: ٤٨٠ ، وأبو داود ٣: ٣٤ برقسم: ٢١٠٨ .

الثاني: مَسْروق بن الأجْدع الهَـمْداني الوداعي (ت ٦٣ هـ).

روی عن معقِل حدیث بِّـرُوع، أخرجه أبوداود ۳: ۳٪ برقــم: ۲۱۰۷، والنسائي ٦: ۱۲۲ برقــم: ٣٣٥٦، وابن ماجه ٣: ٣٣٥ برقــم: ۱۸۹۱، وابن حِــبّان ٦: ۱٥٩ برقــم: ٤٠٨٦.

الثالث: عبد الله بن عُـ تُبة بن مسعود رضى الله عنه.

روى عن معقِل حديث بَـرْوع، كما في «سنن أبي داود» ٣: ٣٥ برقـم: ٢٠١٠٩.

الرابع: الحسن بن يَسَار البصري (٢١ ـ١١٠هـ).

روى عن معقل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، أخرجه ابن أبي شيبة ٦: ٢٠٦-٢٠٧، وأحمد ٣: ٤٨٠، والطّحاوي ٢: ٩٨، والطّبَراني ٢: ٢٣٣.

الخامس: نافع بن جُبير بن مُطعِم.

روى عن معقل حديث: «غِ فَار، وأسلم، وجُهَ ينة، ومُنزَينة، موالي الله عزّ وجل ورسوله».=

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧: ٣٩١ برقم: ١٧٠٤، (ط: الأولى، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٦١هـ)، والطّبَراني ٢٠: ٢٣٣٠.

السادس: عامر بن شُراحيل الشُّعْبي (١٩\_١٠٣هـ).

روى عن معقِل حديث بَـرْوع، أخرجه عبد الرزاق ٦: ٢٩٤\_ ٢٩٥ برقـم: ١٠٨٩٩.

السابع: الأسود بن يزيد النُّخَعي.

روى عنه حديث بَرُوع، أخرجه النسائي ٦ : ١٢١ برقم: ٣٣٥٤.

فهذه سبعة رجال رووا عنه، وذكر الحافظ المِـزِّي في «تهذيب الكمال» ١٠: ٨ رجلاً ثامنـاً، وهو سالم بن عبد الله بن عمر.

## أما أبوسِنان سلَمة بن المُحَبِّق رضي الله عنه :

فروي عنه أربعة رجال:

الأول: جَون بن قَتادة، فقد روى عن سلَّمة حديثين:

۱) « ذكاة الأديم دَبَاغه »، أخرجه أحمد ٥ : ٦ ـ ٧ ، وأبوداود ٤: ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، والنسائي ٧ : ١٧٣ ـ ٤٣١ ، والنسائي ٧ : ١٧٣ ـ ١٧٣ .

٢) حديث مواقعة الرجل جارية امرأته، أخرجه الطّبراني في «الكبير» ٧: ٤٥ ، والبيهقي
 في «السنن الكبرى» ٨: ٢٤٠.

الثاني: قَبيْ صة بن حُريَث.

روى عن سَلَمة قوله ﷺ في من يفجر مع جارية امرأته، أخرجه أحمد ٥: ٦، وأبو داود ٥: ١١١ برقم: ٤٥٠، والطَّبَراني في «الكبير» ٧: ٤٥ برقم: ٣٣٦٣، والطَّبَراني في «الكبير» ٧: ٤٥ برقم: ٣٣٦٣.

الثالث: الحسن البصري.

روى عن سكمة حديثين:

1) حديث: «ذكاة الأديم دباغه». أخرجه أحمد في «المسند» ٥:٦.

الرابع: ابنه سِنان بن سلمة بن المحبِّق الهُذَلي. روى عن أبيه ثلاثة أحاديث:

۱) حدیث: «من أدركه رمضان له حمولة یأوي إلى شبع فلیصم رمضان حیث أدركه».
 أخرجه أحمد في «المسند» ٥:٧.

٢) حديث: «أنه ﷺ بعث ببدنتين مع رجل، وقال: إن عرض لهما فانحرهما واغمس النعل
 في دمائهما، ثم اضرب به صفحتً يهما». أخرجه أحمد ٢٠٦٠.

٣) حديث مروره على يوم خيبر بقدور فيها لحوم من حمر الناس، فأمر بها فأكف ئت، أخرجه الطَّبَراني في «الكبير» ٧ : ٤٨ برقم: ٦٣٤٦.

فهذه أربعة رجال رووا عنه، وزاد الحافظ المِزِّي في «تهذيب الكمال» ٤: ٣٢٨ خامساً، وهي أم عاصم جَـدَّة المعلَّى بن راشد.

# المبحث السادس معرِّفات العدالة

العدالة تثبت بأربعة أمـور:

الأول: بحكم القاضي العدل، فإذا حكم بشهادة أحد، فهو تعديل إياه.

الثاني: وبعمل المجتهد العدل بشرطين: أن يعلم أن لا مستند للمجتهد في العمل سوى روايته، وأن عمله ليس من الاحتياط في الدين، فإذا ثبت هذان الأمران فعمله تعديل إياه، وإلا فلا.

الثالث: التركية، فإذا زكى المجتهد أحداً فهو تعديل إياه (١١).

الرابع: اتفقت الأئمة من المذاهب كلّها على أن الشهرة والاستفاضة من طرق ثبوت العدالة، فمن ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته، وشاع الثناء عليه بالثقة فلا يقبل فيه جرح جارحٍ ولو كان مفسَّراً، لاسيَّما إذا علم أنه لجهالةٍ، أو عداوةٍ، أو حسدٍ.

واستدلوا على صحة هذه القاعدة بقولَي إمامين جليلين من أكبر حفاظ الأمة، وهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وإمام الجرح والتعديل يحيى بن مَعين:

أما الأول: روى الحافظ ابن أبي حاتم (٢)، والخطيب (٣)، وابن عساكر (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُـمام: التحرير ص ٣١٧، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٧ ـ ٢٤٩، البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ٢٨٥ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٢: ٢٠٩ -٢١٠ ، (ط: الأولى، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٧١هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ٧: ٣٦٨، الكفاية ص ٨٧، (ط: الدكن).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٨: ١٢٩\_١٣٠.

واللفظ لابن أبي حاتم، عن صالح ابن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي \_ وسُئل عن إسحاق بن راهويه ؟ \_ فقال: مثل إسحاق يُسْأل عنه؟ إسحاق عندنا من أثمة المسلمين». ولفظ الخطيب: «إمامٌ من أثمة المسلمين».

أما الثاني: فروى الحافظ الخطيب البغدادي (٢)، والحافظ ابن عساكر (٣) عن حمدان بن سمّه ل، قال: سألت يحيى بن مَعين عن الكتابة عن أبي عُبيد، والسّماع منه ؟ فتبسّم، وقال: مثلى يُسْأل عن أبي عُبيد؟ أبوعبيد يُسْأل عن الناس».

استدل بهاتين الروايتين حافظ المَشْرق الخطيب على صحة هذه القاعدة، وعقد حافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري المالكي باباً في «جامع بيان العلم وفضله» حول قول العلماء بعضهم بعضاً، وقال: «والصحيح في هذا الباب أن من صحَّت عدالته، وثبتت في العلم إمامتُه، وبانت ثقتُه، وبالعلم عنايته، لم يُلتفت إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عالة يصح بها جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها بالمشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله براءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر» (1).

<sup>(</sup>١) وانظر: ابن خَلِّكان: وفَيَات الأعيان ١: ٢٠٠، الذَّهبي: سير أعلام السبلاء ١١: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ١٤: ٥٠٥، الكفاية ص ٨٧ ، (ط: الدَّكُن).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٤٩: ٦٨. وانظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق ٢٥ : ١٧ ، (ط: الأولى، دار الفكر، ١٤٠٤ هـ)، النووي: تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، (الطباعة المنيرية مصر)، الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٠: ٥٠٣، التاج السُّبْكي: الطبقات الكبرى ٢ : ٥٥، (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، عيسى البابي الحلبي مصر، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص ٤٣٦.

وقال الإمام الفقيه، كبير الشَّافعيّة في عصره، أبو إسحاق الشِّيرازي: «وجملته أن الراوي لا يخلو: ١ \_ إما أن يكون معلوم العدالة، ٢ \_ أو معلوم الفسق، ٣ \_ أو مجهول الحال، لا يُـدرى أنه عدلٌ أو غير عـدلٍ.

فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين: مثل الحسن البصري و ... ، وأجلاء الفقهاء كمالك، وسفيان، وأبي حنيفة، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل، و... ، ومن يجري ومن يجري مجراهم، والكبار من أصحاب الحديث كالبخاري ... ، ومن يجري مجراهم: فإن هولاء كلهم يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم، فإنه قد ثبت عدالتهم، فلا نحتاج إلى تعرُّف حالهم ثانياً» (١).

وصحّح هذه القاعدة: ابن الصّلاح الشَّهْرزوري (۲)، والنّووي (۳)، وابن جَماعة (۱)، وشمس الدين الذهبي (۱)، وابن كثير (۲)، والزَّر كَشي (۷)، والحافظ ابن

<sup>(</sup>١) الشيرازي: شرح اللمع ٢: ٦٣٤ (باب القول في الجرح والتعديل).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النووي: التقريب ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن جماعة: المنهل الرَّوي ص ٧٥، (تحقيق كمال يوسف الحوت، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٠هـ).

<sup>(0)</sup> انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ١: ١١٣ ، نصه: «وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام، وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة، والشافعي»، ففيه إشارة إلى هذه القاعدة، وقد استدل به على صحة هذه القاعدة: العلامة ظَفَر أحمد العثماني في «قواعد علوم الحديث» ص ٢١١ ، والعلامة عبد الرشيد النعماني في «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» ص ٥٥ ، (اعتناء عبد الفتاح أبوغدة، ط: الخامسة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٨هـ).

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن كثير: اختصار علوم الحديث ١: ٢٨١ \_ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: الزركشي: النُّكت على ابن الصلاح ١: ٢٥٢.

حجر (١)، والسيوطي (٢)، كما عقد الإمام تاج الدين السُّبْكي رحمه الله باباً حول هذه القاعدة في «طبقات الشافعيَّة» (٢)، فأطال الكلام وأجاد.

## تصحيح هذه القاعدة من الحنفية:

وقد صحَّح هذه القاعدة أئمة الحنفيَّة، منهم: الفارسيُّ (١)، و الجُرْجَاني (٥)، و ابن الهُ مَام (٦)، وابن أمير حاج (٧)، وأمير بادشاه (٨)، و ابن نُجيم (٩)، و البهاري (١٠٠)،

(١) وذلك في جواب سؤالٍ رفعوه إليه عن تضعيف النسائي أبا حنيفة، فقال: «تَرْك الخوضُ في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثّر في أحد منهم قول أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يُقتدى بهم، فليعتمد هذا، والله ولي التوفيق.

انظر: السَّخاوي: الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ١: ٩٤٦ - ٩٤٦، (تحقيق: إبراهيم باجس، ط: الأولى، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ هـ)، محمد عبد الرشيد النعماني: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص ١٣١، محمد عَوَّامة: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة ص ١١٧.

- (٢) انظر: السيوطى: تدريب الراوى ص ٢٦٦.
- - (٤) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٧٣.
  - (٥) انظر: الجرجاني: المختصر بشرحه ظَفَر الأماني ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧.
    - (٦) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣١٧.
    - (٧) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٧٤٧.
      - (٨) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٤٩.
      - (٩) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ١١٩ ـ ٩٠.
        - (١٠) انظر: البهاري: مسلّم النُّبوت ٢: ١٠٩.

وبحر العلوم (1)، و محمد شاه (۲)، و الفَرْهَارُوي ( $^{(7)}$ ، و اللَّكْنَوى  $^{(3)}$ ، والتَّهانُوى ( $^{(6)}$ .

يقول الباحث: إنما أطلت بعض إطالةٍ في بيان هذه القاعدة، وتوثيقها من الأئمة؛ لأنها في غاية الأهمّية؛ إذ لولاها لم يَسْلم كثيرٌ من مجتهدي هذه الأمة وحفّاظها عن السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين -سواء كان في الحديث أو في الفقه - إلا وقد طُعن بسبب ما، وإليك ثلاثة أمثلة:

الأول: فهذا شيخ حفّاظ الأمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تركه ثلاثة من كبار الحفاظ:

١ - الإمام الثقة، حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذُّه لي ولاءً ( ١٧٠ - ٢٥٨ هـ) رحمه الله تعالى.

٢ - حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (٢٠٠ - ٢٦٤ هـ).
 ٣ - الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن إدريس الحَنْظَلي الرازي (١٩٥ - ٢٧٧).
 فهذه الثلاثة من كبار الحفاظ تركوا الأخذ عن الإمام البخاري رحمه الله (٢).

وعلَّق عليه السُّبْكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص ٣٠: «فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحدٍ أن يقول: البخاريُّ متروك ؟! وهو حامل لواء الصِّناعة، وهو مقدّم أهل السنة والجماعة».

<sup>(</sup>١) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللكنوى: ظَفَر الأماني ص ٤٩٦\_٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: التهانوي: قواعد في علموم الحديث ص ١٩٥\_١٩٦.

<sup>(</sup>٦) قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧: ١٩١: «سمع منه أبي، وأبو زرعة، ثم تركا حديثه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق»، وذكره الذهبي في «سِيَر أعلام النبلاء» ١٦: ٣٦٣، وعلَّق عليه: «قلت: إن تركا حديثه أو لم يتركاه، البخاري تُقة مأمون، محتج به في العالم».

الثاني: وهذا الإمام المجتهد المطلبي أحد الأئمة الأربعة محمد بن إدريس الشافعي، جرحه (١٥٨ - ٢٣٣هـ).

(١) قال حافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري الأَنْدَلُسي في «جامع بيان العلم وفضلة» ص ٤٤٧: «ومما نُقم على ابن مَعين وعِيب به قولُه في الشافعي: أنه ليس بثقةً.

وقيل لأحمد بن حنبل: أن يحيى بن مَعين يتكلّم في الشافعي، فقال أحمد: ومن أين يعرف يحيى الشّافعي؟! هو لا يعرف الشافعي؟! ولا يعرف ما يقول الشافعيّ! أ. انتهى.

ثم قال: «صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي».

### الكلام في ثبوت هذا القول عن ابن مَعين:

ثم اختلفوا في أنه هل صح هذا القول عن ابن مَعين؟ فيظهر من نص التاج السُّبْكي في «قاعدة الجرح والتعديل» ص ١٧ ـ ١٨ أنه يميل إلى عدم صحته، حيث قال: «قلت: وقد قيل: إن ابن معين لم يرد الشافعي، وإنما أراد ابن عمّه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ أبى منصور، وبتقدير إرادته الشافعي فلا يلتفت إليه ».

ويرى حافظ المغرب أنه صح عنه هذا القول، فقد قال في «جامع بيان العلم» ص ٤٤٧ بعد ذكر ما قيل أن ابن مَعين لم يكذّب الشافعي الإمام، إنما كذّب إبراهيم بن محمد الشافعي: «هذا كلّه عندي تخرّص وتكلم على الهوى، وقد صح عن ابن مَعين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قد متى نهاه أحمد بن حنبل».

وذكر الذهبي تول ابن عبد البر هذا وأقره في مقدمة كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يُوجب الرد» ص ٤٩، (تحقيق: إبراهيم سعيد، ط: الأولى، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٦ هـ)، ثم قال: «قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي، ولا إلى كلامه في جماعة من الثقات».

فهذا القول من الذهبيُّ أيضاً يـؤيّد ثبوته عن ابن مَعـين.

وكذلك يؤيده أيضاً ما رواه الحافظ الصَّيْمَريُّ في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ٨٠عن علي بن حبان، قال: «قيل لأبي زكريا يحيى بن معين: أيما أحب إليك: الشافعي أم أبي حنيفة أم أبي يوسف؟ قال: أما الشافعي فلا أحب حديثه!».

الثالث: وهذا إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة مالك بن أنس الأصْبَحي، طعنه (١) الإمام الثبت، الحافظ الزاهد الفقيه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري المدني (٨٠ \_١٥٨ أو ١٥٩ هـ) رحمه الله تعالى.

فلو ذه بنا هذا المذهب لم يسلم لنا أحد، فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال ابن حجر ممّن قفزوا القنطرة، وسارت بذكرهم الأمم، وتعبّدوا الله بأقوالهم واختياراتهم، فما صار يؤثر في أحدٍ منهم قول أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله من كونهم متبوعين، فلا يُقبل قول الذّهلي، ولا ابن مَعين ولا غيرهم مع جلالتهم وإمامتهم في هذه الصِّناعة \_، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ۱: ۲۱۷ \_ ۲۱۸ برقم: ۱۱۹۳، دتحقيق: طلعت قوج بيكيت وإسماعيل جراح أوغلي، المكتبة الإسلامية إستانبول، ۱۹۸۷ه.): «سمعته \_ أي: أحمد \_ يقول: قالوا لابن أبي ذِئْب: إن مالكاً يقول: ليس البيعان بالخيار. فقال ابن أبي ذِئْب: هذا خبر مُوطُوَّ في المدينة، قال أبي: وكان مالك يقول: ليس البيعان بالخيار. سمعت أبي يقول: قال ابن أبي ذِئْب: يستتاب مالك فإن تاب و إلا ضربت عنقه».

وقد ذكر هذه الجَفْوة بين هذين الإمامين ابنُ عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٤٤٧، والتاج السُّبْكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص ٢٤، ولم يقبلا قول ابن أبي ذئب.

## الباب الثالث

#### تعارض الخبر والقياس

مسألة تعارض الخبر مع القياس مسألة ذات أهمية بالغة عند الأصوليين، وقد أوضحت في هذا الباب أن مذهب الإمام أبي حنيفة تقديم الخبر على القياس مطلقاً، كما ناقشت ما نسب إليه من تقديم القياس على الخبر، وأثبت أنه مجرد افتراء عليه لم يصح نقله عنه، بل ثبتت عنه روايات كثيرة دالة على تقديمه الخبر من غير تفصيل.

و قد قالت طائفة من أئمة الحنفية بتقديم القياس على الخبر إذا تعارضا من كل وجه، والراوي غير فقيه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، ولكن كثير من محققي الحنفية ردّوا هذا الرأي أبلغ ردّ، وحكموا عليه بالاستحداث، وصرّ حوا بعدم ثبوته عن الإمام أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله.

هذا، وقسمت الباب إلى أربعة فصول:

الأول: نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقديم الخبر.

الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر، وذكر من تابعهم من المتأخّرين.

الثالث: ذكر أئمة الحنفية الذين قدّموا القياس على الخبر.

الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجتها".

وفي آخر الباب تنبيهان.

# الفصل الأول نصوص الإمام أبي حنيفة في تقديم الخبر

نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب في كثرة كاثرة، ولا نجازف لو قلنا: إن الروايات التي نقلت عنه في هذا الباب وصلت إلى تواتر القدر المشترك، كما أنه وصلت إلى تواتر الطبقة من حيث الطبقة؛ لأن كل طبقة من أئمة الحنفية علموا تلاميذهم بأن المذهب الحنفي مبني على تقديم الخبر إلى أن وصل إلينا، وأسوق إليك هنا بعض الروايات الدالة على تقديمه الخبر على القياس:

ا حروى ابن مَعين (۱)، واللفظ له، وابن أبي العَوام (۲)، والصَّيْمري (۱)، وابن عبد البر النَّمري (۱)، والبيهقي (۱)، والخطيب (۱)، والمُوقِّق (۱)، عن عُبيد بن قُرَّة، قال: سمعت يحيى بن ضريس يقول: «شهدت سفيان وأتاه رجل، فقال: ما تَنْقم على أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فسنة رسول الله والله الله ولا سنة رسوله آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول مَن شئت منهم، وأدع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن معين: تاريخ ابن معين برواية الدُّوري ٢: ٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ برقم: ٢٤٥ ، (تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي كويت، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٦) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ١٥: ٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ٨٨ \_ ٨٩.

فإذا انتهى الأمر \_ أو جاء الأمر \_ إلى إبراهيم، والشَّعْبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسَيَّب \_ وعدد رجالاً \_ فقومٌ اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا»(١).

لمبارك، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا جاء عن النبي على فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن النبي على الرأس والعين، وإذا جاء عن النبي على فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي على نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» (٥٠).

وروى هذا الخبر ستة من أصحابه \_ حسب تتبعنا \_ بألفاظ متقاربة: ١ \_ ابن المبارك كما مرّ، ٢ \_ أبو يوسف (٦)، ٢ \_ وأبو حمزة محمد بن مَـيْمُون السُّكَري (٧)،

<sup>(</sup>١) وذكر هذا الخبر غير واحدٍ من حفّاظ المتأخرين، انظر: المِرزِّي: تهذيب الكمال ١٠: ٣٢١ ، الذّهبي: مناقب أبي حنيفة ص ٢٠ ـ ٢١ ، (تحقيق: الكوشري والأفغاني، ايج ايم سعيد كراتشي، ١٤١٠ هـ)، السّيوطي: تبييض الصحيفة ص ١١٠ ، (تعليق: محمد عاشق إلهي البرني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، ١٤١١ هـ)، الصّالحي الدُّ مَ شُقي: عقود الجُمان ص ١٧٢ ، (مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم: مسند أبي حنيفة ص ١٧٣ ، (تحقيق: عبد الشهيد النعماني، ط: الأولى، مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد، ٢٠٠٠م).

<sup>(</sup>٣) البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) وانظر: السيوطي: تبييض الصحيفة ص ١١٧، الدِّمَشْقي: عقود الجُمَان ص ١٧٣، الهيُتمي: الخيرات الحسان ص ٦٩، (تعليق: عاشق إلهي البرني، ايج ايم سعيد كراتشي، ١٤١٤هـ). (٦) انظر: الصَّيْمَرى: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٦٣ ، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٦٦ \_ ٢٦٧ ، المُوفَّـق المكي: المناقب ١:٧٧.

وذكره القُرَشي في «الجواهر المضيّة» ٤: ٣٩، والسُّيُوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١١٦، والدِّمِـشْقي في «عقود الجُـمان» ص ١٧٢ ـ ١٧٣.

٤\_وأبوعصمة نوح الجامع (١)، ٥\_و الحسن بن زياد اللوَّلوَي (٢)، ٦\_وعبد الكريم ابن هـ لال (٣).

يقول الباحث: استدل بهذين النصين العلامة البخاري، والكاكي، وابن نُجيم (3) على أن الإمام أباحنيفة رحمه الله كان يقدم الخبر على القياس مطلقاً، سواء كان الراوي فقيهاً أو لا من غير تفصيل؛ لأن النص مطلق، لا يفرق بين أن يكون الراوي فقيهاً أو لا، ولم يثبت عنه التفرقة بينهما في أي نص.

**٣** $_ روى الفَسَوي (يعقوب بن سفيان ت ٢٧٧ هـ) (٥)، وابن عَدي (٢)، واللفظ له، وابن أبي العوّام السعدي (٧)، والصَّيْمَري (٨)، وابن حرم الأنْ لمُسَي (٩)،$ 

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبي العَوَّام: المناقب خ ص ٢١، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٦٦، الذهبي: تاريخ الإسلام ٣: ٩٩٤، سير أعلام النبلاء ٤: ٤٠١، مناقب أبي حنيفة ص ٢٠٠.

 <sup>\*</sup> فائدة: اتُّهم أبوعِصْمة هذا بالوضع، إلا أن العلامة عبد الفتاح رحمه الله حقّق أنه لا تصح هذه التهمة. انظر: ظَفَر الأماني ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصالحي: عقود الجُمان ص ١٧٥، الهيتمي: الخيرات الحسان ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموفق المكي: المناقب ١: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٠٨، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٧٤، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٨٢ - ٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفسوي: المعرفة والتاريخ ١: ٦٧٣ ، (تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط: الأولى، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ١٤١٠هـ).

<sup>(</sup>٦) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٤٧٦، (تحقيق: يوسف البقاعي، المكتبة الأثرية، باكستان، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: الصيمري: أخباز أبي حنيفة وأصحابه ص ١٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ٨: ١٠٧٦، ملَخَّص إبطال القياس ص ٧١.

والبيهقي (١)، والخطيب (٢)، والجُوْرَقاني (٣)، والمُوفَّق (١)، عن وكيع، عن أبي حنيفة، أنه قال: «البول في المسجد أحسن من بعض القياس».

وفسَّره الخطيب بأنه يريد بهذا القول القياس المخالف للنص، فقال قبل سوق هذه الرواية: «قد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولاً يُحمل على أنه أراد به القياس المخالف للنَّص، والله أعلم».

ع وقد وصل هذا الطعن وهو القياس أمام النص إلى أبي حنيفة نفسه، فردة أبلغ ردٍّ في ما رواه الحافظ ابن أبي العوَّام (٥)، والموفّق المكي (٦)، بسندهما عن أبي حنيفة، قال: «عجباً للناس يقولون: أفتى بالرأي، ما أفتي إلا بالأثر».

وقد كان الإمام الحافظ وكيع بن الجرّاح رحمه الله تعالى (١٢٩ ـ ١٩٧هـ) ينصح بهذا القول الآخرين، فقد روى أبو زرعة الدمَ شقي في «تاريخه» ١: ٥٠٧ برقم: ١٣٣٧، (تحقيق: شكر الله قوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق، دون تاريخ)، واللفظ له، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١: ٥٠٩ ـ ٥١٠، عن يزيد بن عبد ربه، قال: سمعت وكيع ابن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوُحَ اظي: «يا أبا زكريا! احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول: للبول في المسجد أحسن من بعض قياسهم».

<sup>(</sup>١) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطيب: الفقيه والمتفقه ١: ٥٠٩ برقسم: ٥٥٨ \_ ٥٥٩ ، (تحقيق: عادل الفرازي، ط: الأولى، دار ابن الجوزي، ١٤١٧ هـ).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجوزقاني: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ص ٧٦ برقم: ١١١ ،
 (تحقيق: محمد حسن إسماعيل، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢هـ.)

<sup>(</sup>٤) انظر: الموفق المكي: المناقب ١: ٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الموفق: المناقب ١: ٧٧ ـ ٧٨. ونقل هذا الخبر السُّيوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١١٨، والدِّمَشْقي في «عقود الجُمَان» ص ١٧٤، والهَيْتمي في «الخيرات الحسان» ص ٦٩.

0 \_ وقال الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشّيباني \_ وهو يتحدّث عن حديث الأكل والشرب ناسياً في رمضان \_: «قال أبو حنيفة: لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء» (١).

٦ ـ وقال الحافظ ابن حزم الأندئسي: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل، والضعيف عن رسول الله على أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده» (٢).

فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله تنادي بأعلى صوتٍ أنه كان يقدّم الخبر على القياس.

# شهادة الأئمة في تقديم أبي حنيفة الخبر على القياس:

وقد شهدت بذلك الأئمةُ، وأثنوا عليه خيراً، فقد روى ابن عبد البر (")، والخطيب (ئ)، والحافظُ المُوفَّق (٥)، عن الفُضيل ابن عِيَاض، أنه قال وهو يصف أبا حنيفة \_: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا فقاس فأحسن القياس» (١٦).

وقال الإمام زُفر: «لاتلتفوا إلى كلام المخالفين، فإن أباحنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألةٍ إلا من الكتاب والسنة، والأقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليهما»(٧).

<sup>(</sup>١) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ٧: ٩٢٩ ، الباب الثامن والثلاثون.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ١٥: ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) وذكر هذا الخبر السَّمعاني في «الأنساب» ٣: ٤١، والدَّمَـشْقي في «عقود الجُمان» ص ١٧٢، والهَيْـتَمي في «الخيرات الحسان» ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ٨٣.

فهذه شهادة رجل خالطه وتَلْمذ عليه، فهو أعلم به من غيره، و قد قال العلامة ابن تيمية: «أبو يوسف، و محمد، و زفر أعلم الناس بأبي حنيفة» (١).

وقال الحافظ ابن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى» (٢).

وقال إمام الصِّناعة في العصور المتأخرة، الحافظ الذهبي (٣): «عمل أبو حنيفة، والشَّافعي وغيرهما بحديثه \_أي: أبي هريرة \_: «أن مَن أكل ناسياً فليتمَّ صومه»، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة ....

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة، لذاك الخبر المرسل»(٤).

ونقل كلام ابن حزم هذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٣: ٩٩٤ ، و«مناقبه» ص ٢١، والصالحي الدَّمَ شُقى في «عقود الجُمَان» ص ١٧٧ ، والهَ يُتَمي في «الخيرات» ص ٧٠.

ونقله أيضاً غير واحد من أئمة الحنفية، وكلام الحافظ ابن حرم رحمه الله هذا غير مسلم عند الباحث، راجع الفصل الثالث من الباب الأول، المطلب الثالث من المبحث الثاني.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: مجموع فتاوي ابن تيمية ٤: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: ملخص إبطال القياس ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢: ٦٢٠ ـ ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ما رواه الإمام أبو يوسف في «الآثار» ص ٢٨ برقم: ١٣٥، (تحقيق: الأفغاني، ط: الأولى، إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٥٥ هـ)، ومحمد في «الآثار» ص ١٩٦ برقم: ١٦٣، (تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني، ط: الثانية، الرحيم اكيدمي، ١٤١٩ هـ)، واللفظ لأبي يوسف، عن مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي علي أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة، فوقع في زيسية، فاستضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف النبي علي قال: من منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة».

# الفصل الثاني نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر

تبين من المبحث السابق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقدِّم الخبر على القياس مطلقاً من غير تفصيل، فليُعلم أن أصحابه الثلاثة: رُفر بن الهُذيل، وأبا يوسف، ومحمداً رحمهم الله تعالى يوافقونه في هذا الرأي.

نص الإمام زفر بن الهُديل: روى الخطيب بسنده عن زفر، أنه قال: «إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي» (١).

(١) الخطيب: الفقيه والمتفقه ١: ٥١٠ برقم: ٥٦١.

وذكر هذا الخبر الحافظ تقي الدين التميمي في «الطبقات السنيّة» ٣: ٢٥٦، وملا علي القاري في «ذيل الجواهر المُضيَّة» ص ٥٣٤، (ط: مير محمد كتب خانه كراتشي)، و«شرح مسند أبي حنيفة للحَصْمُ كفي» ص ٤٦، (تحقيق: خليل الميس، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، الدم ١٤٠٥هـ)، واللَّمُ نَوي في «الفوائد البهيَّة» ص ٧٦، والزَّركُ لمي في «الأعلام» ٤٤٥٤.

\* فائدة: قال الحافظ ابن حِبًان البُسْتي رحمه الله في «مشاهير علماء الأمصار» ص ١٧٠ برقم: ١٣٥٤ : «زفربن الهُذَيل القيّاس: من متورِّعة الفقهاء، لم يسلك سبيل صاحبَيْه في الروايات، وكان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن يتمادى في باطله».

وقال في «الثقات» ٦: ٣٣٩ «كان أقيس أصحابه، وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له».

وكنت أشعر من أقوال الحافظ ابن حِبًان هذه في زفر، كأنه يشير إلى واقعة تدلُّ على رجوعه إلى الحق من غير تماد، ثم رأيت أنه قال عبد الواحد بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات، وإنكم جئتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم عليها !؟ قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر، قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا».

روى هذه الحكاية الإمام أبوع بيد قاسم بن سَالاًم في «غريب الحديث» ٢: ١٠٥، (دار الكتاب العربي بيروت، ١٣٩٦ هـ)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢: ٨٨، (تحقيق: عبد المعطي = قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخ)، وابن أبي العَوَّام في «المناقب» خ ص ٩٦ من

نص الإمام أبي يوسف: الإمام أبويوسف يقدِّم آثار الصحابة على القياس<sup>(۱)</sup>، فتقديمه الحديث عليه أظهر الظاهرين، قال الجصًّاص الرازي: «كان أبو الحسن \_أي: الكرخي \_ يقول: كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذا إلا أنى تركته للأثر، وذلك الأثر قول صحابيًّ لا يعرف عن غيره من نظرائه خلاف» (<sup>۲)</sup>.

طريق الإمام الطّحاوي ، والحاكم في «معرفة علـوم الحديث» ص ١٣٩، (تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب المديرية القاهـرة، ١٩٣٧هـ).

كما ذكرها ابن الجَوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ٢: ٣٠٩، (تحقيق: مسعد السعدني، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٥ هـ)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» ٤: ٥٠، و«سير أعلام النبلاء» ٨: ٤١.

فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي، ويؤيده أيضاً أن الحافظ العيني ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» ١٣: ٧٩ ، (تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٠هـ).

وقال العلامة المحدّث التَّهانَوي رحمه الله في «إعلاء السَّنن» ١٠٣ - ١٠٣ بعد ذكر هذه الرواية: «قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في «سننه» من وجهين، فالظاهر الصحة، ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالكافر شبهةً ولم يطمئن بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ».

والذي يظهر لي أن الإيراد الذي أورده عبدالواحد بن زياد لا يَرِد على الحنفية؛ لأن المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التي يمكن ورودها في الخبر المُثْبِت للحكم الشرعى. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (تتمة الباب الرابع).

- (١) انظر: أبويوسف: كتاب الخراج ص ١٥١، فصل فيما يخرج من البحر.
  - (٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٢، ١٣١ ـ ١٣٢.

نص الإمام محمد: قال الإمام محمد\_وهو يتحدث عن الوضوء بالقهقهة - «لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة، ولكن لا قياس مع أثر، وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار» (١).

وقال أيضاً: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة، وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا مَن قال برأيه، ونبذ الآثار خلف ظهره» (٢).

ومن طالع «كتاب الحجة على أهل المدينة» عرف اعتناء محمد وتبعاً الحنفية \_ بالآثار، وذمّه القياس أمام النص (٣).

(١) محمد: كتاب الحجة ١: ١٤٠.

وعلق عليه العلامة المحقق المحدِّث السيِّد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله: «فيه ردِّ بليغٌ على من تفوّه بأن الأحناف يتركون الآثار ويعملون بالقياس، تأمل في قول الإمام محمد، كيف يرد على من يقيس ويعمل به ويترك الأثر، فإن القياس في مقابلة النص مردود، والانقياد للآثار واجب».

(۲) محمد: كتاب الحجة ١: ٤٧٩.

(٣) قال فيه ١ : ٢٠٦ : «قال محمد بن الحسن: السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة.
 لا يحتاج معها إلى نظر و قياس».

وفيه ١: ٦١٥ «قد جاء ت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثار كثيرة لا يحتاج معها إلى نظرٍ وقياس».

وقد ترك قول شيخه أبي حنيفة في بعض المواضع، حيث ظهر له أنه خلاف ما ورد في الأثر، فقد قال في صلاة الاستسقاء 1: ٢١٧: «ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول ومن قول إبراهيم النَّخعي وأبي حنيفة؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار».

أما وجه القول به عند إبراهيم النَّخَعي وأبي حنيفة فالكلام فيه طويلٌ.

وفيه ٢: ٢١٣ «هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة».
وفيه ٢: ٢٣٨ «قال محمد: وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة».

### ذكر من تابعهم من الحنفية:

واختار تقديم الخبر على القياس مطلقاً من غير تفرقة بين الراوي الفقيه وغيره الإمام أبوالحسن الكَرْخي رحمه الله(ت ٣٤٠هـ) (١).

ولعل الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله (ت ٣٢١هـ) يميل إليه، وذلك أنه عقد باباً حول حديث المصراة، ولم يذكر الجواب المعروف من تفرقة الراوي الفقيه وغيره، ولم يشر إليه مع استيعابه البحث، ولو كان يرى تقديم القياس على خبر غير الفقيه لأجاب به؛ لأنه محل البحث، والسكوت في موضع الحاجة بيان (٢).

واختاره أيضاً صدر الإسلام أبو اليُسر البزدوي رحمه الله، وقال: «وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم، والظاهر أنه يروى كما سمع، ولو غَيَّر لَغَيَّر على وجه لا يتغير المعنى، هذا هو الظاهر من أحوال

وفيه ٢: ٢٣٨ «والآثار في ذلك أكثر من أن يحتاج فيها إلى رأي، ولا أعلمكم تروون في ذلك أثراً عن رسول الله على ولا عن أصحابه».

وكم يسذم الإمام محمد أهل المدينة إذا قالوا بالرأي أمام النص! فقد قال فيه ١: ٣٩ «فهذه آثارهم التي رووها وحملوها ثم نقضوها برأيهم».

وفيه ١: ٣٨٢ «تروون الحديثَ ثم تَدَعُونه عياناً إلى غير حديثِ مثله».

وفيه ١: ٩٤ «وأهل المدينة هم الذين رووه، فكيف تركوه ؟».

وفيه ١: ١ ٧١١ «زعموا أنهم يأخذون بالآثار، وهم يتركون ما يَرْوُون فضلاً عن غيره !».

وفيه ٢: ١٨٠ «أنتم تجعلون ما شئتم وقتاً، وتبطلون الوقت إذا شئتم بغير أثر وسنّة؟».

وفيه ٢: ٢٥٢ ـ وهو يتحدّث عن قولهم: إن المرأة تحمل أربع سنين ــ: «كيف يقبلون أربع سنين بلا أثر ولاسنة». وانظر للمزيد: ١: ٣٣، ٢٢٦، ٩٤، ٩٦٠، ٦٦٢، ٢٢٧، ٢٢٨.

(١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢ :٧٠٧، الكاكي: جامع الأسرار ٣ : ٦٧٣، البابر تي: التقرير ٤ : ١٩٠.

(٢) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ٣: ٢٧٨، باب بيع المصراة.

الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم، فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم من المعنى وعدم وقوفهم عليه، وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه»(١).

وقال العلامة عبد العزيز البخاري: «ولم يُنقل هذا القول من أصحابنا أيضاً، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدَّمٌ على القياس، ولم ينقل هذا التفصيل، ألا ترى أنهم عملوا:

١ \_ بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (٢) وإن كان مخالفاً للقياس، حتى قال أبو حنيفة: «لولا الرواية لقلْتُ بالقياس» (٢).

٢ \_ ونُقل عن أبي يوسف رحمه الله في بعض «أماليه» أنه أخذ بحديث المُصرَّاة وأثبت الخيار للمشتري، وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ماجاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين».

ولم يُنقل عن أحد من السُّلف اشتراط الفقه في الراوي، فثبت أن هذا القول مستحدث» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٠٧، البابِرْتي: التقرير ٤: ١٩٠، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ٢: ١٨٢ برقم: ١٨٣١، ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٨: ٢٧٧ برقم: ٢٧٠٩، وأبو داود في الصيام، باب من أكل ناسياً ٣: ١٦٦ برقم: ٢٣٩٠، والترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ٢: ٩٢ برقم: ٧٢١، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي علي قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحبجة ١: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٠٨.

ومال إلى هذا الرأي العلامة ابن السَّاعاتي، واستدل له بقوله: «إن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه مجتهد فيه في العدالة والدلالة، والقياس مجتهد فيه في ثبوت حكم الأصل وكونه معللاً، وصلاحية الوصف للتعليل، ونفي المعارض في الأصل، وفي وجوده في الفرع، ونفي المعارض فيه، فاحتمال الخطأ في الخبر أقل» (١).

واختار هذا الرأي - أي: تقديم الخبر على القياس من غير تقييد - كثيرً من أئمة الحنفية المحقِّقين، وهنا أكتفي بذكر أسمائهم دون نقل نصوصهم: الحافظ الموفق المكي (٢)، والخُواررَ (مي (٣)، والكاكي الخجندي (٤)، والحافظ عبد القادر القُرسي (٥)، والمكي التُخبندي التُقادر القُرسي (١٦)، والتميمي وسعد الدين التَّفْتَازاني (٢)، وابن مَلك (٧)، وابن نُجيم المصري (٨)، والتميمي الغَرِي (٩)، والإزميري (١٦)، وملا على القاري (١١)، والمحدث عبد الحق الدِّهْلُوي (٢)،

<sup>(</sup>١) ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموفق المكي: مناقب الإمام أبي حنيفة ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخوارزمي: جامع المسانيد ١: ٥٣، (المكتبة الإسلامية لائل بور، باكستان).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٧٣ \_ ٦٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة ٤: ٥٣٨ \_ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: التفتازاني: التلويح ٢: ١١.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ٦٢٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن نجيم: فتح الغفِّار ٢: ٨٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: التميمي: الطبقات السنية ١ : ١٢٤ \_ ١٢٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على مِراَة الأصول ٢:٣١٣.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: القاري: مرقاة المفاتيح ۱: ٤١، فتح باب العناية ١: ٣٢، (تحقيق: محمد نزار تميم وهيشم، ايج ايم سعيد كراتشي، ١٤٢٦هـ)، توضيح المباني ص ٣١٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر: عبد الحق الدهلوي: فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان ١: ٢٣، (إشراف: نظام الدين الأعظمي، عتيق اكيدمي باكستان).

و العلاء الحَصْكُفي (١)، و أبو الحسن السَّنْدي الكبير (٢)، والشَّاه ولي الله الدِّهْ لَوي (٣)، والمرتضى الزَّبيدي (١)، وابن عابدين (٥)، وعبد الحليم اللَّكْنَوي (١)، وابنه عبد الحي اللَّكْنوي (١)، والمَرْجَاني (٨)، وأنور شاه الكشميري (٩)، ومحمد بخيت المُطِيْعي (١١)، والكوثري (١١)، و المحلاوي (١١)، و شَبِّير أحمد العثماني (٣١)، والتَّهانَوي (عان)، ومهدي حسن الكيلاني (٥١)، وعبد الغفّار عُيون السُّود (١١).

- (٤) انظر: الزبيدى: عقود الجواهر المنيفة ١:٧.
- (٥) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٨٠.
- (٦) انظر: عبد الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص ١٧٩ ، (المكتبة الرشيدية كويته، باكستان دون تاريخ).
  - (٧) انظر: اللكنوي: ظَفَرالأماني ص ٦٧، ٥٤٣، الأجوبة الفاضلة ص ٢١٧.
    - (٨) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ٤٥ \_ ٥٠.
      - (٩) انظر: فيض الباري ٣: ٢٢٩ ـ ٢٣١.
    - (١٠) انظر: المطيعي: سلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول ٣: ١٥٤.
- (١١) انظر: الكوثري: النُّكت الطريفة ص ٢٦٢ ، (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ١٤٠٧).
  - (١٢) انظر: المَـحلَّاوي: تسهيل الوصول ص ١٤٧.
  - (١٣) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٣٧ ـ ٣٨.
  - (١٤) انظر: ظفر أحمد التهانوي: إعلاء السُّنن ١٤: ٨٥-٨٦.
  - (10) انظر: مهدي حسن الكيلاني: التعليقات على كتاب الحجّة ١: ١٤٠.
- (١٦) انظر: عبد الغفار عيون السود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ص ٦٤ ــ ٢٥، (باعتناء سائد بكداش، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٣ هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو الحسن السندي الكبير: حاشية سنن النسائي ٧: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشاه ولي الله الله الله علي: حجة الله البالغة ١: ١٦١ ، (ط: الأولى، المطبعة الخيرية، ١٣٢٢ هـ).

#### الفصل الثالث

## ذكر من قدام القياس على الخبر من أئمة الحنفية

أول من قدّم القياس على الخبر \_بشروط لديه \_من أئمة الحنفية، وفرّق بين الراوي الفقيه وغيره \_ فيما نعلم \_ هو الإمام عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد رحمهما الله، وحاصل رأيه هو أنه قدّم القياس على الخبر بشرطين:

الأول: أن يكون الراوي غير فقيه، أما إذا كان فقيهاً فالخبر يقدم مطلقاً.

الثاني: أن يخالف ما رواه من الحديث جميع الأقيسة، فإذا خالف قياساً دون قياس لا يقدّم القياس على الخبر، بل يقدّم الخبر عليه (١).

قال الإمام أبوبكر الجصَّاص: «قال عيسى بن أبان رحمه الله: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يتمّ وهمُّه فيه؛ لأنه كان عدلاً.

وقال \_أي: ابن أبان \_أيضاً في موضع آخر: ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس، ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن يكون شيء من ذلك قَـبله الصـحابةُ والتابعون ولم يردُّوه.

وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل الحديث والحفظ؛ لكثرة ما نكر الناس من حديثه، وشكّهم في أشياء من روايته»(۲).

<sup>(</sup>١) انظر: البَـزْدُوي: كنز الوصـول ص ١٥٩ ، السرخسي: أصـول السرخسي ١: ٣٤١، النسـفي: كشف الأسـرار ٢: ٢٦\_٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧.

فثبت بنص الإمام الجصاص هذا أن الإمام عيسى بن أبان هو أول من وضع هذه القاعدة من الحنفية وفرق بين رواية الفقيه وغيره (١).

# (۱) الكلام في ثبوت هذا الرأي عن الإمام عيسى بن أبان

لقد شك في نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان الحافظُ الكشميري في «فيض الباري» ٣: ٢٢٩ ، و «العَرْف الشَّذي» ٢: ٤٨٣ ، والمحقِّق الكوثري في «النُّكت الطريفة» ص ٩٢ ، والعلامة المحدث ظَفَر أحمد العثماني في «إعلاء السُّنن» ١٤: ٨٦ ـ ٨٧ ، وأستاذنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني في «تكملة فتح المُلْهِم» ١: ٢٢٢ ، (ط: الأولى، دار القلم دمشق، ١٤٢٧ هـ).

وداعي الشك لديهم أمران:

الأول: أن الإمام الحافظ الطّحاوي أجاب عن حديث المُصرّاة بأجوبة مختلفة في «شرح معاني الآثار» ٣: ٢٨٠ ـ ٢٨١، ونقل عن ابن أبان أنه حمله على النسخ، ولم ينقل عنه هذا الجواب المشهور، وهي التفرقة بين الفقيه وغيره، ونقل جواب ابن أبان هذا عن الطحاوي العيني في «عمدة القاري» ٨: ٤٤٥، والإتّقاني في «الشامل» خ ٥: ٨٠ ـ ٨١.

فعدم نقل الطحاوي هذا الجواب المشهور عن عيسى بن أبان يدل عند هؤلاء الأعلام على عدم صحة نسبته إلى عيسى بن أبان رحمه الله.

الثاني: قال الحافظ الكشميري في «العَرف الشذي» ٢: ٤٨٣: «وأيضاً أن هذه الضابطة لم تَرِد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان، وذلك صنّف كتاباً في بيع المُصراًة، فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطة، فلا يقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضاً».

فهذا ما وجدتُه من القرينتين الدالتَين على عدم ثبوت هذا النقل عن عيسى بن أبان، ولأجل هاتين القرينتين تردَّد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى ابن أبان، ولكن الذي يظهر لي بعد طول مكث عند هذه المسألة أن التردد في نسبتها إليه لا مجال له هنا.

وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقل، وأول من نسب إليه الإمام الأصولي الجصال الرازي (٣٠٥ ـ ٣٧٠ هـ)، وهو متثبّت جداً مع تقدّمه، وكتابه «الفصول» من أجل كتب الأصول مطلقاً، وهو مملوء بأقوال ابن أبان المنقول عن «حججه الكبير» و«الصغير» وغيرهما، =

= ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في (التمهيد، المبحث الرابع من الفصل الأول).

وقد نقل الجصَّاصُ هذه القاعدة عن كتاب ابن أبان في صفحات كثيرة منتشرة، بحيث لا يدع لأحدٍ مَ ظِنَّة للرد والتشكيك، وقد سبق بعض النصوص في المتن مما يدل على أنه ينقل من كتاب عيسى بن أبان أصالة، كقوله: «قال عيسى بن أبان رحمه الله»، وقوله: «وقال أيضاً في موضع آخر»، وقوله: «وقال لم يُنزَّل حديث أبي هريرة»، الثلاثة ذكرتها في المتن، ولا يمكن عند ذلك الإنكار عن صحة نسبته إلى ابن أبان، وإلا يرتفع الأمان عن الجصَّاص ونقوله!

ولو راجع أهل العلم إلى «فصوله» ٢: ١٩ ، لا يبقى أي ريب، والله أعلم.

### الجواب عن القرينتين الدالَّتين على عدم ثبوت هذا النقل:

أما الأول: فعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود، ومن الممكن جداً أن ابن أبان أجاب عن الحديث بجوابين، فذكر الطحاوي أحدهما دون الآخر؛ لأنه لم يعجبه، ويجب المصير إلى هذا التأويل بعد ثبوت نص ابن أبان بنقل الجصاص المتثبّت، فنصه ناطق، وكلام الطحاوي ساكت، والناطق مقدم على الساكت.

أما الثاني: ما قاله الإمام الكشميري لو ثبت لطيف جداً؛ لأن الأصوليين من أثمة الحنفية لا يتكلمون عن هذه القاعدة إلا تحت هذا الحديث، غير أن إثبات هذا الأمر صعب، وذلك أنه كان يمكن لنا أن نتخيل به إذا لم يكن لدينا نص عنه، فنصوصه المنقولة عن كتابه صريح في كونه قاعدة، فمثلاً قوله: «ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس، ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة»، صريح فيه، على أنه يلزم منه تخطئة الجصاص والأصوليين أجمعين في فهم كلام ابن أبان، وفيه بُعد ظاهر، والله أعلم.

وما قيل من أنه أجل أن يصدر عنه مثل هذا الكلام فليس بدليل، كيف وإبراهيم النَّخَعي أجلُّ منه، وقد ثبت عنه هذا القول بأسانيد صحيحة.

ثم لو سلمنا على سبيل الفرض عدم ثبوت هذا القول عنه فماذا يجدي نفعاً ؟ لأنه إن لم يقُلُه عيسى بن أبان فقد قاله الجصَّاص والدَّبوسي والبزدوي والسَّر نَحْسي رحمهم الله، وهم جبال العلم، وكتبهم بأيدينا لا يمكن إنكاره .

#### مأخذ الإمام عيسى بن أبان في تأصيل هذه القاعدة:

ولعل مأخذ الإمام عيسى بن أبان رحمه الله في تأصيل هذه القاعدة ما روي عن فقيه العراق صيرفي الحديث الإمام إبراهيم النَّخعي رحمه الله، فقد روى الإمام أحمد (۱) والحافظ ابن عساكر (۲) واللفظ له، عن الأعمش، قال: «كان إبراهيم صيرفيّاً، فقلً ما أتيته حدَّثت إلا انتبه وزاد فيه، وكان أبو صالح يحدَّثنا عن أبي هريرة «قال رسول الله رسول الله وكنت آتي إبراهيم فأحدَّته بها، فلمّا أكثرت عليه، قال لي: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة ».

وروى الأَجُرِّي، عن الأُشْجَعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ» (٣).

وروى الحافظ العِـجُلي (٤) ، عن محمد بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا لايأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر

<sup>=</sup> ثم لا لوم على ابن أبان والجصالص وغيرهما من أثمة الحنفية، لأنهم قالوا هذا القول اجتهاداً منهم، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين، فعلى سبيل تسليم الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديث، وهذا ابن الحاجب، والآمِدي، وابن الهُمَام محقّقو المذاهب الثلاثة لم يقدموا الخبر على القياس مطلقاً، بل عندهم تفصيل آخر.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ١: ١٦٦ ـ ١٦٧ برقم: ٨٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تاريخ دِمَـشق ٦٧ : ٣٥٩\_ ٣٦٠. وذكر هذا الخبر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢: ٨٠٨، وابن كثير في «البداية والنهاية» ٨: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الآجري: سؤالات الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل ص ١٦٩ ـ ١٧٠ برقم: ١٦٣ ، (دراسة: محمد علي قاسم العمري، ط: الشانية، مكتبة ابن تيمية، ١٤١٣ هـ). وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «السّير» ٢: ٥٢٨ وعلّق عليه: «قلت: وكان كثير من حديثه ناسخاً».

<sup>(</sup>٤) العِجْلي: تاريخ الثقات ص ٥١٤ برقم: ٢٠٦١ ، (تعليق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٠٥هـ).

جنّـةٍ أو نار» (١).

و روى الحافظ ابن عساكر (٢) بطرق كثيرة نحو هذا الكلام عن إبراهيم النّخعي رحمه الله بحيث لا يمكن إنكاره لأحد، كما نقل أكثر هذه الأخبار الإمام أبو بكر الجصّاص في «فصوله» نقلاً عن كتاب ابن أبان (٢)، وفصول الجصاص أوثق مصدر وأقدمه لنقل أقوال أثمة الحنفية.

(١) وانظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٦٧: ٣٦١ ، الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢: ٦٠٩ ، ابن كثير: البداية والنهاية ٨: ١٥٩.

قال العِمجلي بعد الرواية: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن عبيد وحده».

وعلَّق عليه الهيثمي: «هذا قول الزنادقة، ولم يصح عن إبراهيم، فإن محمد بن عبيد هذا الراوي عن سفيان: هو محمد بن عبيد القرشي \_ وقع فيه «الوسي»، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتُه كما في «الميزان» ٣: ٦٣٨، و «اللسان» ٥: ٢٧٦ \_ عن مالك، فإنها طبقته، وهو مذكور في «الميزان» بخبركذب لديه على مالك».

ويظهر للباحث الخطأ في قول الحافظ العِجْلي؛ إذ مثل هذا الكلام روي بطرق كثيرة برواة ثقات لا يوجد فيها محمد بن عبيد ولا ضعيف مثله، وقد ذكرت في المتن روايتين منها، ولهذا لم يستطع الحافظ ابن عساكر أن يطعن في سنده، بل اعتذر، وقال في «تاريخ دمشق» ٣٦١ : ٣٦١ «قول إبراهيم النَّخَعي هذا غير مقبول منه، ولا مرضي عند من حُكي له عنه، فقد قدمنا ذكر من أثنى عليه و وتَقه». وأقره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٨: ١٥٩.

وقال الحافظ الذهبي في «سِيره» ٢: ٦٠٩ بعد ذكر هذه الروايات: «قلت: هذا لا شسيء، بل احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه».

وقد ذكر النَّخَعيَّ الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ١: ٧٤ ـ ٧٥ لطعنه في أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: «ونقموا عليه قوله: لم يكن أبوهريرة فقيهاً».

أما قول الهيثمي؛ فهو مبنيٌّ على قول العجلي، وقد ثبت خلافه.

(٢) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٧٧: ٣٥٨\_٣٦١.

(٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧.

فكان الإمام إبراهيم النَّخَعي رحمه الله يأخذ من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ويترك، تبعاً لما كان يفعله الصحابة من عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وبهم تأثّر الإمام إبراهيم النَّخَعيُّ رحمه الله.

ثم جاء الإمام القاضي الحافظ عيسى بن أبان رحمه الله فأخذ كلام النَّخَعيِّ وجعله قاعدةً أساسيَّةً، وهي أن الراوي \_سواء كان صحابياً أو غيره \_ يشترط أن يكون فقيهاً إذا خالف حديثه جميع الأقيسة.

#### \* ذكر من اختار قول الإمام ابن أبان:

واختار رأي ابن أبان هذا الإمامُ الجصّاص (۱)، والقاضي الدَّبوسيُّ (۲)، والنّبوسيُّ (۲)، والبّبوسيُّ (۲)، والبّبودوي (۳)، والسّبرُخسي (۱)، والشاشي (۱)، والأخسيكَتي (۲)، والخبّازي (۷)، وسبط ابن الجوزي (۸)، والنّسفي (۹)، وصدر الشّريعة (۱۱)، وابن الحنبلي (۱۱)، والأحسائي (۱۲).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٥٩. وتبعه من شراحه السِّغْناقي في «الكافي» ٣:

١٤٦٣، والإِنْقَاني في «الشامل» خ ٥: ١٨ ـ ٧٢، و «التبيين» ١:٦٠٣ ـ ٦٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٣٩ \_ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص ٧٥-٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الخبازي: شرح المغني ١: ١٨٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف ص ٣١١ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: النسفى: كشف الأسرار ٢: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ١١ \_ ١٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٨٦.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٦.

فهذا ما ذهب إليه جمع من الحنفية، غير أنه ليس بمذهب أبي حنيفة ولا أصحابه الثلاثة، ولا هو بمرضي عند محق قيهم من المتأخرين، و يظهر لي بعض نظرات على هذه القاعدة:

الأول: لم أجد حسب تتبعي لهذا الأصل \_الذي بنوه وجعلوه قاعدة أساسية من أصول الحنفية حيث استغرق كثير من صفحات الأصول في إثباتها \_ إلا مثالاً واحداً، وهو حديث المصراة، ثم في صحة التمثيل به نظر قوي جداً:

وهو أن الصحابي الجليل، شيخ الفقه بمدرسة الحنفية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أفتى بمقتضى هذا الخبر، فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» (١) عن ابن مسعود، قال: «من اشترى شاة محفَّلة فردّها فليرد معها صاعاً من تمر».

فابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة لدى الكل، فإذاً لا يصح التمثيل بهذا الحديث على هذه القاعدة بعد ثبوته من ابن مسعود، فقد قال العلامة العثماني حفظه الله: «وقد أفتى به أفقه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالعذر بعدم فقه الراوي عذر سخيف لاينبغي أن يتفوه به» (٢).

فالحاصل أنه لم يكن تحت هذا الأصل إلا مثالاً واحداً حسب التتبع، وقد ثبت بما قررنا عدم صحة التمثيل به، فلم يبق تحت القاعدة ولا مثالاً!.

ثانياً: أنهم يرون أنه رأي أبي حنيفة، وهو خطأ، وقد ثبتت أحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن ليس بفقيه على رأيهم، ثم عمل بها الإمام أبوحنيفة رحمه الله، فهو دليل واضح على أن هذه القاعدة ليست بمأثورة عن الإمام

<sup>(</sup>١) البيوع، باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والسقر ... (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٢) محمد تقى العثماني: تكملة فتح الملهم ١: ٢٢٢.

أبي حنيفة، وأسوق إليك مثالين يدلان على تقديم الإمام أبي حنيفة رحمه الله الخبر على القياس من غير تفرقة بين الراوى الفقيه وغيره:

ا - أخذ الإمام أبو حنيفة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي الله قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (١) مع أن القياس يخالف الحديث من كل الوجوه؛ ويوجب الإفطار، فترك القياس بخبر أبي هريرة -وهو غير فقيه على زعمكم -وقال: «لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء» (٢).

فلو كان الإمام أبوحنيفة يرى صحة هذا الأصل لترك حديث أبي هريرة في هذه المسألة، لكنه لم يتركه، بل عمل بمقتضاه، فثبت أنه لا يأخذ بهذا الأصل.

٢ - أخذ الإمام أبو حنيفة في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة بحديث مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي والله ، أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى بريد الصلاة، فوقع في رُبُية، فاستضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف النبي والله قال: «من منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» (٣).

وهذا الحديث مخالف للقياس من كل الوجوه، وراويه معبد الجهني، وهو دون أبي هريرة في الفقه و الاجتهاد، فأخْذ أبي حنيفة بحديثه لدليل واضح على أنه لا تصح نسبة هذه القاعدة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ٢: ٦٨٢ برقم: ١٨٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في «الآثار» ص ٢٨ ، واللفظ له، ومحمد في «الآثار» ص ١٩٦.

# الفصل الرابع الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجتهد "

سبق قول بعض أئمة الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه، وكلامهم في حديث المصرّاة تبعاً له، إلا أن الرأي الصحيح المحقّق عند المحققين من الحنفية أنه فقيه مجتهد بلاريب، كيف لا! وقد أقرّ بفقهه ومعرفته بالإفتاء إمام المفسرين عبد الله بن عباس، والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضى الله عنهم.

ا ـ فقد روى الإمام مالك (١)، والإمام الشافعي (٢) أن ابن الزبير سُئل عن رجل طلّق ثلاثاً قبل الدخول، فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس، وكانا عند عائشة رضي الله عنها وعنهم، فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعْضِلةً، فقال: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرِّمها».

فأمره ابن عباس بالإفتاء، وما كان يجهل مكانة الإفتاء وخطره العظيم، ولو لم يكن لأبي هريرة رضي الله عنه يد ومعرفة في الفقه والإفتاء لما أمره به، وهو من فقهاء الصحابة، فقد قال الإمام الحجة محمد بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي على نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك نه وفهل عندكم في هذا رجل مثل ابن عباس في فضله وفقهه أنه رخ ص في ذلك» (")،

<sup>(</sup>١) مالك: الموطأ برواية الليثي ص ٣٩٠ برقم. ١١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الشافعي: المسند ٢: ٣٦ برقم: ١١٣، (ترتيب: محمد عابد السندي، تحقيق: يوسف علي البزواوي الحسني وعزت عطار الحسيني، دار الكتب العلمية، ١٣٧٠هـ).

<sup>(</sup>٣) محمد: كتاب الحجمة ١: ٧٢٠. وانظر: كتاب الحجة ١: ٤٧٩، باب نكاح المحرم.

فما ظنَّك برجل يعتمد عليه ابن عباس في الفقه والإفتاء.

٢ ـ وروى ابن سعد (۱)، واللفظ له، وأحمد (۲)، وابن عساكر (٦)، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطاباً لأبي هريرة لما حدّته عن الرسول: «من شهد جنازة فله قيراط». ـ: «أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله عليه وأحفظنا لحديثه».

فقد وصفه ابن عمر بالعلم، وهو الفقه لتقابله بالحفظ، وابن عمر من الفقهاء، فقد قال الإمام محمد: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينة، والمقتدى بهم» (٤).

" - وروى ابن سعد، عن زياد بن مينا، أنه قال بعد ذكر فقهاء أهل المدينة: «الذين صارت الفتوى منهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد الحدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبدالله» (٥).

#### أبو هريرة من الفقهاء لدى الأعلام:

وكان عداده من فقهاء الصحابة عند كثير من الأعلام الحفاظ والفقهاء، منهم: ابن سعد، وابن حزم، وأبو إسحق الشيرازي، والصلاح العلائي، وابن القيم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢: ٢٧٧، ٢: ٣٦٣ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد بن حنبل: المسند ٢٠٠: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٦٧: ٣٤٧ ـ ٣٥٠. وانظر: الذهبي: السُّيّر ٢: ٦٠٢.

<sup>(</sup>٤) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٧٧ ، باب القنوت في الفجر.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات الكبرى: ٢: ٣٧٢ ط دار صادر. وانظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢: ٢٠٦\_ ١٠٠، تاريخ الإسلام ٢: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢: ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ، ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ٥: ٦٦٦، أبو إسحق الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ٢١، (المكتبة العربية بغداد، ١٣٥٦ هـ)، العلائي: إجمال الإصابة ص ٩٤ ، (تحقيق: محمد سليمان الأشقر، ط: الأولى، منشورات مركز المخطوطات والتراث، ١٤٠٧ هـ)، ابن القيم: إعلام الموقعين ١: ١٨.

ووصفه الحافظ الذهبي في «السير» (١) بالإمام الفقيه المجتهد الحافظ، وفي «التذكرة» (٢) بالفقيه صاحب رسول الله يُظِيِّر، وقال في «الدُّول» (٣): «كان إماماً، حافظاً، مفتياً، كبير القدر».

ومكانة الذهبي في الرجال مما لا يجهله مَن له قليل إلمامٍ بعلم الرجال، فهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال على لسان الحافظ ابن حجر (٤).

(٣) الذهبي: دول الإسلام ١: ٢٧ ـ ٢٨، (ط: الثانية، دائر المعارف العثمانية بالدكن، ١٣٦٤ هـ). كنت أشعر مما وصفه الحافظ الذهبي بالفقية، والمجتهد والمفتي، كأنه يرد الحنفية، حتى أراني شقيقي الأكبر الفاضل عبد الحميد حفظه الله ونفع به، قوله في ترجمة الإمام الحافظ يحيى بن صالح الوُحَاظي رحمه الله من «سير أعلام النبلاء» ١٠: ٤٥٥: «كثير من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله على ويزعمون أنه ما كان فقيها، ويأتوننا بأحاديث ساقطة أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها».

ثم رأيت في «تاريخ الإسلام» ٢: ٥٦٥، ذكر فيه الحافظ الذهبي مناظرة بين شافعي وحنفي وحنفي في مسألة المصراة، فاحتج الشافعي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الحنفي: أبو هريرة غير مقبول بالحديث، فلم يستتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة، إلى آخر القصة.

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن العربي في «عارضة الأحوذي» ٥: ٣٦٦-٣٦٧، (ط: الأولى، مطبعة الصاوي مصر، ١٣٥٧ هـ)، والحافظ الكشميري في «العرف الشذي» ٢ : ٢٨٤، و«فيض البارى» ٢ : ٣٣٣، وعلَّق عليه: «قلت: ولا أصل لها عندى، وإنما تفوح منها رائحة التعصب».

(٤) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ١٣٦.

ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي في «المتكلّمون في الرجال» ص ١٣٩ ، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الخامسة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤١٠ هـ).

<sup>(1)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢: ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تذكرة الحفاظ ٢: ٣٢.

### أبو هريرة من الفقهاء عند محققي الحنفية:

هذا ما قاله غير الحنفية، وكذلك أقر بفقاهته كثير من فقهاء الحنفية، فقد قال العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري: «على أنا لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً، بل كان فقيهاً، ولم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي في زمان الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد، وكان من علية أصحاب رسول الله على الحرجة إلى رد حديثه بالقياس» (١).

وقال محقق الحنفية ابن الهُـمَام: «وأبو هريرة فقيه» (٢).

وعلّق عليه المحقق ابن أمير حاج: «لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد، وقد أفتى في زمن الصحابة، ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد، وروى عنه أكثر من ثمانمئة رجل بين صحابي وتابعي، منهم: ابن عباس، وجابر، وأنس، وهذا هو الصحيح» (٣).

وقد صرّح بفقاهته غير واحد من أئمة الحنفية، وأكتفي هنا بذكر أسمائهم: العلامة الكاكي الخُجَنْدي (٤)، والحافظ القُرَشي (٥)، والعلامة ابن مَلَك (١)، وابن نُجَيم (٧)، وملا علي القاري (٨)، والعلاء الحَصْكفي وابن عابدين (٩)، وأبو الحسن

<sup>(</sup>١) البخارى: كشف الأسرار ٢: ٧٠٨. وانظر: البخارى: التحقيق ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: التحرير ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن أميسر حاج: التقرير والتحبيسر ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٦٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: القرشي: الجواهر المضيئة ٣: ٥٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن ملك: شرح المنارص ٦٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٨٢ ٨٣ ٨٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: «توضيح المباني وتنقيح المعاني» ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار بشرحه نسمات الأسحار ص ١٧٩.

السّندي الكبير (۱)، وبحر العلوم (۲)، وعبد الحليم اللّكْ نَوي (۳)، وابنه محمد عبد الحي اللّكْ نَوي (۱)، وشهاب الدين المَرْجاني (۱)، ومحمد بَخِيْت المُطِيْعي (۱)، وأنور شاه الكشميري (۱)، وشبّير أحمد العثماني (۱)، ومحمد زاهد الكوثري (۱)، والمحلاوي (۱۱)، وظَفَر أحمد التّهانوي (۱۱).

أرى من المفيد هنا أن أنقل نصه، فقال في «الفيض الباري» بعد ذكر ما قاله بعض الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه بأنه غير فقيه: «هذا الجواب باطل لا يلتفت إليه، ولم يزل مطعناً للخصوم منذ زمن قديم، ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدّمون الرأي على الحديث، وحاشاهم أن يقولوا بمثله ... ، وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يذكر في الكتب ا، وإن ذكره بعضهم، ومن يجترئ على أبي هريرة فيقول: إنه كان غير فقيها». انتهى كلامه.

- (٨) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٣٧.
  - (٩) انظر: الكوثرى: النكت الطريفة ص ٩٢.
- (١٠) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ١٧٤.
- (١١) انظر: ظفر أحمد التهانوي: إعلاء السنن ١٤: ٨٨ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر: السندي الكبير: حاشية النسائي ٧: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر العلوم اللكنوي: فواتح الرحموت ٢: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: عبد الحليم اللكنوى: قمر الأقمار ص ١٧٩ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: عبد الحي اللكنوي: ظَفَو الأماني ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المطيعي: سُلَّم الوصول لشرح نهاية السول ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكشميري: العَرف الشذي ٢: ٤٨٣ ، فيض الباري ٣: ٢٢٩ ـ ٢٣١ .

#### \*\*\*

#### تنبيهان

التنبيه الأول: تقدّم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الشلاثة \_ زفر، وأبا يوسف، ومحمد رحمهم الله \_ يقدّمون الخبر على القياس من غير تفصيل، وهو رأي كثير من أثمة الحنفية المحققين، كما أسلفت أسماءهم قريباً.

والأسف أن كثيراً من كبار أثمة المذاهب الأخرى رحمهم الله ينسبون القول بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبي حنيفة نفسه \_ ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية لكان للإغماض عنه وجه \_ ثم يشنع عليه بعض منهم، ومن هؤلاء الأعلام:

الإمام القاضي عياض اليَحْصُبي المالكي (١)، والإمام القرافي (٢)، والمحقق الآمِدِي (٣)، والمحقق الآمِدِي (٣)، والتاج السُّبْكي (٥).

التنبيه الثاني: لا شك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان، والجصَّاص، ومن تبعه ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر بشرطيه، لكنهم لم يذهبوا إليه لهواهم بل لصون الشريعة، والأحاديث النبوية من الخطأ \_ ومما لا نزاع فيه أن الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم المراد، فيقع منه الخطأ دون قصد \_ فهم مجتهدون مأجورون؛ أجران إن أصابوا، وأجر إن أخطؤوا.

<sup>(</sup>١) انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك ١: ٩٥، (تحقيق: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة بيروت، ١٣٨٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) القَرافي: نفائس الأصول ٧: ٣١٣١.

<sup>(</sup>٣) الآمِدي: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي: المحصول ٦: ٧٩ بشرحه «الكاشف».

<sup>(</sup>٥) السُّبْكي: جمع الجوامع ٢: ٢٢٤ ، ٢: ١٣٨.

وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حِبًان البُسْتي رحمه الله في مقدمة «كتاب المجروحين» عند ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، فقال: «الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدَّث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون» (۱).

فكما لا ينسب الحافظ ابن حِبّان رحمه الله إلى الأخذ بالرأي أمام النص، كذا أولئك الأعلام، نعم لا نتبعهم في رأيهم.

<sup>(</sup>۱) ابن حِـبًان: كتاب المجروحين ١: ٩٣ ، (تحقيق: محمود إبراهيم زايـد، ط: الثانيـة، دار الوعي حلب، ١٤٠٢ هـ).

وقد نقل كلام ابن حبان الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 1: 2013، ورده، لكن رد عالم منصف، فقال: «وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به، فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في ردً حديثه».

# الباب الرابع الانقطاع

وفيـه فصــــلان:

الفصل الأول: الانقطاع الباطن.

الفصل الثاني: الانقطاع الظاهر، وهو المرسل.

# الفصل الأول الانقطاع الباطن

وفيه تمهيد، والشرائط العشرة المشهورة، وتتمة:

التمهيد: كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد.

الشرط الأول: أن لا يخالف كتاب الله.

الشرط الشاني: أن لا يخالف السنن الثابتة.

الشرط الشالث: أن لا يخالف القواعد الكلية.

الشرط الرابع: أن لا يخالف الإجماع.

الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول.

الشرط السادس: أن لا يَـردَ فيما تعـمُّ به البلوى.

الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويِّه من آن التحمّل إلى الأداء.

الشرط الثامن: أن لا يخالف الراوى مرويّــه.

الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة.

الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به.

تتمة هذا الفصل.

#### التمهيد

#### كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد

للأخبار المرويّة عن رسول الله على على قادحة لا يعرفها إلا الحُذَّاق من أهل الفن، والحديث لا يبلغ رتبة الصحة مع تلك العلل، فإن من شرط صحّة الحديث خلوه عن العلل القادحة.

والعلل القادحة في حديث الرسول على قسمين:

١ - العلل في الإسناد ، ٢ - العلل في المتن.

أما العلل في الإسناد، فقد استوفاه أثمة النقد وحفّاظ الأمة الذين سهروا الليالي وسافروا البلاد أحسن استيفاء، وأحسن كتاب ألف في هذا الباب وأجمعه للعلل الواردة في أحاديث الرسول والملاه هـ و كتاب «العلل» للإمام الحافظ أبي الحسن على بن عمر الدارقُطْني (٣٠٠ ـ٣٧٠هـ).

أما العلل في المتن؛ فهي غامضةٌ جـداً، لا يدركها إلا مَن وقَف طيلة حياته لفهم علوم الشريعة، فأتْقـن أصولها وفروعها، وهم الفقهاء والأصوليون.

وفي الواقع الحفاظ والفقهاء تقاسموا فيما بينهم وجوه نقد الحديث، فقد قال المحقق الكوثري: «والواقع أن المحدثين اقتصروا في الغالب على نقد الحديث من جهة السند، فلا يعنون بالاضطراب في متن الحديث قدر عنايتهم باضطراب السند، والنقد الذي يسمّيه أصحاب غولدزيهير نقداً داخلياً يقوم به أهل الفقه والاستنباط، والفريقان تقاسما وجوه نقد الحديث» (۱).

<sup>(</sup>١) الكوثري: مقالات الكوثري ص ٥٧.

فللفقهاء أصول في نقد أخبار الآحاد غير أصول الحفاظ، وليس في الفقهاء والأصوليين من يقلد أصول المحدثين، فقد قال الإمام المحقق الجصاص الرازي وهو يتحدث عن حديث «تحت كل شعرة جنابة» \_: «وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل الحديث يتكلمون فيه من جهة أنهم يضعفون الحارث بن وَجُبّة ...، فإن طريق الفقهاء في قبول الأخبار غيرطريق هؤلاء» (1).

وقال أيضاً وهو يتحدث عن حديث «لا نكاح إلا بشاهدين» -: «وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة ... ، وهي عندنا صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت فيه، وليست طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث، ولا نعلم أحداً من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردّها، واعتبر أصولهم فيها» (٢).

وقال أيضاً وهو يتحدث عن عدم حل التزوج بأم المرأة الغير المدخول بها - «وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحديث، والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول الأخبار وردها، وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه، دون اعتباره والعمل علمه» (۳).

وقد بدأ إخراج علل المتن من الأحاديث النبوية \_وهو الذي نبحث عنه في هذا الباب \_ من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا إذا سمعوا خبراً واحداً يخالف بظاهره القرآن، أو يخالف القواعد الكلية في الشريعة المطهرة لايقبلونه، علماً منهم أن هذا القول لا يصدر عن صاحب الرسالة على .

<sup>(</sup>١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوى ١: ٣٤٣ ـ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ٤: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: أحكام القرآن ٢: ١٦٠.

فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ردّت أحاديث رواها أصحاب رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المقات العدول المأمونون؛ كحديث تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه، وحديث رؤية النبي عليه وغيرهما من الأحاديث (١).

وهذا كان صنيع عمر وابن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (٢٠).

وإنما فعلوا ذلك؛ لأن أخبار الآحاد مفيدة للظن الغالب، محتملة للخطأ والسهو من الراوي، أما أصول الشريعة والقطعيات، ونصوص الكتاب، والسنة الثابتة المعلومة المحفوظة لديهم لا يحتمل السهو والغلط، فمخالفة الأخبار تلك الأمور القطعية دليل للسهو والنسيان (٣)، وقد بيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها لمّا ردّت حديث عمرو ابن عمر رضي الله عنهم، فقالت: «إنكم لتحد له ثوني عن غير كاذبين، ولا مكذّبين، ولكن السمع يخطئ (٤).

الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند:

فإخراج علل متن الأحاديث النبوية إنما هو من وظيفة الفقهاء والأصوليين، فالفقهاء والأصوليون من جميع المذاهب أدّوا هذا الواجب، حيث ذكروا شرائط

<sup>(</sup>١) انظر: الزركشي: الإجابة لإيراد ما استدركتْه عائشة على الصحابة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة ص ٤٧٧ ــ ٤٨٠، محمد عبد الرشيد النعماني: الإمام ابن ماجّه وكتابه السُّنن ص ٣٨ ــ ٤٠ ، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: السادسة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤١٩ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: لمحمات من تاريخ السنّة وعلوم الحديث ص ٣٢ ـ ٤١، (ط: الثانية، مكتبة العلمية لاهور، ١٤٠٤هـ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه ٣: ٤٧١ برقم: ٢١٤٦.

للعمل بأخبار الآحاد في باب خاص، فإذا استوفت الأخبار تلك الشرائط يخرج الحديث عن كونه معلولاً.

وليس هناك أحد من أئمة الفقه والاجتهاد ـ من غير استثناء ـ إلا ويرى شروطاً للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سندها؛ ولذا تراهم يبوبُون باباً لشرائط العمل بأخبار الآحاد.

والذين بوبوا له باباً خاصاً من أئمة الشافعية: حافظ المشرق الخطيب البغدادي (٣٩٣ ـ ٤٦٣ هـ)، والإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (٣٩٣ ـ ٤٧٦ هـ)، وحجة الإسلام الغَزالي (٤٥٠ ـ ٥٠٥ هـ)، والإمام فخرالدين الرازي (٧٧٣ هـ)، والإستنوي (٦٩٥ ـ ٤٧٦هـ)، والحافظ ابن حجر العسقلاني (٧٧٧ ـ ٨٥٢ هـ).

ومن أثمة الحنابلة: أبو يَعْلَى ابنُ الفَرَّاء (٣٨٠ ـ ٤٥٨ هـ)، وأبو الخطاب الكَلُوذاني (٤٣٢ ـ ٥١٠ هـ)، وآل تيمية.

و من أئمة المالكية: القرافي (... - ١٨٣ هـ)، و الجزائري (١٢٦٨ - ١٣٣٨ هـ). فهؤلاء الأئمة كلّهم اتفقوا على أن خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعياً، وما يوجب العلم لا يؤخذ به، وستأتي نصوصهم وآراؤهم تحت الشروط الآتي ذكرها، وقد عبر عن هذا الأصل الإمام الجصّاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: أن كلّ ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوجب العلم، وغير جائزٍ تركه بما لا يوجب العلم» (1).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ١١١.

وقال الإمام الفقيه الأصولي علاء الدين الكاساني: «العمل بخبر الواحد إنما يجب على وجهٍ لا يـؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به» (١).

وقال العلامة الإسنوي رحمه الله: «وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به إذا عارضه دليل قاطع، أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه ما، سواء كان نقلياً أو عقلياً؛ لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون» (٢).

السبب الرئيسي في اختلافهم

#### حول شرائط أخبار الآحاد:

فبعد اتفاقهم على هذا الأصل، اختلفوا في تطبيقه على الجزئيات، فطائفة ترى قطعية ذلك ترى قطعية أمر، فتشترط عدم مخالفة الخبر إياه، وطائفة أخرى لا ترى قطعية ذلك الأمر، فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه، فهذا هو السبب الرئيسي في اختلافهم حول شروط العمل بأخبار الآحاد.

فقد قال العلامة المحقِّق شيخ فقهاء عصره محمد بَخِيْت المُطيعي: «معارضة خبر الآحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياً، وقد اتفقوا على أن خبر الآحاد إذاعارضه قاطع لا يقبل التأويل لا يقبل ذلك الخبر، وإن اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة على الجزئيات .....

الحنفية والشافعية؛ متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الآحاد قطعي الدلالة قطعي الدلالة قطعي الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به، وإنما الخلاف في قطعية المعارض، فهوخلاف في تطبيق القاعدة كما قلنا» (٣).

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع ١: ٣٣٨. وانظر: بدائع الصنائع ١: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) الإسنوى: نهاية السول ٣: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بخيت المطيعي: سلم الوصول ٣: ٧٧٥.

#### تنبيه هام حول هذه الشرائط:

ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشرائط في العمل بأخبار الآحاد عند الحنفية التي سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتّمة، ولا تجري في الفضائل والأمور المستحبة والمباحات، فإن أخبار الآحاد تقبل في هذه الأمور من غير اشتراط الأمور الآتي ذكرها.

وهذا القيد هام جداً، صرّح به الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان في «الحجج الصغير» (١)، فقال: «لا يُقبل خبر خاص في رد شيءٍ من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس، ويعملون به...

وأما إذا روي عن رسول الله ﷺ حديث خاص، وكان ظاهر معناه بيان السُّنَن والأحكام، أو كان ينقض سنة مجمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن و (٢) كان للحديث وجه خاص ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حُمل معناه على أحسن وجوهه...».

ومحل الاستشهاد هو قوله: «ظاهر معناه بيان السنن والأحكام...».

وقد أوضح ما قاله عيسى بن أبان أتم ايضاح الإمام المحقق أبو بكر الرازي البحصاص رحمه الله، فقال: «قال أبو بكر رحمه لله: قد حكيت جملة ما ذكره عيسى في هذا المعنى، وهو عندي مذهب أصحابنا، وعليه تدل أصولهم، و إنما قصد عيسى رحمه الله فيما ذكره إلى بيان حكم الأخبار الواردة في الحظر، أو الإيجاب، أو

<sup>(</sup>١) انظر: الحصّاص: الفصول في الأصول ١: ٧٤ ـ ٧٥، باب في تخصيص العموم بخبر الواحد.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «فكان»، وهو خطأ كما هـو ظاهرٌ.

في الإباحة ما قد ثبت حظره بالأصول التي ذكرها، أو حظر ما ثبت إباحتُه مما كان هذا وصفه، فحكمه جار على المنهاج الذي ذكرناه في القبول أو الرد.

وأما الأخبار الواردة في تبقية الشيء على إباحة الأصل، أو نفي حكم لم يكن واجباً في الأصل، أو في استحباب فعل، أو تفضيل بعض القُرب على بعض، فإن هذا خارج عن الاعتبار الذي قدّمنا، وذلك؛ لأنه ليس على النبي عليه السلام بيان كلّ شيء مباح، ولا توقيف الناس بنص يذكره، بل جائز له تَرْك الناس فيه على ما كان عليه حال الشيء من الإباحة قبل ورود الشرع.

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القُرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها قُرباً، كما أنه ليس عليه أن يُبيِّن لنا مقادير ثواب الأعمال ....

ومن نظائر ما ذكرناه في الأمور المستحبة ، وتفضيل الأعمال بعضها على بعض ممّا لا تعلّق فيه بحظر ولا إيجاب: ما يُروى عن النبي علي في المشي خلف الجنازة وأمامها، وفي المغلس بصلاة الفجر والإسفار بها، وفي عدد تكبير العيدين، ومقدار تكبير التشريق ... فهذا كلّها قرب ونوافل.

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل، فليس على النبي النهي توقيف الجميع على الأفضل وإن كان فعله مستفيضاً في الكافة، وليس يمنع أن يكون النبي النبي قد فعل هذا تارةً، وهذا تارةً على وجه التخيير، وليعلمهم جواز الجميع وإن كان بعضها أفضل من بعض، فعلى هذه المعاني التي ذكرنا يجب اعتبار أخبار الآحاد في قبولها وردها» (۱).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٤ ـ ١٦، باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد.

# الشرط الأول أن لا يخالف كتاب الله

لا خلاف بين الأثمة من المذاهب الأربعة على أن أخبار الآحاد إذا وردت مخالفةً لنص كتاب الله العزيز مخالفةً باتةً بحيث لم يمكن الجمع بينهما، لا تقبل أخبار الآحاد.

وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخر، سبق ذكره آنفاً في كلام العلامة المُطِيْعي رحمه الله، وهو أنهم اتفقوا على أن أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة للنص القطعي دلالة وثبوتاً اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به، ونص القرآن الكريم قطعي الثبوت، وخبر الواحد ظني الثبوت، والظنّي يضمحل أمام القطعي.

وهذا أمر صرّح به الأئمة من المذاهب كلّها، فقد قال الحافظ الخطيب البغدادي فيما يردّبه الأخبار: «أن يخالف نص الكتاب، أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ "(١).

وممن صرح به من أئمة الشافعية: الإمام الشّيرازي<sup>(۲)</sup>، وحجة الإسلام الغَرَّالي<sup>(۳)</sup>، والرازي<sup>(٤)</sup>، والإسْنَوي<sup>(٥)</sup>، والرّرْ كَيشيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) الخطيب: الفقيه والمتفقّه ١: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيرازي: اللُّمَع ص ٢٣٥ ، باب بيان ما يبرد به خبر الواحد، (تخريج: الغُـماري، تعليق: يوسف المرعشلي، ط: الأولى، عالم الكتب، ١٤٠٥ هـ)، شرح اللَّمع ٢: ٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغزالي \_ أبو حامد \_: المستصفى ١: ٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرازى: المحصول ٢: ١٩٠ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإسنوي: نهاية السُّول ٣: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الزركشي: البحر المحيط ٣: ٣٩٨، (تحقيق: تامر، دار الكتب العلمية، ١٤٢٨ هـ).

وممن صرح به من أئمة الحنابلة: القاضي أبو يَعْلَى (١)، والكَلُوذاني (٢)، والعلامة الجزائري (١٥)، والعلامة الجزائري (١٥). والعلامة البرائري (١٥). تأييد هذا الأصل من جانب المحدثين:

وقد وافق الحفاظ ما قرره الأصوليون، فجعلوا من أمارة وضع الحديث كونه مخالفاً لنص ً كتاب الله، فقد قال العلامة ابن القيّم (٢) في ذكر ضوابط معرفة الحديث الموضوع: «منها: مخالفة الحديث صريح القرآن».

وقال العلامة الزَّرْكَشي: «وجعلوا من دلائل الوضع أيضاً أن يخالف نصَّ الكتاب» (٧).

وممن صرح به: الحافظ ابن تحجر (١٠)، و الشَّمُنِّي (٩)، و السيوطي (١١)، و ابن عراق (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العدة في أصول الفقه ٢: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكلوذاني: التمهيد ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن تيمية: المسوَّدة ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجزائري: توجيه النظر ١: ٢٠٦\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) ابن القيم: المنار المنيف ص ٨٠، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الحادية عشرة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، ١٤٢٥ هـ).

<sup>(</sup>٧) الزركشي: النكت على ابن الصلاح ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن حبر: النُّكَت على ابن الصلاح ٢: ٨٤٦، نزهة النظر ص ٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ١٩١\_١٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن عراق: تنزيه الشريعة ١: ٦، (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبدالله الغـماري، ط: الأولى، مكتبة القاهـرة).

### \* محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى:

سبق أن قلنا: إن أخبار الآحاد إذا خالف نص القرآن الكريم لا تقبل من غير أي خلاف بين الأئمة من المذاهب كلها، فحينئذ لا اختلاف بينهم في هذا الأمر، ومحل الخلاف بين الحنفية والمذاهب الأخرى هو في المواضع التالية:

1 \_ فيما إذا خالف خبر الواحد عموم القرآن، هل يـؤخذ بالخبر أمام عموم القرآن، ويخصص عمومه، أم يؤخذ بعموم الكتاب؟ فعند الأئمة الثلاثة: يعمل بالخبر، ولا يضره مخالفته عموم الكتاب، بل يخصص عمومه بخبر الواحد، أما عند الحنفية: فيؤخذ بعموم القرآن، ويحمل الخبر على محمل حسن لا يخالف عمومه، ولا يعتد به في مرتبة الكتاب، فمثلاً: يحمل أمر الكتاب على الفرضية، والخبر على الوجوب، كما فعلوا في قراءة الفاتحة، حتى قالوا: إن مطلق القراءة فرض بحكم الكتاب، وقراءة الفاتحة واجب بحكم الخبر.

٢ \_ وفيما إذا خالف خبر الواحد ظاهر القرآن، فعند الأئمة الأخرى يحمل على غير ظاهره، ويعمل بالخبر، وعند الحنفية: يؤخذ بظاهر القرآن، ويحمل الخبر على معنى لا يعترض على الكتاب، ولا يعتد به في مرتبة الكتاب.

٣ \_ وفيما إذا خالف خبر الواحد المطلق من نصوص القرآن، فعند الأئمة الأخرى: يقيد مطلقه بخبر الآحاد، أما عند الحنفية: لا يقيد مطلقه بخبر الآحاد.

فالحاصل: أن الحنفية لا يجوزون الزيادة على كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد، سواء كان عاماً أو ظاهراً أو مطلقاً، والزيادة على كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد يسمى نسخاً لديهم -؛ لأن ظاهر القرآن وعمومه ومطلقه قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني يضمحل بالقطعي، فقد قال فخر الإسلام البَرْدُوي رحمه الله: «الكتاب ثابت بيقين، فلا يترك بما فيه شبهة، ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر، حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله، ولا يزاد على

الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا يترك الظاهر من الكتاب، ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصاً» (١).

#### التنبيه على نكتة هامة:

تبيّن مما سبق أن الحنفية لا يردّون الخبر ردّاً باتاً إذا خالف ظاهر كتاب الله أو عمومه أومطلقه، وإنما يحملونه على محمل حسن، كأن يثبت به الوجوب أو الندب ويثبت بالكتاب الفرضية، وإنما الرد آخر الحيل، فهم لا يردونه كما ينسب إليه، وكذا لا يجعلونه في مرتبة الكتاب، كما هو رأي الأئمة الآخرين حتى تثبت به الفرضية، فهم يراعون مراتب الأدلة، فللقطعي الثبوت والدلالة مكانة ليس للظني، بل هم يسلكون المسلك الوسط بين الإفراط والتفريط، ومن أثبت بخبر الواحد الفرض القاطع فلم يراع مراتب الأدلة قوة وضعفاً.

قال إمام العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله: «واعلم أنه قد وقع في كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرد الخبر، وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب، وصدقوا، إلا أنهم أساءوا في التعبير، فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير المُوْهِم» (٢).

وقال الإمام المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله: «ومن قواعدهم أيضاً مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة، فللقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته، وللظني كذلك حكمه عندهم، فلا يقبلون خبر الآحاد إذا خالف الكتاب» (٣).

<sup>(</sup>١) البزدوى: كنز الوصول ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكشميري: فيض الباري ١: ٥١، وانظر: فيض الباري ١: ٤٧، ٢٤٦، أنوار الباري ٦: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) الكوثري: مقدمة نصب الراية ١: ١٤ (ط: الثانية، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ هـ).

# أمورٌ ظُن أنها موضع خلاف بينهم وليس كذلك

هذا هو محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى، وهناك أمور يُظن أنها محل الخلاف، وليس الأمر كما ظُن، وإليك تلك الأمور:

١ \_ إذا كان الكتاب مجملاً فلحقه البيان بخبر الواحد لا بأس به عند الحنفية؛ لأنه يجوز عندهم أن يكون خبر الواحد مبيّناً لما أجمله الكتاب، وإنما لم يجوزوا تخصيص عمومه أو ترك ظاهره بالخبر.

نبّه على هذا الأمر الإمام الفقيه المتقن المحدث الأصولي علي بن أبي بكر المَرْغيناني (٥٣٠ ـ ٥٩٣ هـ) ، فقال: «المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي رفي المعلم أنى سُباطة قوم، فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، والكتاب مجمل، فالتحق بياناً به»(١).

و قال العلامة البابر تي \_ وهو يعلق على قول المرغيناني «الكتاب مجمل» \_: «جواب عما يقال: حديث المغيرة خبر واحد، لا يزاد به على الكتاب، ووجهه أنه ليس من باب الزيادة على الكتاب، بل الكتاب مجمل، فالتحق الخبر بياناً به، ويجوز أن يقع خبر الواحد بياناً لمجمل الكتاب» (٢).

وقد صرح كثيرون من الحنفية بجواز وقوع خبر الواحد بياناً وتفسيراً لمجمل كتاب الله العزيز، منهم: الحافظ بدر الدين العيني (٣)، وفقيه الشام ابن عابدين عابدين (،،)

<sup>(</sup>١) المرغيناني: الهداية ١: ١٨ ، (مكتبة رحمانية لاهور، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) البابرتي: العناية ١: ١٩، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: العيني: البناية في شرح الهداية ١:٩١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ١: ٤٥١، (ط: ايج ايم سعيد بكراتشي).

وتلميذه العلامة الغُنيمي الميداني(١١)، والمحقق الكوثري(٢٠).

٢ ـ الفرض على نوعين لدى الحنفية، الفرض الاعتقادي القطعي، والثاني الفرض العملى.

أما الأول: فهو ما قُطع بلزومه، حتى يُكفر جاحده، و يثبت من دليل قطعي الثبوت و الدلالة، ولا يجوز إثباته بخبر الواحد و القياس.

أما الشاني: وهو ما ثبت بدليل ظني، غير أن الدليل الظني قوي عند المجتهد ورسخ لديه حتى صار قريباً من القطعي، والفرض بهذا المعنى الثاني قد يثبت بخبرالواحد، و لا يكفر جاحده أيضاً، كالمقدر في مسح الرأس بالربع، وهو ثابت بخبر الواحد الذي رواه مغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

فقد قال ملا علي القاري: «بقي الكلام على أن مسح الربع فرض عملي، لا اعتقادي؛ لأن أخبار الآحاد ظني في نفسه مع قطع النظر عن صحة دلالته» (٣).

وقال فقيه الشام ابن عابدين: «إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي، فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعى الفرض؛ بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي» (1).

وقال الحافظ الكشميري: «من زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد سها،،فإنه يثبت بالخبر أيضاً إلا أنه لا يكون قطعياً، ولا يجب كون كل فرض قطعياً؛

<sup>(</sup>١) انظر: الميداني: اللباب في شرح الكتاب ١: ٣٢، (تعليق: عبد الرزاق المهدي، قديمي كتب خانه كراتشي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكوثـري: تأنيب الخطيب ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ملاعلي القاري: فتح باب العناية ١: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين: رد المحتار ١: ١٨٦.

نعم ما ثبت بالكتاب يكون قطعياً قطعاً» (١).

" - الحنفية لايجورون الزيادة على الكتاب بخبر الواحد في مرتبة الركن والشرط، أما في مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز الزيادة عندهم بخبر الواحد، نبّه عليه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، فقال: «خبر الواحد تجوز منه الزيادة، لكن في مرتبة الظن، فلا يزاد به على القاطع ركناً أو شرطاً، وما ثبت من الخبر يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام ... ؛ فإن الزيادة عندهم في مرتبة الركنية والشرطية هي التي تسمى زيادة اصطلاحاً، وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب فلا يسمونها زيادة» (٢).

وقال أيضاً: «يجوز الزيادة بخبر الواحد عندنا، لكن لا في مرتبة الركن والشرط، فيثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد، ولا نهمل خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لاحظ له في العلم، وتصدى إلى الاعتراض علينا كالنواب المعزول، وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرطه بالظني وخبر الواحد، والكلام فيما ثبت بالقاطع» (٣).

وكذلك نبّه على هذا الأمر العلامة المفسِّر شبير أحمد العثماني رحمه الله (٤)، والعلامة المحدث محمد يوسف البَنُوري رحمه الله (٥).

<sup>(</sup>۱) الكشميرى: فيض البارى ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) الكشميري: فيض الباري ١: ٤٨، ١: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الكشميري: العرف الشذي ١: ٤٥، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.

<sup>(</sup>٤) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البنوري: معارف السنن ١: ١١٩.

ك \_ أن يكون الحكم الثابت بخبر الآحاد مخالفاً للحكم المنصوص من القرآن،
 أما إذا كان المنصوص ساكتاً عما أثبته خبر الواحد، فيجوز عند الحنفية إثبات ذاك
 الحكم بخبر الواحد.

وصرح بهذا الشرط المحقق الإمام ابن الهمام، فقال: «والحق أنه \_ أي: عدم وجوب الضمان مع القطع \_ ليس من الزيادة بخبر الواحد على النص المطلق الذي هو القطع؛ لأن القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته، فيكونان، أي: نفي الضمان وإثباته، من ما صدقات المطلق، بل هو \_ أي: نفي الضمان \_ حكم آخر، غير مندرج تحت القطع» (١).

وقال العلامة الفقيه الأصولي ابن نجيم: «والحق أنه لا ورود لها أصلاً؛ لأنه ليس من باب الزيادة على النص؛ لأن القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته، فيكونان من ما صدقات المطلق، بل هو حكم آخر» (٢٠).

وقد أقر كلام المحقق ابن الهمام غير واحد من الأصوليين، منهم: العلامة أمير بادشاه، والعلاء الحصكفي، وخاتمة الفقهاء ابن عابدين، والعلامة شبير أحمد العثماني (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: التحرير بشرحه تيسير التحرير ٣: ١٦، الباب الثاني من المقالة الثانية.

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: فتح الغفار ص ٢٩، (ط: دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦ ، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ٢١ ، شبير أحمد العشماني: فتح الملهم ١: ٦١ .

# نصوص المتقدمين في عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد نص الإمام أبى حنيفة:

قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: «إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكل شيءٍ تكلم به النبي النبي الله غير أن النبي الله لم يتكلم بالجَور ولم يخالف القرآن، فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبى وبالقرآن، وتنزيه له من الخلاف على القرآن.

ولوخالف النبي رقي القرآن وتقول على الله غير الحق لم يدعمه الله حتى يأخذه باليمين، ويقطع منه الوتين ...، وهذا الذي رووه خلاف القرآن؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: ٢]، ولم يَنْف عنهما اسم الإيمان، وقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيكُمُ ﴾ والنساء: ٦٦] فقوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيكُمُ ﴾ لم يعن به المسلمين.

فرد كل رجل يحدّ عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على ولا تكذيباً له، ولكن رد على من يحدّ عن النبي على بالباطل، والتهمة دخلت عليه ليس على نبى الله على ا

وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله عليه السلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعينين، قد آمنًا به، ونشهد أنه كما قال نبي الله، ونشهد أنه كان موافقاً لله في جميع الأمور، لم يبتدع ولم يتقوّل على الله غير ما قال تعالى، ولا كان من المتكلّفين، ولذا قال الله تعالى: ﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ [ النساء: ٨٠]» (١).

<sup>(</sup>١) أبوحنيفة: العالم والمتعلم ص ٢٤ ـ ٢٥.

#### نص الإمام أبي يوسف:

وقد صرّح بهذا الشرط في نقد أخبار الآحاد الإمام الحافظ المجتهد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة، فقال وهو يخاطب الإمام الأوزاعي رحمه الله \_: «الرواية ترداد كثرة، ويخرج منها ما لا يُعْرَف، ولا يعرفه أهل الفقه، ولا يوافق الكتاب ولا السنّة، فإيّاك وشاذً الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة، فَقِس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله يَظِيرُ وإن جاءت به الرواية» (١).

فاشسترط أن لا يخالف خبر الواحد المروي عن رسول الله على كتاب الله وسنة رسوله الثابتة، فإن خالف فهو مردود.

#### نص الإمام محمد:

روى الحافظ أبو نُعيم الأصنبَهاني (٢) \_ وعنه حافظ الشام ابن عساكر (٣) \_ مناظرة وقعت بين الإمامين الشَّيْباني والشافعي، وفيها أن الإمام محمداً طعن على أهل المدينة، فسأله الإمام الشافعي أنه ماذا يريد بطعنه: الطعن على البلد، أو أهله؟

فقال محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحدٍ منهم أو على بلدته، وإنما أطعن على حكمٍ من أحكامه. فقلت الشاهد! فقلت له: ولم طعنت؟ قال: فإنّه مخالف لكتاب الله ».

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكور، وحديث «لا وصية لوارثٍ»، حيث إنهما مخالفان للقرآن، فيظهر من هذه المناظرة أن الإمام محمداً رحمه الله

<sup>(</sup>١) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٣١. وانظر أيضاً ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبونعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ٧: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عساكر: تاريخ دِ مَـشْق ٥١ : ٢٩١.

(۱) في سند المناظرة مجهول، كما فيها أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الإمامين، وأسوق إليك سندها، ثم أحوال رواتها، والسند: «حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور، ثنا عبيد بن خلف البزّاز أبو محمد، حدثني إسحاق بن عبد الرحمن، قال: سمعت حسيناً الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي ...».

فعبدالله بن جعفر: هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ( ٢٧٤ \_ ٣٦٩ هـ)، صاحب «طبقات المحدثين بأصبهان».

وعبد الرحمن: هو الحافظُ الفقيه عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي، قال عنه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٤: ٣٠١، (تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٠٩ هـ): «عنده حديث الشام ومصر، أكثر الناس حديثاً عنهم، كان من الفقهاء، صاحب أصول، ثقة، مأمون».

وعبيد: هو عبيد بن محمد البغدادي البَرَّاز الفقيه المتوفى سنة ٢٩٣هـ، قال عنه ابن المُنادي: «كتب الناس عنه، ورضوا به»، ووثَّقه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٦: ٣٩٤.

والكَرابيسي: أبو على الحسين بن علي بن يزيد البغدادي، صاحب الإمام الشافعي، كان فهماً، متقناً، فقيهاً، فصيحاً، توفى سنة ٢٤٨ هـ.

وقع شيء بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظ، فبدّعه الإمام أحمد، فكان الكرابيسي يتكلم في أحمد لتبديعه إياه، ثم لما وصل هذا الخبر إلى ابن معين لعنه، فهجره المحدّثون لهذا الأمر، أما في ذاته فهو ثقة فقيه.

انظر: ابن عدي: الكامل ٢: ٧٧٧، ابن عبد البر: الانتقاء ص ١٦٥، الخطيب: تاريخ بغداد ٨: ٦١١\_ ٦١٥، الذهبي: تاريخ الإسلام ٥: ١١٢٠\_ ١١٢٠.

وإسحاق بن عبد الرحمن: لم أجد له ترجمةً فيما لديّ من المراجع، قال المحقق الكوثري في «إحقاق الحق» ص ٨٦ \_ ٧٨ \_ وهو يتحدّث عن هذه الرواية \_: «في سندها أبو الشيخ، وشيخه وشيخ عبيد بن خلف مجهولان».

# نصوص عيسى بن أبان:

وقد أوضح هذا الشرط أتم إيضاح تلميذ الإمام محمد، وأخص أصحابه الإمام القاضي أبو موسى عيسى بن أبان رحمه الله في كتابه الماتع «الحجج الكبير» فقال: «كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده، أو يجعله خاصاً، وهو عام، بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تفسير المعاني، فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهراً (١) قد عرفه الناس و عملوا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ فهو متروك» (٢).

والحاصل: أن في السند جهالة، وفي متنه أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الأستاذ والتلميذ المحبّين، وخاصة بعد ما تواتر ثناء الإمام الشافعي على أستاذه الإمام محمد رحمهما الله بقوله: «ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن»، وقوله: «ما جالست فقيهاً قط افقه منه»، كما في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصّيم شري ص ١٢٤.

ومن الممكن جداً أن يكون للواقعة أصلٌ، غير أنه لا يخفى ما فيه من الرواية بالمعنى من جانب الرواة الشافعية، والقرينة على صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»، و «الرسالة» وسيأتي ما فيهما حيث تكلم فيهما الإمام الشافعي عن هذه القاعدة ورد قول أهل العراق، وهو يقصد به محمداً وشيخيه؛ لأنه تخرج لديه وأخذ فقه أهل العراق، وأورد فيهما حديث « لا وصية لوارث» وغيره، وأسهب في البحث، وكل هذا مما يقوي الظن بأن للمناظرة أصلاً، والله أعلم.

وقد استدل بهذه المناظرة الإمام الشاه ولي الله الدُّه لَوي رحمه الله في «ججة الله البالغة» ا: ١١٧ على أن محمداً يقدم عموم الكتاب على أخبار الآحاد، وهذا أيضاً مما يدل على أن لها أصلاً. وكميث يدل استدول الشاه ولي المحالمة دي رجمه المحتصدي على أن المفصة الصور؟

<sup>=</sup> يقول الباحث: تجهيل المحقق الكوثري شيخ أبي الشيخ لا معنى له، وقد عرفه الآخرون كما سبق الكلام عنه، اللهم إلا أن يريد بالجهالة غير ما هو المصطلح المعروف لدى القوم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يريد به المتواتر والمشهور، كما يؤيّده نصّه الآتي من «حُججه الصغير».

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ١: ٧٥.

وقال في «الحجج الصغير»: «لا يُقبل خبر خاص في ردّشيءٍ من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس، ويعملون به (۱).

مثل ما جاء عن النبي عَلَيْ «لا وصيّة لوارث» ، و «لاتنكح المرأةُ على عمَّتِها». فإذا جاء هذا المجيءَ فهو مقبولٌ؛ لأن مثله لا يكون وهماً.

وأما إذا روي عن رسول الله على حديث خاص، وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، وكان ينقض سنة مُجْمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن، وكان للحديث وجه خاص ومعنى يُحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه، وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يُحمل ذلك فهو شاذ» (٢).

## رأي المتأخِّرين من الحنفية:

هذه نصوص المتقدِّمين من الحنفية، منهم صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه اللذين هما العمدة في تدوين المذهب، وقد أوضح مذهبهم أتم إيضاح الإمام عيسى بن أبان الذي له أثر كبير في تقعيد القواعد، وتأصيل أصول الحنفية، وقد وافقهم الأصوليون من الحنفية أصحاب الكتب، فلم يجوزوا ترك ظاهر القرآن أو تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه بأخبار الآحاد (٣).

<sup>(</sup>١) أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن خبر الواحد لا يُقبل أمام ظاهر القرآن، ولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد إلا إذا كان متوارثاً علماً وعملاً.

أما علماً فأشار إليه بقوله: «ظاهراً يعرفه الناس». وأما عملاً فأشار إليه بقوله: «ويعملون به». (٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصّاص الرازي: الفصول في الأصول ٢: ١، الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٦، البّرُدوي: كنز الوصول ص ١٧٦ ـ ١٧٥، السّر خسي: أصول السرخسي ٣٦٤ ـ ٣٦٦، =

= السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٣ ، اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ١٣٣ ، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٠ ، الخَبَّازي: شرح المُغني ١: ٣٢٨ ، ابن الستاعاتي: بديع النظام ص ١٧٦ ، النَّسفي: كشف الأسرار ٢: ٩ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ١٩ \_ ١٦ ، الفَنَاري: فصول البدائع ٢: ٢٦٠ \_ ٢٦١ ، الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٣٧ ، شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح المثلهم ١: ٥٠ ، المحاروي: تسهيل الوصول ص ١٥٢ \_ ١٥٣ ، ظَفَر أحمد التَّهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٢٥٨ .

وأقر هذا الرأي شراح أصول البردوي: انظر: السَّغْناقي: الكافي ٣: ١٢٨٦ ، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٩ - ٢٠، الإِنْقَاني: الشامل خ ٥: ١٨٣ ـ ٢٠٤ ، أتى فيه بأشياء لا تجدها في غيره من الكتب، البابر تي: التقرير ٤: ٢٥٧ ـ ٢٧٤ .

وكذلك أقرّه شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧١٥، ابن ملك: شرح المنار ص ٦٤٧، الله ملك: شرح المنار ص ٦٤٧، الله ملكي: فتح الغفّار ٢: ٩٦، المنار ص ٦٤٧، الله ملكوي: إفاضة الأنوار ص ١٨٦، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٨٦، ابن قُطْ لُوبُغا: خلاصة الأفكار ص ١٣٦، ملاعلي القاري: توضيح المباني ص ٣٢٩.

وكذلك عـدة من شرائط أحبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي الدّمشقي في «عقـود الجـمان» ص ١٥٣، و«فقه أهل العراق» ص ٣٥، والإمام الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١٥٣، و«فقه أهل العراق» ص ٣٥ والعلامة المحديث محمد زكريا الكائد شلوي في «أوجز المسالك» ١: ١٩٢ تحت الفائدة التاسعة، (تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ)، والأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤٦٠.

وفي «أحكام القرآن» للإمام الجصاص أمشلة كثيرة كثرةً بالغةً لهذه القاعدة، فهو يرد خبر الواحد لمخالفته القرآن، وأنا أذكر بعض المواضع منها:

المجلّد الأول: ١٠٨، ٢٩٩، ٣٩٤.

المجلد الثاني (ط: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ) : ١٥٨، ١٥٨، ٣٢٣\_ ٢٢٨، ٢٢٨.

المجلد الثالث: ٣٨٨، ٢٦٢، ٤٦٦.

وكذا في «شرح مختصـر الطحاوي»، انظـر : ٥: ٢٦١ ، ٨: ٨٣ . ٨٠ .

#### هل أئمة الحنفية متفقون على اعتبار هذا الشرط؟

فليعلم أن إمام الهُدى أبا منصور الماتُريدي (ت ٣٣٣هـ) ومن تبعه من مشايخ سمَـر قَـنْد لا يرون قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصوليين، وإنمايفيد غلبة الظن عندهم.

فتخريجاً على هذا الأصل كان ينبغي أن يجوز عندهم تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره بخبر الواحد، غير أن محقّقي المتأخرين كاللامشي ـ و هو من أعرف الناس برأي الماتُريدي ـ، والبخاري، والكاكي، والبابر تي، و ابن الهُمَام، وابن أمير حاج (۱) يرون أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند إمام الهدى الماتُريدي ومن تَبعه أيضاً.

واستدلوا على رأيهم هذا: بأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهرمن الكتاب؛ لأنه لا شبهة في ثبوته وإنما دخلت الشبهة في العام والظاهر في

<sup>=</sup> هكذا ردّ أخبار الآحاد لمخالفتها ظاهر القرآن: الإمام أبوالحسين القُدُوري رحمه الله في «التجريد»، انظر: ١: ٤٩٠، ٦، ٢٩٠٧: ١٢، ٥٠١٣.

ومشى على هذا الأصل العلام مة الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع»، انظر: ١٠١ ، ٢٥٦ ، ٣٢٨ ، ٣٣٨ .

كما مشى على هذه القاعدة العلامة سبط ابن الجوزي في «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف»، (تحقيق: ناصر الخليفي، المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشي)، انظر: ص ٩٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٨، ١٣٤، ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ۱۳۳، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٢١، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧١٦، البابرتي: التقرير ٤: ٢٥٨ ـ ٢٥٩، ابن الهمام: التحرير ص ٢٠٠، ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢١٩.

الدلالة، وأما في خبر الواحد فالشبهة دخلت في الثبوت والدلالة معاً، أما في الثبوت فواضح، أما في الثبوت فواضح، أما في الدلالة؛ فإن كان ظاهراً أو عاماً فهذا أيضاً واضح، وأما إذا كان نصاً في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مُودع في اللفظ وتابع له في الثبوت، فالمتن أصل والمعنى فرع له، فلا بد من أن يؤثّر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة.

يقول الباحث: هذا رأي المحققين من المتأخّرين، لكن بعد تسليم هذا القول يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحنفية لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد، منهم الإمام أبواليسر البزدوي، فإنه قال: «وبعض أصحابنا قالوا: من شرط قبول خبر الواحد أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواتر، ولا الأصول الممهدة ...، والصحيح أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل به ما أمكن، ومتى خالف كتاب الله تعالى أو الخبر المتواتر حمل على وجه لا يخالف كتاب الله تعالى ولا الخبر المتواتر» (١).

كما وافقه في هذا الأمر العلامة المحقق الأصولي النّظار علاء الدين الأسمّندي فقال: «باب في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد ... ، ذهب معظم الفقهاء إلى جواز ذلك على كل حال ... ، والدلالة على جوازه بكل حال: أن خبر الواحد يوجب الظن ، والعقل اقتضى وجوب العمل بالظن في المنافع والمضار على ما مرّ ، فوجب العمل به وإن خص عموم الكتاب» (٢).

<sup>(</sup>١) أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأسمندي: بذل النظر ص ٤٦٢\_٤٦٨.

## أدلة الحنفية على عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبرالواحد

استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة دلائل: ١-الخبر ، ٢-صنيع بعض الصحابة، وهو أكبر دليل الخنفية، ٣- القياس:

## \* الدليــل الأول: الخبــر

روى الإمام أبو يوسف القاضي، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله وسلام أبو يوسف القاضي، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله وسلام أنه دعا اليهود فسألهم، فحمل الناس، فقال: «إن الحديث سيفشو عني، فما يوافق القرآن فهو عنى، وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس عني» (١).

وهذا الخبر مرسل، وهو حجة عند الحنفية إذا كان مُرسِله إماماً من الأئمة، وسيأتي الكلام على هذه الرواية بكل البسط تحت (الفائدة الأولى).

وحاصل الكلام فيه: أن الخبر بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجّيّة إن شاء الله، والحكم عليه بالوضع -كما هو رأي غير واحد من الحفاظ -غير سائخ، والله أعلم.

## \* الدليل الثاني: صنيع الصّحابة

وكذا استدل أئمة الحنفية على رأيهم بصنيع بعض أجلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الدليل من أقوى أدلة الحنفية في عدم جواز تخصيص كتاب الله بخبر الواحد، فإنه رويت عنهم مسائل كثيرة تدل دلالة واضحة على أنهم ما كانوا يجوزون تخصيص عموم القرآن بخبرالواحد، وكان مذهبهم عدم جوازه، وفي عِلْية

<sup>(</sup>١) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٢٤ ـ ٢٥.

من يرى هذا الرأي صحابيان فقيهان جليلان: أحدهما: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنها.

### صنيع عمر رضي الله عنه:

روى الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» (١) أن عمر بن الخطاب رضي الله لما وصل إليه ما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي را أنه قال لها: «لا نفقة لها ولا سنكنى»، قال: «لا نترك كتاب ربنا، ولا سنة نبينا را الله عز وجل المرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت (٢) لها السركنى والنفقة، قال الله عز وجل ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَغَرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١].

فظاهر كلامه رضي الله عنه يدل على صحة ما ذهب إليه الحنفية من تقديم ظاهر القرآن على أخبار الآحاد، فقد قال الإمام الحافظ القاضي عِياض اليَحْصُبي المالكي: «في قول عمر هذا إشارة للى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد» (1).

<sup>(</sup>١) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٥: ٣٤٣ (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) المراد منها السنة المرويّة عن رسول الله على كما يقوله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤ : ٤٣٢ ، فإنه قد روى عن عصر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول : «لها السُّكنى والنفقة». واختار رأيه الكشميري في «فيض الباري» ٤: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على كلمة عمر هذه، وما روي في بعض الطرق «أكذبت أم حفظت» تحت (الفائدة الثانية).

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم ٥: ٥٥، (تحقيق: يحيى إسماعيل، ط: الأولى، دار الوفاء، ١٤١٩ هـ). وقال أيضاً ٥: ٥٩ «ما ذهب إليه عمر ومسروق وغيرهما حجةً لمن رأى من الأصوليين أن العموم في القرآن لا يخصص بخبر الواحد».

وعلَـق على كلام عمـر رضي الله عنه شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثـماني حفظه الله = في «تكملة فتـح المُلْهِم» ١:٧٤٧ (وحاصـله: أن خبرها ظني لا تقوم به حجة خلاف كتاب الله =

## صنيع عائشة رضي الله عنها:

وكان صنيع عائشة رضي الله عنها يوافق صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، فكانت تأخذ من أخبار الآحاد ما وافق القرآن وتردّما خالفه، وما كانت تجورّز تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد، ومذهب عائشة رضي الله عنها في هذا الباب يتبيّن واضحاً من ثلاث روايات أسوقها:

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه (صحيحيه الله عنه : «إن الميت ليعذَّ ببعض رضي الله عنه : «إن الميت ليعذَّ ببعض بكاء أهله عليه» \_: «فلمّا مات عمر رضى الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها،

= وخلاف السنن المشهورة، فقول عمر رضي الله عنه من أكبر دلائل الحنفية على أن خبر الواحد لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا الزيادة عليه».

وقد أورد الحافظ ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» ١٤٣٥، والقاضي الشُّوكاني في «إرشاد الفحول» ١: ٣٨٩، (تحقيق: أحمد عزو عناية، ط: الثانية، دار الكتاب العربي بيروت، الدما دخير منها لتردده في صحة الحديث، وتثبيتاً للناس في حديث رسول الشَّيِّ ، لا لكونه مخالفاً لظاهر القرآن؟

والذي يظهر للباحث أنه لو كان الأمر كما قالا، لَمَا كان لقراءة الآية: ﴿ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنَ اللهِ وَالذي يظهر للباحث أنه لو كان الأمر كما قالا، لَمَا كان لقراءة الآية: ﴿ لَا تَحْرِجُوهُنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَلَا يَخْرُجُو اللهِ وَالطّلاق: ١] معنى؛ لأن قراءة الآية مشعرة بالعلّية، فهو رضي الله عنه تردّد في صحة الحديث ثم ردّه كما قاله الحافظ ابن العربي والقاضي الشوكاني، لكنه لماذا وُجد هذا التردّد؟ فأوضحه بقراءة هذه الآية، فمخالفة الحديث هذه الآية هي العلّة التي أوجدت التردّد عند عمر رضي الله عنه.

وللعلامة شبِّير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عنه، انظر: فتح الملهم ١: ٥١.

(١) البخاري في الجنائز، باب قوله على يعذّب الميت ببعض بكائه عليه ١: ٤٣٢ ـ ٤٣٣ برقم: ١٢٢٦، ومسلم في الجنائز، باب الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ٣: ٤٦٩.

فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدّث رسول الله يَظِيُّ إن الله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه، وقالت: عليه، ولكن رسول الله يَظِيُّ قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَئً ﴾ [ الأنعام: ١٦٤]، وفي رواية النسائي، والطّحاوي (١): «وإن لكم في القرآن لما يشفيكم».

فردًّت رواية عمر رضي الله عنه لمخالفتها عموم القرآن، فقد قال الإمام الأصولي إبراهيم بن موسى الشَّاطبي: «وللمسألة \_أي: عرض الحديث على القرآن \_ أصل في السلف الصالح، فقد ردّت عائشة رضي الله عنها حديث «إن الميت ليعذَّب ببكاء أهله عليه» بهذا الأصل نفسِه، لقوله تعالى: ﴿ أَلّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخَرَىٰ ﴿ أَنَ وَاللّهِ مَا سَعَىٰ ﴾ (٢) [النجم: ٣٨ \_ ٣٩].

<sup>(</sup>١) النسائي في الجنائز، باب النياحة على الميت ١٤: ١٨ ـ ١٩ برقم: ١٨٥٨، الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤: ١٠٥ ـ ١٠٦ برقم: ٦٨٢٦.

<sup>(</sup>۲) الشاطبي: الموافقات ص ٤٧٨. قال العلامة الأصولي محمد بن بهادر النزَّر كَشي في «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» ص ١٠٢، (تحقيق: سعيد الأفغاني، ط: الثانية، المكتب الإسلامي بيروت، ١٣٩٠هـ) بعد ذكر هذه الرواية: «واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رواه عن النبي على جماعة من الصحابة، منهم عمر و ابن عمر، وأنكر تُه عليهما عائشة.

وحديثه الموافق لظاهر القرآن، وهو قوله سبحانه: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ٤٦٤]، وموافق للأحاديث الأخر في بكاء النبي الله على جماعة من الموتى، وإقراره على البكاء عليهم، وكان الله رحمة للعالمين، فمحال أن يفعل ما يكون سبباً لعذابهم أو يقر عليهم، وهذا مرجّع آخر لرواية عائشة، وعائشة جرمت بالوهم.

واللائق لنا في هذا المقام: التأويل وحمل الأحاديث المخالفة لها إما على مَن أوصى بذلك فعليه إثم الوصية؛ لأنه تسبب إلى وجوده، وإما غير ذلك مما ذكره العلماء في كتبهم». انتهى كلامه.

٢ ـ روى الشيخان، واللفظ للبخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف النبي على قليب بدر، فقال: هل وَجَدتُم ما وعدكم ربكم حقاً، ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال النبي على النبي النهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْتِمِعُ ٱلْمَوْقَى ﴾ (١) » [ النمل: ٨٠].

٣ ـ روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: « مَن حَدَّ ثـك أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: ﴿ لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّ

فهذه الأمثلة الثلاثة خير دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقديم عموم القرآن وظاهره على أخبار الآحاد، كما هو رأي الحنفية، والله أعلم. \* الدليل الثالث: القياس

استدل أئمة الحنفية على رأيهم بالمعقول أيضاً، وهو أن الكتاب ثابت بيقين، وفي الخبر شبهة، فلا يترك بما فيه الشبهة؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منه، وذا لا يجوز.

وتفصيل هذا الإجمال يرجع إلى مسالة أصولية: وهو أن العام والظاهر من كتاب الله قطعي عند الحنفية، وخبر الواحد ظني، والقطعي يترجح على الظني.

<sup>(</sup>١) البخاري في المغازي، باب قتل أبي جهل ٤: ١٤٦٢ برقم: ٣٧٦٠، ومسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ٣: ٤٧٣ برقم: ٢١٥١. وانظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير، باب تفسير سورة «والنجم» ٤: ١٨٤٠ برقم: ٤٥٧٤ ، ومسلم في الإيمان، باب معنى قول الله عزَّ وجل: ﴿ وَلَقَدَّ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخَرَى ﴾ [النجم: ١٣] ٢: ٩ برقم: ٤٣٨ .
(٣) انظمر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١١ ، الشاطبي: الموافقات ص ٤٧٨ .

والدليل على هذا: أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى، وهو احتمال إرادة البعض من العموم، وإرادة المجاز من الظاهر، ولا شبهة في ثبوت متنهما.

والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من الظواهر فظاهر، وإن كان نصًا في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودّع في اللفظ، وتابع له في الثبوت، فلا بـد أن تؤثّر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورةً.

ولهذا لا يكفر منكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناه، بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب، فإنه يكفر (١).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٢١، البابرتي: التقرير ٤: ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

# الفائدة الأولى الكلام حول حديث الإمام أبي يوسف

كثر الكلام حول هذا الحديث، وحكموا عليه بالوضع، والعبد الضعيف قد جمع طرقه وشواهده في صعيد واحد، وتكلم عليه حديثاً حديثاً بإنصاف \_ إن شاء الله \_ حيث يظهر منه أن الحكم عليه بالوضع غير سائغ، وإليك تلك الروايات مع الكلام على رواتها:

\* الرواية الأولى: روى القاضي أبو يوسف (١)، عن خالد بن أبي كَريـمة (٢)

(١) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٢٤ ـ ٢٥.

ونقل عنه الإمام الشافعي في «الأم» ١٠: ٢٥٥، (تحقيق: أحمد حسون، ط: الأولى، دار قتيبة، ١٤١٩ هـ)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١: ١١٧ ـ ١١٨، (تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط: الأولى، ١٤١٧ هـ).

وكذلك رواه الحافظ البيهقي في «المدخل إلى السّنن الكبرى»، كما نقل عنه السيوطي في «مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنة» ص ١٤، (ط: الأولى، المنيرية مصر، دون تاريخ).

وقد بحثت عن هذه الرواية في «المدخل إلى السُّنن الكبرى»، فطالعته بكامله فلم أجد فيه هذه الرواية، وقد صرّح محقِّق الكتاب الدكتور الأعظمي في المقدمة ص ٧٥، أن الجزء الأول من الكتاب ـ وهو في أصول الحديث حفقود، فأكبر الظن أنها في الجزء المفقود، والله أعلم.

(٢) هو خالد بن مَـيْسَرة أبي كريمة الأصبهاني الإسكاف، نزيل الكوفة. روى عن معاوية ابن قُـرَّة، وعكرمة، وأبي جعفر. وعنه شعبة، وسفيانان، ووكيع، وجماعة.

وثّقه الإمام أحمد في «العِلل ومعرفة الرجال» ١: ١٥٧، وابن معين في رواية الدُّوري ٢: ١٤٥ (وفي «تاريخ بغداد» ٩: (وفي «تاريخ بغداد» ٤: ٢٢٦)، وابن المديني (كما في «تاريخ بغداد» ٩: ٢٢٧)، والعِجْليُّ في «تاريخ الثقات» ص ١٤١، (تعليق: عبد المعطي قلعجي، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٥هـ)، وأبوداود (كما رواه الخطيب في «تاريخه» ٩: ٢٢٧)،

عن أبي جعفر (١) ، عن رسول الله على أنه دعا اليه و د فسألهم، فحد "ثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام، فصعد النبي الله فضطب الناس، فقال: «إن الحديث سيفشو عني، فما يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني».

= وابنُ شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» ص ١٥٥، (تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٦ هـ)، وابنُ حِبّان في «ثقاته» ٦: ٢٩٢.

وذكره البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٣: ١٥٤، فقال: «قال أحمد: كوفي، عنده مراسيل». وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٣: ٣٤٩: «شيخ كوفي، ليس بالقوي».

وقال الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» ٣: ١٠٥: «لا بأس به »، وذكره أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» ١: ١٥١\_١٥٢ برقم: ٧٦.

ونقل الحافظ المِزِّي في «تهذيب الكمال» ٨ : ١٥٦ ، (ط: مؤسسة الرسالة) عن ابن مَعين تضعيفه، وعلّق عليه العلامة المحقق الدكتور بشّار عواد حفظه الله بأنه وهم.

فالرجل ثقةٌ ثبت كما هو رأي أكثر النقاد، ولا حاجة إلى الأخذ بقول الحافظ أبي حاتم مع توثيق ابن معين وأحمد وابن المديني وأمثالهم.

(١) هو السيد الإمام الحافظ الشقة الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي (٥٦ هـ).

قال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢٠٠٥ «كان ثقةً، كثير العلم والحديث».

وعدة من الفقهاء النسائي "في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» ص ٢٣، (تحقيق: نصر أبو عطايا ومصطفى الندوي، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ).

وقد عدة من الحفّاظ الذهبيُّ في «تذكرة الحفاظ» ١: ١١٧، والسيوطيُّ في «طبقات الحفاظ» ص ٥٦، (ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٤هـ).

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٤: ٣٠٠ «اتفق الحفّاظ على الاحتجاج بأبي جعفر».

فالحديث مرسل، أرسله أبو جعفر الإمام الثقة المتفق على الاحتجاج به، والمرسِل إذا كان من الأئمة يقبل إرساله عند الحنفية من غير أيّ اختلاف بينهم -كما سيأتى في موضعه إن شاء الله - فالحديث يحتج به على رأي الحنفية.

وهذه الرواية أورد عليها غير واحد من الأئمة إيرادين هامين:

١ \_ انتقاد الإمام الشافعي

#### على الرواية المذكورة:

تكلم الحفاظ على الرواية المذكورة، وأول من تكلم عليها وانتقدها فيما أعلم الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقال فيه بعد ذكر هذه الرواية: «ما روى هذا أحد يثبت حديث في شيء صغر ولا كبر.

فيقال لنا: قد ثبَّتُم حديث من روى هذا في شيءٍ؟

وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجلٍ مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء»(١).

وقد أوضح مراد الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيهقي فقال: «هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب «الرسالة»، وكأنه أراد بالمجهول [حديث] خالد ابن أبي كريمة ،و[لم] يُعرف من حاله ما يثبت به خبره» (٢).

فحاصل كلام الإمام الشافعي ردّ الحديث مستنداً لأمرين:

الأول: أن الحديث منقطع \_أي: مرسل \_، ونحن لا نقبل المنقطع.

<sup>(</sup>١) الشافعي: الرسالة ص ٢٣٤ ، (تحقيق: أحمد شاكر، ط: الأولى، مصطفى البابي الحلبي مصسر، ١٣٥٨ هـ).

<sup>(</sup>٢) البيهقي: معرفة السنن والآثار ١:١١١.

الثاني: فيه رجلٌ مجهولٌ \_ يريد به خالد بن أبي كريمة كما صرَّح به البيهقي \_ ونحن لا نقبل رواية المجهول.

فهذان أساس ردّ الإمام الشافعي رواية الإمام أبي يوسف رحمهما الله، وقد نوقش في كلا الأمرين:

أما الأول: فهو مبني على أصله من عدم قبول المرسل، أما عند الحنفية فالمرسِل إذا كان ثقة إماماً يقبل إرساله، وهنا كذلك.

أما الثنائي: فخالد بن أبي كزيمة رجل مشهور، عرفه الناس ووثّقوه كما سبق آنفاً، ومن العجب هنا تجاهل الحافظ البيه قي رحمه الله، كيف يخفى عنه مثل هذا الرجل المشهور مع اطلاعه الواسع! وكتب الرجال مشحونة بذكره.

## ٢ \_ الانتقاد على الراوي أبي جعفر:

فإن قيل: خالد بن أبي كريمة يأخذ عن شيخين كنيتهما أبوجعفر، أحدهما الباقر، وثانيهما المدائني، والأول حجة إمام، والثاني متفق على ضعفه، فالرواية حجة إذا كانت عن مرويات الباقر، ولم يثبت، فكيف تعيّن أن ما في السند هو الباقر لاغير، ومع الاحتمال بكونه مدائنياً لا يبقى الخبر حجة؟

ويجاب عنه: بأن أبا يوسف رحمه الله ذكره في موضع الاحتجاج، واستدلال المجتهد تصحيح للحديث، وأبويوسف أعرف بشيوخه من غيره، فلا يستدل برجل ضعيف وهو الحافظ الثقة -، صاحب المكانة السامية بين الحفاظ، ويؤيّده أمران:

الأول: أن هذه الرواية من رواية أهل البيت، كما سيأتي بعد قليل في الشواهد التي أسوقها تحت الحديث الثاني، فالأولى أن يكون هو الباقر لا المدائني.

الثاني: أن الإمام الشافعي ثم الحافظ البيهقي ذكرا هذه الرواية، و ردّاها أبلغ ردًّ، و تكلّما عليها متناً وسنداً، لكنهم لم يتّهموا أبا يوسف بالتدليس والأخذ في

الرواية المذكورة عن أبي جعفر المدائني (١).

\* الرواية الثانية: روى الطَّبَراني بسنده عن قتادة بن الفضل، عن أبي حاضر، عن الوَضين، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن النبي و قال: «سُئلت اليهود عن موسى، فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسُئلت النصارى عن عيسى، فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، ومالم يوافق كتاب الله فلم أقُله» (٢٠).

وقال الحافظ الهَ يُثمي بعد ذكر هذه الرواية: «وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربِّه، وهو منكر الحديث» (٢٠).

هكذا قال، وقد أخذه عن الحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه قال: «عبد الملك بن عبد ربِّه الطائي: عن خَلَف بن خليفة وغيره، منكر الحديث. وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع". وله عن شعيب بن صفوان» (٤).

وللباحث نظر في كلام الحافظ الهيشمي، يظهر من التفصيل الآتي:

الباحث يجد رجلين في كتب الرجال يمسمَّيان بعبد الملك بن عبد ربِّه:

١ \_ أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربِّه. ٢ \_ أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربِّه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأفغاني: تعليقات الرد على سير الأوزاعي ص ٢٥ \_ ٢٨ ، وعبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على ظَفَر الأماني ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني: المعجم الكبير ١٢: ٣١٦ برقم: ١٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الهيشمي: مجمع الزوائد ١: ١٧٠ ، (دار الفكر بيروت، ١٤٠٨ هـ).

<sup>(</sup>٤) الذهبي: ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٨. وانظر: الذهبي: المُغْني في الضعفاء ٢: ٤٠٦، التحقيق: نور الدين عتر، ط: الأولى، دار المعارف حلب، ١٣٩١ هـ)، ابن عراق: تنزيه الشريعة ١: ٨١ (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري، ط: الأولى، مكتبة القاهرة).

## أما الأول: أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربِّه

ترجم له ابن أبي حاتم، فقال: «عبد الملك بن عبد ربِّه ابن زيتون أبو حاضر: روى عن رجلٍ عن ابن عباس، روى عنه عيسى بن يونس، سمعت أبي يقول ذلك» (۱). انتهى كلامه.

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخر، وترى أن ابن أبي حاتم لم يضعفه بل سكت عنه، فهو توثيقٌ ضمنيٌ له، وخاصةً أنه من المستورين من القرون الثلاثة، فهو مقبولٌ عند الحنفية.

وما في الرواية المذكورة للطّبَراني هو هذا \_أي: أبي حاضر عبد الملك بن عبد ربه \_، وقد عله الحافظ المِزِّيُّ (٢) من أصحاب الوضين \_وهو كذلك في سند الطبراني \_، وكذلك ذكره في عداد شيوخ قتادة ابن الفضل (٣) \_كما هو كذلك في سند الطبراني المذكور \_، وفي كلاالموضعين سمّاه أبا حاضر.

## أما أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه:

فقد ذكره ابن حِبّان فقال: «عبد الملك بن عبد ربه الطّائي، أبو إسحاق، يروي عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: سمعت عليّاً على المنبر يقول: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها: أبوبكر، وبعد أبي بكر عمر. حدثنا محمد ابن إسحاق الثقفي، ثنا عبد الملك بن عبد ربه، عن شريك» (3).

وذكره أيضاً الخطيب البغدادي، فقال: «عبد الملك بن عبد ربه، أبو إسحاق \_ وقيل: أبو علي \_ الطَّائي. كان يسكن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل.

<sup>(</sup>١) ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل ٥: ٣٥٩ برقم: ١٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) المزى: تهذيب الكمال ١٠: ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣)المري: تهذيب الكمال ٨: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان: ثقات ابن حبَّان ٨ : ٣٩٠ ٢٩١.

وحد عن: موسى بن عُمَير، ومعاوية بن عمّار الله منى، وسعيد بن سماك ابن حرب، وعبشر بن القاسم، وهشيم بن بشير، وخلف بن خليفة، وأبي المحياة التيمي، ومنصور بن حمزة الأنصاري.

روى عنه: ابنه علي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأحمد بن القاسم البر "تي ... » (١). انتهى كلام الخطيب.

فلم يذكر الخطيب فيه أي جرحٍ كما تراه، ولخص الذهبي ما قاله الخطيب في «تاريخ الإسلام» (٢) ولم يذكر فيه أي جرحٍ، ثم ترجم له في «ميزان الاعتدال» (٣) وحكم عليه بأنه منكر الحديث وسبق كلامه.

فبعد التأمل يظهر أن المترجَم في «ميزان الاعتدال»، و «تاريخ الإسلام»، و «تاريخ بغداد» رجل واحد، حيث اتفقوا على أن من شيوخه خلّف بن خليفة، ثم هل هو نفس المترجَم له في «ثقات ابن حِببّان» أم رجل آخر ؟

فيظهر من اختلاف شيوخهما وأصحابهما اختلافاً تامّاً أنهما رجلان وليسا بواحد، وقد تنبّه على هذا الحافظ ابن حجر، فقال في ترجمة (عبد الملك) بعد ذكر كلام الذهبي: «ذكره ابن حبّان في «الثقات»، والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الوليد بن مسلم، فإن ابن حِبّان قال فيه: يروي عن شريك، وعنه السراج» (٤٠).

خلاصة القول: فبعد اللتيا واللتي سواء قلنا بوحدة ما في «ثقات ابن حِبًا ن» والكتب الثلاثة \_ «الميزان»، و «تاريخ الإسلام»، و «تاريخ بغداد» \_ أو لم نقل، فهو أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث عند الحافظ الذهبي، أما في

<sup>(</sup>١) الخطيب: تاريخ بغداد ١٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تاريخ الإسلام ٥: ١١٧٢ برقم: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: ميزان الاعتدال ٢ : ٦٥٨ برقم: ٥٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: لسان الميزان٥: ٢٦٨.

سند الطَّبراني هو رجل آخر، وهو أبو حاضر عبد الملك، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، كما سلف.

فإلصاق الحافظ الهيشمي ما قاله الحافظ الذهبي في أبي إسحاق عبد الملك ابن عبد ربه إلى أبي حاضر عبد الملك المذكور في سند الطّبراني لا يخفى بُعده بعد هذا التفصيل، والله أعلم بالصواب.

\* الرواية الثالثة: روى الدارقطني (۱) ، والجُوزقاني (۲) بسندهما عن جُبارة بن المُغَلِّس، قال: نا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم ابن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبيْش، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله علي الله المعلى الله علي العدي رواة يروون عني الحديث، فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به».

قال الدارقُطْني بعد هذه الرواية: «هذا وهم، والصواب: عن عاصم، عن زيد، عن على بن الحسين مرسلاً».

وقال الجُورقاني: «هذا حديثٌ منكرٌ ، وفي إسناده وهم، والصواب: عن زيد، عن على بن الحسين مرسلاً منقطعاً عن النبي الله المرسل عندنا لا تقوم به الحجة». ثم ذكر الجُبارة، وأنه ضعيف مكذَّب.

يقول الباحث: القول بالوهم فيه نظرٌ؛ لأن الحديث قد روي من غير طريق جُبارة بن المُغَلِّس، وهو الموصوف بالوهم كما يشير إليه كلام الجُورَقاني.

وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواه في «تاريخه»، فقال: «أخبرنا أبو محمد بن الأكْفَاني، ثنا الشَّيخ أبوعبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيْدي من لفظه بدِمَ شْق، قال:

<sup>(</sup>١) الدارقطني: السنن ٤: ١١٣، (دار الفكر، ١٤١٤ هـ).

<sup>(</sup>٢) الجوزقاني: الأباطيل والمناكير ص ١٦٣ برقم: ٢٨٩.

أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَرْوزيَّة، قالت: أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه بسَرَخْس، أنبأنا أبو لَبيد محمد بن إدريس السَّامي، ثنا أبو كُريب، ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن زرِّ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «ستكون عليّ رواةً يسروون الحديث، فاعرضوا على القرآن، فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدَعوها».

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفاني، أخبرتنا كريمة إجازة ، قالت: أنبأنا أبو على زاهر بن أحمد، فذكره » (١).

و لا يوجد في هذا السند الجُبارة، وإليك تفصيل رجاله:

أما ابن الأكْفاني: فهو الإمام، حافظ الشَّام، أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري (٤٤٤ \_ ٥٢٤ هـ)، قال عنه تلميذه حافظ الدنيا ابنُ عساكر: «كان ثقة ثبتاً متيقًظاً، معنياً بالحديث وجمعه، غير أنه كان عَسِراً في التحديث» (٢٠).

وقال عنه تلميذه الحافظ السِّلَفي: «أبو محمد هذا مكثر تقة حافظ ، كتب ما لم يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشام، وفي شيوخه كثرة» (٣).

أما الحميدي: فهوصاحب «الجمع بين الصحيحين»، فهو أشهر من أن يعرَّف. أما كريمة: فهي كاتبة، فاضلة، عالمة، لها فهم ومعرفة، حديثت بالجامع الصحيح للإمام البخاري مرّات كثيرة. قال أبو بكر محمد بن منصور السَّمْعاني: سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول: «هل رأى إنسانٌ مثل كريمة!» (3)

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تاريخ دمشق ٥٥: ٧٧. وانظر: ابن منظور: المختصر ٢٣: ١٦٠ \_ ترجمة الحافظ الحميدي الأندئسي \_.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٩: ٥٧٧، تاريخ الإسلام ١١: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) السِّلَفي: معجم السفر ص ٣٩٥ برقم: ١٣٩١ ، (تحقيق: شير محمد زمان، مجمع البحوث الإسلامية إسلام آباد، باكستان).

<sup>(</sup>٤) الذهبي: تاريخ الإسلام ٢٢٣:١٠ برقم: ١٤٤.

أما زاهر: فهو الإمام العلامة، شيخ القُرّاء والمحدثين، فقيه خراسان، أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد السَّرَخْسي (٢٩٤ ـ ٣٨٩ هـ). قال الحاكم: «هو أبو علي السَّرَخْسي الشافعي، شيخ عصره بخراسان»(١).

أما أبو لَبيد محمد بن إدريس المحدِّث الصادق الرَّحَّال أبو لَبيد محمد بن إدريس ابن إياس الستامي السَّرَخْسي (ت ٣١٣هـ)، قال عنه الذهبي: «رحل الناس إليه لسنده وثقته» (٢).

أما أبو كُورَيب: فهو الإمام الحافظ الثقة، شيخ المحدثين محمد بن العلاء بن كُريب الهَمْداني الكوفي (١٦١ ـ ٢٤٨هـ)، أخذ عنه الستة (٣).

أما أبو بكر: فهو شيخ الإسلام، بقية الأعلام، الفقيه المحدِّث المقرئ أبوبكر ابن عيَّاش بن سالم الأسدي، قال عنه ابن مَعين: «ثقة»، غير أنه ساء حفظه لما كَبُر كما يقوله ابن حجر (4)

أما عاصم: فهو الحافظ الكبير، مقرئ العصر عاصم بن بَهْدلَه أبي النَّجود الأسدى، قال عنه أحمد: رجل صالح خيِّر ثقة (٥).

أما زرٌ : فهو زرٌ بن حُبَيش أبومريم الأسدي، الإمام القُدوة، مقرئ الكوفة، وتُقه غير واحد (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الجوزي: المنتظم ١٥: ١٥ برقم، ٢٩٥٥، الذهبي: تاريخ الإسلام ١٠: ٦٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذهبي: سيّر أعلام النبلاء ١٤: ٤٦٤، تاريخ الإسلام ٧: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ١١: ٣٩٨ ـ ٣٩٨ برقم: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٨: ٤٩٥ ـ ٥٠٨، ابن حجر: تقريب التهذيب ص ٦٢٤ برقم: ٧٩٨٥ ، (تحقيق: محمد عوامة، ط: الرابعة، دار الرشيد حلب، ١٤١٨ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٥: ٢٥٦ ـ ٢٥٧، تاريخ الإسلام ٣: ٤٣٥ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤: ١٦٦ ـ ١٧٠ برقم: ٦٠.

فهذا الحديث رجاله ثقات، فهو مؤيِّد قوي لرواية أبي يوسف.

\* الرواية الرابعة: روى ابن عدي (۱)، والدارقُطْني (۲)، والخطيب (۳)، والخطيب (۳)، والخطيب (۳)، والجُوزقاني (۱)، واللفظ لابن عَدي، عن صالح بن موسى الطَّلْحي، قال: ثنا عبد العزيز بن رُفَيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول السَّيِّة: «إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وسنَّتي فهو منّي، وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله ولسنَّتي فليس منّي».

قال الدارقطني بعد هذه الرواية: «صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه».

يقول الباحث: صالح بن موسى هذا ليس بوضَّاعٍ ولا كذَّاب، وإنما هو ضعيف، كما يقوله الدّارقُطْني، فيكفى حديثُه للاعتضاد.

\* الرواية الخامسة: روى الحافظ ابن حزم عن ابن وهب قال: حدثني سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عمن لا يُتّهم، عن الحسن، أن رسول الله عليه قال: «وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا علي بعدي مالم أقُل، ما حُدَّثتم عني مما يوافق القرآن فلا تصديقوا به، وما حُدَّثتم عنى مما لا يوافق القرآن فلا تصديقوا به، وما حُدَّثتم عنى مما لا يوافق القرآن فلا تصديقوا به، وما

ثم قال ابن حرم: «هذا مرسلٌ، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف، وفيه أيضاً مجهولٌ».

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عدى: الكامل ٤: ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدارقطني: السنن ٤: ١١٢ برقم: ٤٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: الكفاية ٢: ٥٥٣، الفقيه والمتفقه ١: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) الجوزقاني: الأباطيل ص ١٦٣ ـ ١٦٤ برقم. ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ١٩٨.

- فالحديث مرسل، غير أنه لا بأس به عند الحنفية إذا كان عن ثقة، واختلف اختلافاً شديداً في مرسلات الحسن، فمنهم من يصحّحه، ومنهم من يضعّفه، وسيأتي طرف منه في بحث المرسل.

أما قوله في عمرو بأنه ضعيف: ففي غير محلّه، كيف! فقد روى عنه إمام دار الهجرة مالك بن أنس ـ وهو لا يروي إلا عن ثقة في الغالب ـ ، وروى له الشيخان البخاري ومسلم، كما وثّقه أبو زرعة (۱) ، والعِجلى (۳) ، وابن حِبّان (۳).

نعم ليّنه ابن معين (٤) ، فإطلاق الضعف عليه مما لايقبله أهل النصفة.

أما قوله بأن فيه مجهولاً: فنعم، غير أنه مجهول القرون الثلاثة، وروايته مقبولة عند الحنفية إذا لم يخالف القياس كما سبق البحث عنه في باب المستور، وخاصة بعد قول تلميذه عمرو: «عمّن لا يتّهم»، فهو توثيق منه، ورواية العدل تعديل للمروي عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة.

وصفوة القول: إن مثل هذه الرواية تكفى للاستشهاد والاعتضاد.

\* الرواية السادسة: روى الطَّبَراني عن يزيد ابن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان، أن رسول الله على قال: «ألا إن رحى الإسلام دائرة، قال: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو منّي، وأنا قلتُه» (٥) قال الحافظ الهيثمي: «فيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك، منكر الحديث» (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٦: ٢٥٣ برقم. ١٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: العِـجُلي: تاريخ أسماء الثقات ص ٣٦٧ برقـم: ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبن حبان: ثقات ابن حبان ٥: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ ابن معين برواية الدُّوْري ٢: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) الطبراني: المعجم الكبير ٢: ٩٧ برقم: ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) الهيشمي: مجمع الزوائد ١: ١٧٠.

فقوله: «متروك» قد قاله النسائي (١)، أما قوله: «منكر الحديث»، فلم أره لأحله قبله، نعم قال البخاري في «تاريخه الكبير»: «أحاديثه مناكير» (٢). وكم فرقاً بينهما! وقد حسّن أمره بلديه أبو مُسْهر، فقال: «يزيد بن ربيعة كان قديماً غير متَّهم بما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث، ولكني أخشى عليه سوء الحفظ والوهم» (٣).

ويقول عنه ابن عـدي: «يزيد بن ربيعة هذا، أبو مُستُهِر أعلم به؛ لأنه من بلده، ولا أعرف له شيئاً منكراً قد جاوز الحد فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به في الشاميّين».

يقول العبد الضعيف: وعلى كلّ حال فأحاديثه لا تخلو عن نوع ضعفٍ فيها، لا أنها موضوعة، فتكفى للتأييد والاعتـضاد، والله أعلم.

فهذه الروايات والشواهد تؤيّد رواية الإمام أبي يوسف رحمه الله، وله شواهد أخرى غير ما ذكرتها ضعيفة جداً، أو موضوعة، أمسكت عن ذكرها.

<sup>(</sup>١) انظر: النسائي: الضعفاء والمتروكون ص ٣٢، (ط: أنوار أحمدي بإله آباد الهند،

<sup>(</sup>٢) البخاري: التاريخ الكبير ٨: ٣٣٢ برقم: ٣٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٧١٤.

## الاعتراضات الواردة على رواية الإمام أبى يوسف المذكورة

أورد على الأحاديث المذكورة كثير من الأعلام الفقهاء والحفّاظ اعتراضات جمّة، يمكن لنا أن نلخّصها في ثلاثة اعتراضات:

## \* الإيسراد الأول: معارضتها بالكتاب والسنة المشهورة

كما عارض كثيرون من الناقدين هذه الرواية بقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ۗ ٱلرَّسُولُ فَخُ لَدُوهُ وَمَا ٓ مَانَكُمُ مَّ ٱلرَّسُولُ الحشر: ٧]، وقالوا: إن الآية توجب الأخذ بكل ما جاء عن الرسول عَظِيرٌ، وتخالفها هذه الرواية، فترد هذه الرواية لمخالفتها الآية، كما هو رأي الحنفية (٢).

وقد أجاب عنه: كثيرون من الحنفية بأجوبة يرتضي منها الباحث، وحاصل كلامهم هو: أنه لا منافاة بينهما، وذلك أن الآية والحديث المذكور يدلان على وجوب

<sup>(</sup>١) انظر: الشافعي: الرسالة ص ٢٢٦، الأم ١٠: ٢٦٠. وانظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٢٠٠، البغوي: شرح السنة ١: ٢٠١، (ط: الأولى، المكتب الإسلامي، ١٣٩٠هـ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص ٤٨٥ ، ابن حزم: الإحكام ٢ : ٢٠٠ ،
 السَّمْعاني: قواطع الأدلة ١ : ٣٦٨ ، الزَّركَشِي: البحر المحيط ٣ : ٤٠٨ .

القبول فيما ثبت وتحقّق أنه من عند الرسول على السواء كان بالسّماع منه، أو بالتواتر، أو بالشهرة، أو بتلقّيه الأمة بالقبول، ولا خلاف فيه لأحد، ووجوب العرض الذي يقول به الحنفية إنما هو فيما تردّد ثبوته من رسول الله على بأن يكون خبراً واحداً يخالف عموم القرآن أوظاهره، فلا منافاة بينهما (۱).

## \* الإيراد الثاني: الحنفية يناقضون أصولهم

وذلك أنهم أخذوا بالأخبار التي جاءت مخالفة لكتاب الله، بأن خالفت عمومه أو ظاهره، وأصلهم هذا كان يقتضي عدم الأخذ بها، لكنهم ناقضوا أصلهم ولم يراعوه، وأخذوا بتلك الأخبار مع مخالفتها الآية، وهذا الإيراد أيضاً للإمام المجتهد المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (۲)، وقد أتى على قوله هذا ببعض الأمثلة:

إن الحنفية أخذت بخبر «لا يُجْمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها» مع مخالفته عموم كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُم مّا وَرَآءَ
 ذَلِكُم آن تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤].

٢ ـ إنهم أخذوا بالمسح على الخفين، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَرَافِقِ ﴾ النَّهِ إِلَى الصَّكَوةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، فقد دلت الآية على أن فرض القدمين الغسل، فجاءت الأخبار بالمسح على المتخفّف، فخصّوا الآية بها.

<sup>(1)</sup> انظر: الجصّاص: أحكام القرآن ٣: ٢٨ \_ ٢٩ ، السَّغْناقي: الكافي ٣: ١٢٨٨ ، البّخاري: كشف الأسرار ٣: ٢٣ ، البابِرْتي: التقرير ٢٦٢:٤ ، اللّكْنَوي: ظفَر الأماني ص ٤٦٣ ، الأفغاني: التعليقات على الرد على سِير الأوزاعي ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشافعي: الرسالة ص ٢٢٤ ـ ٢٣٤ ، الأم ١٠: ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، ابن حرم: الإحكام ٢: ٢٠٠ ـ ٢٠١ .

" - وكذلك أخذوا بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَا مُسْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ لأن الآية تقتضي تحليله مع ذلك أخذوا بالخبر وحرَّموه، فنقضوا بذلك أصولهم.

وقد أجاب: عن هذه الإيرادات التي أوردها الإمام الشافعي عصريًّه الإمام عيسى عصريًّه الإمام عيسى بن أبان في «حججه الصغير» (١) بحيث يقنع منها الباحث المنصف، وحاصل كلامه: أن الحنفية لا يأخذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحداً، أما إذا كان متواتراً، أو مشهوراً، أو مجمعاً عليه، أو تلقاه الناس بالقبول، فحينئذ يجوز تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره به، والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما متواترة أو مشهورة، أو مجمع عليها، أو تلقاها الناس بالقبول (٢).

فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصّاص: «قد تلقّاها الناسُ بالقبول مع تواترها واستفاضتها، وهو من الأخبار الموجبة للعلم، فوجب استعمال حكمها مع الآية» (٣٠).

وقال الإمام الكشميري: «وأورد عليه ابن القيّم في «إعلام الموقّعين»، قال: وهي زيادة على الكتاب من خبر الواحد، وهو ساقط عندي \_أي: الكشميري \_؛ لأن هذا مجمع عليه، فلم يبق خبراً واحداً» (٤).

أما خبر المسح على الخفّين: فمتواترٌ، فليس في محل النزاع.

<sup>(</sup>١) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ١: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصّاص: أحكام القرآن ٢: ١٦٩ (ط: دار الكتب العلمية)، الفصول في الأصول 1: ١٨ ـ ٨٨، المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ٢١٠، الكشميري: فيض الباري ٤: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: أحكام القرآن ٢: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الكشميري: فيض الباري ٤: ٢٨١، وانظر: الكشميري: نيل الفرقدين ١٠٤.

أما الخبر الثالث: فقد أجاب الجصّاص بأربعة أجوبة، منها: أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لا يجوز في أول الأمر، أما إذا خُصِّصت الآية بدليل قطعي، فيجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس بعده (١).

ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبه الإمام المحقق المحدث الفقيه الأصولي الجصاص (٢)، فإنه أسهب في البحث، ولم يدع إيراداً إلا أجاب عنها.

#### \* الإيراد الثالث: الحكم عليها بالوضع

أكبر إيراد على الرواية المذكورة من جانب ناقديها هو الحكم عليها بالوضع، وممن حكم بوضع الحديث المذكور العُقيلي (٢)، وابن الجَوزي (٤)، و الفِيْروز آبادي (٥)، والذهبي (١)، وابن الدَّيْغ (٧)، والفَتَّني (٨)، والعَجْلُوني (٩)، والغُماري (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٨٨ \_ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٧٤ - ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العقيلي: الضّعفاء الكبير ١: ٣٢ - ٣٣ ، (تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الجوزي: الموضوعات ١: ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، (تحقيق: عبد الرحمن عثمان، ط: الثانية، دار الفكر بيروت، ١٤٠٣ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفيروز آبادي: سِفْر السعادة ص ٢٦٦، (المكتبة العصرية، ١٤١٦ هـ).

<sup>(</sup>٦) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام ٤: ٣١١.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الديبغ: تمييز الطيب من الخبيث ص ٢٠ ، (ط: الثالثة، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٩هـ).

<sup>(</sup>٨) انظر: الفتّني: تذكرة الموضوعات ص ٢٧ \_ ٢٨ ، (ط: الأولى، المنيرية مصر، ١٣٤٣ هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر: العجلوني: كشف الخفا ١: ٨٦، (مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١هـ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الغُماري: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٢٠٥ - ١٠٥ ، (ط: الأولى، عالم الكتب بيروت، ١٠٥ هـ).

كما حكم بوضعها من أئمة الحنفية المتأخرين المحقِّق المَرْجاني<sup>(۱)</sup> ، ومحمد بخيت المُطِيعي<sup>(۲)</sup> ، والمحلاوي<sup>(۳)</sup>.

وقد ينقلون وضع هذا الحديث عن إمام الجرح والتعديل ابن مَعين، أنه قال: إن هذا الحديث وضعته الزنادقة.

الجواب: وللباحث نظرٌ في الحكم بالوضع عليه:

وذلك أن الحافظ العُـقَيلي روى الحديث المذكور بلفظ: «إذا حدثتم عني حديثاً يوافق الحـق فخذوا به، حدثت به أو لم أحـد ث»، ثم قال: «ليس لهذا اللفظ عن النبي السلام إسناد يصح، وللأشْعَث هذا غير حديث منكر» (٤٠)

كما رواه ابن الجوزي بلفظ: «إذا حُدثتم عنّي بحديثٍ يوافق الحق فخذوا به حدثت أو لم أحدِّث» ثم حكم بوضعه.

فقارِنْ بين لفظي العُقيلي وابنِ الجوزي وبين ما رواه أبويوسف وما ذكرتُه من شواهده، تجد بوناً شاسعاً بين لفظيهما، لا ترادف بينهما أصلاً.

فلفظ العُقيلي وابنِ الجوزي ـ وهي «حدّثت به أو لم أحدّث» ـ يحلّل الكذب على رسول الله ﷺ، فهو موضوع عند الحنفية أيضاً؛ لأنه يخالف الحديث المتواتر: «من كذب علي متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار»، وأخبار الآحاد المخالفة للمتواتر غير مقبولة عند الحنفية أيضاً، لكن أين هذا اللفظ، وهذه النكارة في رواية الإمام أبي يوسف، وشواهدها التي سقتُها!؟

<sup>(</sup>١) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ٧٧ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المطيعي: سُلم الوصول لشرح نهاية السُول ٣: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجلاوي: تسهيل الوصول ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) العقيلي: الضعفاء الكبير ١: ٣٢ - ٣٣ ، ترجمة «أشْعَث بن براز الهُجَيْمي».

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: الموضوعات ١: ٢٥٨.

فمتن رواية أبي يوسف ورجالها يختلفان تماماً من رجال ومتن ما رواه العُقَيلي وابن الجَوزي، فكيف يُلْصق حكم روايتهما على رواية أبي يوسف مع تباين رجالهما ومتنهما، واختلاف معانيهما اختلافاً بيّناً ظاهراً، والعجب من كثير من المتأخّرين أنهم لا يفرّقون بين الروايتين!.

ثم رأيت أنه نبّه على هذا الفرق العلامة المحدث الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله، حيث قال وهو يتحدث عن هذه الرواية : «وردّ الحكم بالوضع على الثاني، مستنداً إلى حديث أبي هريرة عند العُقيلي، وإلى الشواهد التي ساقها السيوطي له، وقد علمت أنها كلّها ضعيفة واهية لا يصح الالتفات إليها، سوى أن حديث أبي جعفر وهو الباقر المتقدم مرسل لا بأس به سنداً، ومُفاده صحيح، بخلاف الروايات الأخرى التي ساقها المؤلف» (۱).

أما قول ابن معين؛ فقد رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» بعد الرواية المذكورة بسنده عن الخَطَّابي، عن الساجي، عن ابن مَعين، أنه قال: «هذا الحديث وضعته الزنادقة، ثم قال الخطَّابي: هو باطل للأأصل له».

فقول ابن معين والخطّابي لا غبار فيه، ولا علاقة له برواية أبي يوسف؛ لأن ما رواه ابن الجوزي يحلّل الكذب على رسول الله على كما ذُكر آنفاً.

لكن يبقى هنا قول ابن بطّة، وابن عبد البر، أما ابن بطّة، فقال: «قال السّاجي: قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي على الله قال: وبلغني عن على بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، الزنادقة وضعت هذا الحديث» (٢). وكان قد ذكر قبله نحو رواية أبي يوسف.

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على ظَفَر الأماني ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن بطة: الإبانة ١: ٢٦٦، (تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ط: الأولى، دار الراية الرياض، ١٤٠٩هـ).

أما ابن عبد البر، فقال: «قال عبد الرحمن بن مَهْدي: الزنادقة والحوارج وضعوا ذلك الحديث» (١) ، ثم ذكر نحو رواية أبي يوسف.

وأكبر الظن أنه رواية بالمعنى من ابن بطّة وابن عبد البر، ويؤيّده أنهما ما أتيا بالسند المتصل إلى الإمامين \_أي: ابن المديني وابن مهدي \_ ولا غرو في أن يكون قولهما في الروايات الأخرى التي تحلل الكذب كما هو محمل كلام ابن مَعين.

ومن البعيد جداً أن يقال: إن قول ابن المديني وابن مَهْدي يتعلقان برواية أبي يوسف، فروايته وشواهده التي سردتها ليست بمثابة أن يقال عنه: إنه ضعيف فضلاً عن الموضوع، فمكانة أبي يوسف لا تخفى على أحد، فقد قال عنه ابن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف»، وانظر التمهيد، المبحث الثاني من الفصل الأول.

## التأييد من بعض الحفاظ:

فهذا ما وصلت إليه بعد البحث عن شواهده وطرقه وما إليه، والله أعلم بالصواب، ويؤيده أن بعض الحفّاظ من المتأخرين صرحوا بأن هذا الحديث ليس بموضوع، منهم: الحافظ السّيوطي (٢)، وابنِ هِمَّات الدِّمَشْقي (٣)، وعبد الحي اللَّكُنوي (٤).

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: جامع بيان ألعلم وفضله ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوطي: اللآلئ المصنوعة ١: ١٩٥، (تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٧هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن همّات الدمشقي: التنكيت والإفادة ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، (تحقيق: أحمد البررة، ط: الأولى، دار المأمون ، ١٤٠٧ هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٤٦٤-٤٦٦.

وهكذا لم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجر، حيث قال: «إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال»(١).

## تنبيه هام حول الرواية المذكورة:

ولينتبه هنا إلى أن بعض الزائغين من منكري أحاديث رسول الله وسننه يحاولون الاستدلال برواية الإمام أبي يوسف المذكورة على رأيهم الباطل وزعمهم الفاسد، فاستدلالهم هذا باطل لا تنهض به الحجة، وذلك لأمرين:

1 \_ أن هذا الحديث جاء في رواية ابن عدي، والدارقطني، والخطيب، والخطيب، والجُورَقاني (٢) بلفظ: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وماجاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليس مني»، فأتى بلفظ «السنة» بعد الكتاب.

٢ \_ كما تؤيّده الروايات الأخرى فيها «إذا حُدثتم عني ... »، حيث أتى بصيغة المجهول.

فهذه الرواية لا تتضمّن إنكار السنة شيئاً، وإنما فيها الرد على الأحاديث المنسوبة الموضوعة إلى رسول الله علياً، وليس هي في الواقع قوله ولا حديثه.

<sup>(</sup>١) انظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص ٥٦ ، (تعليق: عبد الله محمد الصديق، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٠٣م).

<sup>(</sup>٢) ذكرت هذه الرواية في المؤيِّدات لرواية أبي يوسف تحت (الحديث الثالث).

#### الفائدة الثانية

## بحث حول كلمة عمر رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس

روى الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» (۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها عن النبي الله عنه أنه قال: «لا نفقة لها ولا سنكنى» = «لا نترك كتاب ربنا، ولا سنة نبينا الله عز وجلّ: ﴿ لَا لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجلّ: ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُوكُ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١]. هذا ما جاء في رواية الإمام مسلم، وقد جاءت هذه الرواية في أكثر كتب أصول الحنفية بلفظ: «لا نترك كتاب ربنا، ولا سنة نبينا الله لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» (۱).

فظاهر هذا النص دال على أنه كان من الصحابة من يكذب، كما هو صريح في تكذيب بعضهم بعضاً، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فإنهم أجمعوا على عدالة الصحابة، فالسؤال هنا هو أنه هل ثبتت هذه الرواية، وصحت من حيث السند أم لا؟ وإذا صح سنده، فهل معناه ما هو المتبادر من نسبة الكذب إليها، أم هو بمعنى الخطأ، فاختلفت آراء الباحثين فيه، فنجد رأيين:

## الرأي الأول:

إن هذه الرواية لم يوجد لها سند في كتب الحديث فضلاً عن أن تصح، وإنما ذكرها بعض الأصولين في كتب «أصول الفقه»، وتساهلهم معروف، فقد

<sup>(</sup>١) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٥: ٣٤٣ برقم ٣٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرَّدوي: كنز الوصول ص ١٧٣، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٥.

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: «ما يرويه بعض الأصوليين: «لا ندرع كتاب ربنا وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» غلط، ليس في الحديث، وإنما في الحديث: «حفظت أم نسيت»، هذا لفظ مسلم» (١). انتهى كلام ابن القيم.

وهكذا قال العلامة المحدّث عبد الفتّاح أبو غدّة، والعلامة الدكتور مصطفى السباعي رحمهما الله، وشيخنا العلامة الفقيه القاضي محمد تقي العثماني، والأستاذ الدكتور نور الدين عِتْر حفظهما الله (٢).

## الــرأي الثاني:

الكذب هنا بمعناه المعروف لا غير، فاستنتاجاً من هذه القضية قال صاحب هذا الرأي: إن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً، وهذا رأي الباحث أحمد أمين المصري (٣).

والذي يظهر لي أن الصواب بمعزل عن الرأيين، والواقع أن هذه الرواية ثبتت في كتب الحديث بسند فيهم الأعلام، غير أن هذا من باب الرواية بالمعنى، والكذب بمعنى الخطأ شائع في محاورة ذلك العصر، فقد روى الإمام أبو يوسف رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه أنه

<sup>(</sup>١) ابن القيم: تهذيب السنن والآثار ٣: ١٩٤، (تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ٨٦، (ط: الثانية، المكتبة العلمية لاهور، ٤٠٤١هـ)، مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٢٩٤، محمد تقي العثماني: تكملة فتح الملهم ١: ١٤٦ـ ١٤٦، نور الدين عتر: أصول الجرح والتعديل ص ٤٠ـ ٤١، (ط: الثالثة، دار الفرفور واليمامة، ١٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص ٢١٦ ـ ٢١٧، (دار الكتاب العربي بيروت، ط: العاشرة، ١٩٦٩م).

كان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة، فقالت فاطمة ابنة قيس: طلّقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى ولا نفقة، فقال عمر: «لا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وندع كتاب الله»(١).

وهذا من مرسلات إبراهيم النخعي، ومرسلاته أقوى من مسنداته كما سيأتي في (بحث المرسل).

وروى الإمام الطّحاوي رحمه الله، عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله على قال لها: « لا سكنى لك و لا نفقة»، قال: فرماه الأسود بحصاة، قال: ويلك أتحدث بمثل هذا، قد رُفع ذلك إلى عمر بن الخظاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا على المرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى: ﴿ لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَعْرُجُن ﴾ (٢) [الطلاق: ١].

فبعد هذه الروايات لا معنى لإنكارها، كما أنكره بعض الأئمة.

أما الكلام مع أحمد أمين المصري، فقد أحسن الرد إليه الأستاذ الذكتور مصطفى السباعي رحمه الله (٣)، فليرجع إليه من أراد البسط.

وملخص جوابنا عن شبهته: هو أن الكذب بمعنى الخطأ شائع في محاورة أهل الحجاز، وهنا كذلك.

<sup>(</sup>١) أبويوسف: كتاب الأثار ص ١٣٢ برقم: ٦٠٨.

وذكر هذا الخبر الحَصْكفي في «مسند أبي حنيفة» ص ٨٥ ، (تقديم: خليل الميس، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ)، والخُوارزامي في «جامع المسانيد» ٢: ١٦٠ \_ ١٦٢، والزَّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ١: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الطحاوي: شرح معانى الآثار ٢: ٤٣٢. وانظر: الجصاص: أحكام القرآن ٣: ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٢٩٣\_٢٩٦.

وقد استعملت العرب الكذب بمعنى الخطأ، فقد قال الأخطل (١٠): كذبتُكَ عينك أم رأيتَ بواسطٍ غَلَس الظلام مِن الرَّباب خَيالا وقال ذو السرَّمَّة (٢٠):

وقد توجّس ركْزاً مُقْفرٌ ندس بنبأة الصوت، ما في سمعه كذب وقد صرح الإمام الأزهري (٢)، والعلامة ابن الأثير (٤)، أن الكذب في هذين البيتين بمعنى الخطأ، كما أتى ابن الأثير بأمثلة من الحديث وأقوال الصحابة في استعمالهم الكذب بمعنى الخطأ.

وكذلك صرح الحفاظ بأن استعمال الكذب بمعنى الخطأ شائع في أهل الحجاز، قال الحافظ ابن حجر (٥): «المراد بقوله «كذبت» أي: أخطأت، لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ».

وقال في موضع آخر: «أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأخطل \_غياث بن غوث التغلبي \_: ديوان الأخطل ص ١٥٣، مطلع قصيدة في هجو جرير، (تحقيق: إيمان البقاعي، ط: الأولى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٢١ هـ).

<sup>(</sup>٢) ذو الرمة فيلان بن عقبة المضري -: ديوان ذي الرمة ص ١٧ ، (شرح: أحمد حسن بسج، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأزهرى: تهذيب اللغة ١٠: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ص ٧٨٣، مادة «كذب».

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: فتح الباري ١٠: ٣١ ، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: فتح الباري ٧: ٤٤٧ ، كتاب فضائل أصحاب النبي عظم ، باب مناقب الزبير ابن العوام رضى الله عنه.

## الشرط الشاني أن لا يخالف السُّنة الثابتة

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لايكون خبر الواحد مخالفاً للسّنّة المعروفة الثابتة \_ وهي عامة تشمل الأخبار المتواترة والمشهورة \_ ، سواءً خالف عمومها أوظاهرها؛ لأن تلك الأخبار تفيد العلم والطّمأنينة، وعلى كلِّ فهو فوق خبر الواحد بلا ريب، فإن خبر الواحد تفيد الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يقاوم ما فوقها (۱).

ويستأنس لهذا الشرط بما قاله الإمام القاضي الحافظ المجتهد أبويوسف رحمه الله: «الرواية ترداد كثرةً، فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة ...

فاجعل القرآن والسنّة المعروفة لك إماماً قائداً، وقِس عليه ما يرد عليك ممّا لم يوضح لك في القرآن والسنة» (٢).

وقد نص على هذا الشرط في قبول أخسار الآحاد من متقدِّمي أئمة الحنفية الإمام عيسى بن أبان التلميذ الأجل للإمام محمد، فقد قال الإمام الجصَّاص: «من

<sup>(</sup>۱) ليعلم أن الاختلاف في هذا الشرط بين الحنفية والمذاهب الأخرى كما في الشرط السابق، فعند الشافعية والحنابلة يرد الخبر إذا خالف نص الخبر المتواتر أو المشهور، أما إذا خالف عمومهما أو ظاهرهما فلا، وعند الحنفية لا يقبل أخبار الآحاد إذا خالف الأخبار المتواترة والمشهورة، سواء خالف عمومهما أو ظاهرهما أو ضاهرهما أونصتهما، والدليل العقلي الذي استدل به الحنفية على صحة أصلهم في الشرط السابق يجرى في هذا الشرط أيضاً.

وحاصل الاختلاف في هذا الشرط أيضاً يرجع إلى قطعية العموم.

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٣١.

العِلَل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان، ذكر أن خبر الواحد يُرد لمعارضة السنة الثابتة (١) إياه» (٢).

كما أخذ بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطَّحاوي رحمه الله، حيث قال \_ بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على الخفين، وحديثِ أبيِّ بن عِمَارة المخالف لها \_: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله على التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عِمَارة» (٣).

وهذا الشرط مما اتفق عليه أئمة الحنفية الأصوليون (٤).

وأقرَّه شرَّاح أصول البزدوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٢٩، الإثنَّاني: الشامل خ ٥: ٢٠٥ ـ ٢٠٦، البابر تي: التقرير ٤: ٢٧٤.

كما أقرّه شارحا المنتخب: انظر: البخاري: التحقيق ص ١٥٧، الإثقاني: التبيين ١: ٥٨٨.، وأقرَّه أيضاً شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٢٠، ابن مَلَك: شرح المنار ص ٦٤٠، الدَّه لوي: إفاضة الأنوار ص ٣١٤، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٩٦.

<sup>(</sup>١) قول الإمام أبي يوسف رحمه الله السابق ذكره «السنة المعروفة»، وكذلك «السنة الثابتة» في تعبير الجصاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور، ولا يحتاج عند ذلك إلى ذكرهما صراحة، وعلى هذا مشى المتأخّرون من الحنفية، فلم يفرّقوا بينهما في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٠٣، «باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد».

<sup>(</sup>٣) الطحاوي: شرح معاني الآثار ١:٧٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: القُدوري: التجريد ١٢: ١٠٤ ، الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٦ ، البردوي: كنز الوصول ص ١٧٥ ، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٦ ، السّمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٣ ، الأخْسيكَتي: المنتخب ص ٧٠ ، الشَّاشي: أصول الشاشي ص ٧٦ ـ ٧٧ ، الخَبَّازي: شرح المغني ١: ٣٢٨ ، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٥١ ـ ٥٢ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٢١ ، الفَنَاري: فصول البدائع ٢: ٢٦٢ ، ابن الهمام: التحرير ٣: ١٦٢ بشرحه التيسير.

#### مثال هذا الشرط:

روى مالك عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، قال: «سمعت رسول الله عليه منه مالك عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عمن الشرى التمر بالرطب؟ فقال: أينقص الرطب إذا يَبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه (١).

فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله على أنه قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، يداً بيدٍ، والفضل رباً، والشعير بالشعير كيلاً بكيلٍ، والفضل رباً، والملحُ بالملح كيلاً بكيل، والفضل رباً».

وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظُ الصالحي الدُّمَشْقي في «عقود الجُمَان» ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١٥٣ ، والعلامة الكانْدِهْ لَوي في «أوجز المسالك» ١: ١٩٢ ، الفائدة التاسعة ، والأستاذ الدكتور السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤٦٠.

ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع»، فقال فيه ا: ٢٥٠ «قال الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصرٍ، واحتج بما روي عن النبي الشرق أنه قال: «يُنضح بول الصبي، ويُغسل بول الجارية».

ولنا: ما روي من حديث عمّار من غير فصل بين بولٍ وبولٍ، وما رواه غريبٌ، فلا يقبل خصوصاً إذا خالف المشهور». انتهى كلامه. وانظر: بدائع الصنائع ١:٢٦٢، ٢٦٢.

كما جعله الإمام سِبَّط ابن الجوزي إحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على سائر المذاهب في «الانتصار والترجيح» ص ٤٦٧، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٢٥هـ).

(١) الموطأ برواية محمد ٣: ١٩٣ برقم: ٧٦٤ بشرحه «التعليق الممجَّد»، (تحقيق: تقي الدين الندوي، ط: الأولى، دار السنة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشق، ١٤١٢ هـ)، واللفظ له، ٢: ٣٢٢ برقم: ٢٠١٧ برواية الزُّهْري، وكذا رواه أبوداود في البيوع، باب التمر بالتمر ٤: ١٢٥ ـ ١٢٦ برقم: ٣٣٥٢، و الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ٢: ٥٩٠ برقم: ٢٦٦٤.

وهذا الخبر رواه كثير من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري<sup>(1)</sup>، وعمر بن الخطاب <sup>(۲)</sup>، وعبادة بن الصامت<sup>(۳)</sup>، وأبو هريرة<sup>(1)</sup>، وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين<sup>(0)</sup>.

#### وجه المخالفة بين الحديثين:

ووجه المخالفة بين الروايتين على ما يقوله الحنفية هـو: أن خبر سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه يتضمّن تخصيص عموم الحديث المشهور، وأصل الحنفية هذا لايجور تخصيص عموم الحديث المشهور أو المتواتر بخبر الواحد.

#### (١) روى هذا الخبر الأئمة الأربعة:

أما أبو حنيفة: فرواه أبويوسف عنه في «الآثار» ص ١٨٣ ، واللفظ له، ومحمد في «الآثار» ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨، وأبو نُعَيم في «مسنده» ص ١٩٠.

أما مالك: فرواه عنه محمد في «الموطأ» ٣ : ٢٨٧ بشرحه «التعليق المُمَجَّد». وأما الشافعي: ففي «المسند» - بترتيب السَّنْدي - ٢ : ١٥٧ - ١٥٧.

وأما أحمد: ففي «المسند» ٣: ٤، وكذا رواه الشيخان: البخاري في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة ٢: ٧٦١ برقم: ٢٠٦٠، ومسلم في البيوع، باب الربا ٦: ١١ ـ ١٢ برقم: ٤٠٣٠.

(۲) رواه مالك ۳: ۲۸٦ ـ ۲۸٦٧ بشرحه «التعليق المُمَجَّد»، والبخاري ۲: ۷۵٠ ـ ۷۵۱، ومسلم ۲: ۱٤.

(٣) رواه محمّد في «كتاب الحجّة» ١: ٦٨٥ ـ ٦٨٧ ، والشّافعي في «المسند» ٢: ١٥٧ ـ ١٥٧، وأحمد ٥: ١٢١ ، والترمذي ٢: ٥٢٠، وأبوداود ٤: ١٢١ ـ ١٢١ ، والترمذي ٢: ٥٢٠، والنسائي ٧: ٢٧٤، وابن ماجَع ٢: ٥٨٣.

(٤) رواه مسلم ٦: ١٧ برقم: ٤٠٤٢ \_٤٠٤٣.

(٥) قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٢: ٥٢٢: «وفي الباب عن أبي بكر، و عمر، وعثمان، و أبي هريرة، و هشام بن عامر، و البراء، و زيد بن أرقم، وفضالة بن عُبيد، وأبي بكرة، وابن عمر، وأبي الدرداء، وبلال». وتفصيل هذا الإجمال هو: أن الحديث المشهور يقتضي اشتراط المماثلة في الكيل مطلقاً لجواز العقد، حتى لو ومجدت المساواة في:

١ \_حال يبوسـة البدلين.

٢\_أو في حال رطوبتهما.

" - أو في حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر جاز العقد مطلقاً من غير أي قيد، وحديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه يخصص عموم الحديث المشهور، ويقيد عمومه، حيث يقتضي اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال \_ وهو حال يبوستهما \_، ولا يجوز تخصيص عموم الحديث المشهور بخبر الواحد (١).

\*\*\*

#### فائدتان

#### لهما صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: هذا الوجه هي إحدى العلل التي ردَّ بها الإمام أبو حنيفة هذا الحديث، ولتركه علل أخرى، منها: أن في السند زيداً أباعيًاش، وهو مجهول عند الإمام أبي حنيفة، كما سيأتي الكلام عنه مفصّلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع) (٢٠). \* الفائدة الثانية: إن الأصوليين من الحنفية ذكروا لهذا الشرط مثالاً آخر، وهو حديث قضائه والمناهد واليمين، فإنه مخالف للخبر المشهور «البينة على المستعى واليمين على مَن أنكر» (٣).

<sup>(1)</sup> انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٢، البابرتي: التقرير ٤: ٢٧٦ لـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكوثري: النُّكَت الطَّرِيفة ص ١١٩ ـ ١٢٣، الشاهجهانفوري: التعليقات على كتاب الحجة ٢٠١١ - ٧٠٠ التهانوي: إعلاء السّنن ١٤: ٣٣٠ \_ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٨، البردوي: كنر الوصول ص ١٧٥.

وهذا التمثيل إنما يصح إذا ثبت كون حديث الشاهد واليمين خبراً واحداً، وقد حقق شيخًا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني \_ أطال الله بقاءه \_ (1) أن حديث الشاهد واليمين مشهور، سواء أخذنا بتعريفه عند المحدّثين أو الأصوليين من الحنفية؛ فإنه روى حديث الشاهد واليمين أوعمل بها أكثر من عشرين تابعياً كما تتبعه شيخنا حفظه الله، فالظاهر أن هذا العدد الكبير يجعل الحديث مشهوراً على اصطلاح الحنفية أيضاً.

لكن ليلاحظ هنا أن أئمة الحنفية الذين مثلوا به يعرفون أن له طرقاً، وأنه رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم، غير أنهم لم يجدوا أحداً منها خالياً عن العلل القادحة حسب أصولهم في الأخذ بالأخبار، وأثبتوا أن كلها ضعيفة واهية، وصحة الحديث فرع خلوه عن العلل القادحة، والله أعلم.

فأما قوله: «قد رواه بضعة عشر، فإنه قد حدثنني رجلٌ من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً فلم يجده، وقد بيّنا في «شرح المختصر» علل الأحاديث المرويّة فيه» (٢).

انظر رأي الحنفية في القضاء بشاهد ويمين، في الكتب الثلاثة للجصاص: الفصول
 ١: ٩٥، شرح مختصر الطحاوي ٨ : ٦٩ ـ ٩٨ ، أحكام القرآن ١ : ٧٠١ ـ ٧٠٩ (ط: دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد تقى العثماني: تكملة فتح الملهم ٢: ٣٣٥\_ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٩٤، ونقل كلام الجصاص هذا العلامةُ المحقّ ق المحدّث أمير كاتب الإتقاني انظر: الشامل خ ٥: ٢٠٣، وأقرّه.

وقال أيضاً: «وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة، لفساد طرقها على مذهب أهل النقل، وسمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: جهدت أن أجد حديثاً في الشاهد واليمين، فلم أجده، ولو استقام سندها واتصل نقْلها لم يجز الاعتراض بها على القرآن على أصلنا» (١).

هذا، ولعل الأوجه في الجواب عن حديث الشاهد واليمين لدى الحنفية: هو أنه قضية قضى بها النبي الله وحكاية فعل منه الله الساهد ويمين عتى يصح استدلال المخالف به في إثبات أصل كبير من أصول الأحكام، وتقعيد قاعدة كبيرة، كما يقوله الجصاص في مواضع من كتبه (٢).

<sup>(</sup>١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ٨: ٨٢ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٩٥ ـ ونقل كلامه وأقرّه العلامة أميركاتب الإثقاني في «الشامل» ٥: ٢٠٣ ـ، شرح مختصر الطحاوي ٨: ٨٧، أحكام القرآن ١: ٧٠٧، (ط: دار الكتب العلمية).

### الشرط الثالث أن لا يخالف القواعد الكلية

والشرط الثالث في قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند أئمة الحنفية: هو أن لا يخالف أخبار الآحاد التشريع العام، والأصول القطعية المجمع عليها، والقواعد الكليّة المستنبطة من الكتاب والسنة بعد الاستقراء التام، فخبر الواحد إذا خالف تلك القواعد لا يؤخذ به لديهم.

وقد ذكر هذا الشرط الإمام المحقق أبوبكر الجصّاص الرازي فقال \_ وهو يعلّ على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» \_: «قال أبو بكر: الفقهاء على خلاف ظاهره؛ لأنهم يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلك.

وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي تردّ لمخالفتها الأصول، مثل ما روى: «إن ولد الزنا شرّ الثلاثة»، و«إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» ... ، هذه كلّها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها» (١).

وقال أيضاً: «أخبار الآحاد لا يُعترض بها على الأصول» (٢).

وقال الإمام الفقيه المحدِّث أبي الحسين القُدوري: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل به، ووجب حمله على وجه يوافقها؛ لأن الأصول مقطوع بها، فلا تترك أحكاماً معلومة بالظن» (٣).

<sup>(</sup>١) الجصاص: أحكام القرآن ٣:٣١٣.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ٨: ٣٣٢، وانظر: شرح المختصر ١: ٢١٠ ـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) القدروي: التجريد ٥: ٢٤٤٣.

وقال أيضاً \_ وهو يتحدث عن عدم جواز وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه، ويجيب عما يرد عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على جوازه \_: «ولأنه خبر واحد ورد مخالفاً للأصول، فلا يجوز قبوله على ظاهره» (١).

وقال في موضع آخر منه: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا روي عن النبي ريال وخالف الأصول لم يُقْبِل (٢).

وفي «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» للعلاّمة المحدّث المؤرّخ سِبْط ابن الجوزي في (مسألة بيع اللحم بالشاة): «ولو سُلِّما كان من الأخبار المخالفة للكتاب، والسّنة المشهورة، والأصول المتقررة، فيردّا» (٣).

وقال الحافظ مُغُلُطاي بن قِلِيْج البَكْجَري: «قال أبو عمر (٤): كان مذهبه \_أي: أبا حنيفة \_ في أخبار الآحاد العدول ...: أن لا يُقْبل منهم ما خالف الأصول المجمع عليها، فأنكر ذلك أهل المدينة وذمّوه فأفر طوا » (٥).

# نص الإمام الدِّهْ لوي والكُنْ كُوهي في صنيع الحنفيه في الأخد بالأخبار:

ولمحدّث الهند، الإمام البحر الشاه عبد العزيز الدُّهْ لَوي رحمه الله بحثٌ قيّم حول القواعد الكلّيّة ومكانتها عند السادة الحنفية، فأنقل كلامه برمّته.

<sup>. (</sup>١) القدروي: التجريد ٦: ٢٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) القدروي: التجريد ١١: ٥٧٢٢. وانظر للمزيد من الأمثلة: التجريد ١: ٧٣، ٣: ١١٣٦، ٨: ٣٨٨٤، ١١: ٥٧٩٥، ١٢: ٦١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) مغلطاي بن قليج: إكمال تهذيب الكمال ١٢: ٥٧ ، (تحقيق: عادل بن محمد وأسامة ابن إبراهيم، ط: الأولى، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ١٤٢٢هـ).

قال رحمه الله: «أما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله و تابعوه هو أمر بيِّن جداً. وبيانه: أنا إذا تتبّعنا فوجدنا في الشريعة صنفين من الأحكام:

صنف هي القواعد الكلية المنعكسة، كقولنا: «لا تزر وازرة وزر أخرى»، وقولنا: «البينة على وقولنا: «البينة على المدّعي، واليمين على مَن أنكر»، ونحو ذلك مما لا يُحصى.

وصنف وردت في حوادث جزئية، وأسباب مختصة، كأنها بمنزلة الاستثناء من تلك الكليّات.

فالواجب على المجتهد أن يحافظ على تلك الكلّيّات ويترك ما ورائها؛ لأن الشريعة في الحقيقة عبارةً عن تلك الكلّيّات، وأما الأحكام المخالفة لتلك الكلّيات فلا ندرى أسبابها ومخصّصاتها على اليقين، فلا يُلتفت إليها.

مشال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية، وما ورد من قصمة جابر (١) أنه اشترط الحُملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية، فلا يكون معارضاً لتلك الكليّة» (٢).

وقد قال نحو كلام الدِّهْ لَويٌ في صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمامُ المحدث الفقيه الكبير الأصولي رشيد أحمد الكُنْكُوهي في فاتحة كتابه «الكوكب الدُّرِي» (٢)، والإمام الكنكوهي هذا من أعرف المتأخِّرين بفقه الحنفية

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديثٍ طويلٍ رواه البخاري في الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّى، جاز ٢: ٩٦٨ ـ ٩٦٩ برقم: ٢٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الدَّهْ لَوي: فتاوى الشيخ عبد العزيز الدهلوي ١ : ٧٢ ، (ط: المطبع المُجْ تَبائي الهند، ١٣١٤هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: رشيد أحمد الكُنْكُوهي: الكوكب الدري ١: ٢٧ ، (تعليق: محمد زكريا الكاندهلوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ١٤٠٧هـ).

وأصوله، وهو فقيه النفس، كما يقوله إمام العصر الكشميري (١).

### تصريح جهابذة المتأخّرين

### من الحنفية بهذا الشرط:

وقد صرّح بهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد أكثر المحققين من الحنفية في العصور المتأخرة، منهم: الحافظ محمد أنور شاه الكشميري (٢)، والمحقّق المتكلم الكوثري (٣)، والعلامة الأصولي شبّير أحمد العثماني (٤)، والعلامة المحدّث البنوري (٥)، والعلامة المحدث الفقيه التّهانوي (١)، والعلامة المحدث بدر عالم المِيْرتِهي (٧)، والعلامة المفتي مهدي حسن الكيلاني (٨)، والعلامة المحدث محمد

<sup>(</sup>١) وصفه به في قصيدته التي أنشدها في مناقب الكنكوهي، انظر: نفحة العنبر ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال تلميذه العلامة المحدّث محمد يوسف البَنُوري في «معارف السنن» ٣: ٤٨٤ ـ ٤٨٥: «فائدة: قال الشيخ: إن أبا حنيفة يأخذ بالقواعد الكلية والتشريع القولي في الباب، ويحمل الوقائع على محامل خاصة، كما تمسّك في مسألة الاستقبال والاستدبار عند الخلاء بالحديث القولي العام، وأخرج للوقائع محامل، وكذلك صرّح الحافظ به في «الفتح» وإن لم يرض به، فأقول: إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديث كما لا يخفي على أولى الألباب».

ونحوه في «العرف الشذي» ١: ٣٧٩ ، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين ....

<sup>(</sup>٣) انظر: الكوثري: تأنيب الخطيب ص ١٥٣، إحقاق الحق ص ٤٢، عبد الفتاح أبو عـ ٢ة: التعليقات على فقه أهل العراق ص ٣٦، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البَـنُوري: معارف السّـنن ٢: ١٦٧، ٣ : ٥٤٢\_٥٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: التهانوي: إعلاء السنن ١٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الميرتهي: البدر الساري ٣ : ٢٣٠ ـ ٢٣١. وله فيه بحث قيّم ومفيد للغاية، ولولا طوله لنقلتُه برمّته، فراجعه لزاماً.

<sup>(</sup>٨) انظر: الكيلاني: قلائد الأزهار على كتاب الآثار ١: ١٥، (مكتبة نعمانية ديوبند).

زكريا الكانْدِهْ لَوي (١)، والمحدث الناقد محمد عبد الرشيد النُعْماني (٢) رحمهم الله. نصوص الأثمة الآخرين الدالة على اعتبار الحنفية هذا الشرط:

وقد نبّه على شرط الحنفية هذا حافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري الأنَّدالسي، فقال: «كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لردّه كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن، فما شذّ من ذلك ردّه وسمّاه شاذاً» (٣).

وقال أيضاً \_ وهو يتحدث عن حديث البيعان بالخيار \_ : "وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الأحاد، كان يعرضها على الأصول المجتع عليها عنده، ويجتهد في قبولها أوردها، فهذا أصله في أخبار الآحاد» (٤)

وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدةٍ من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز (العمل به)، وتردّد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول: إن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الكانْدِهـ لَوى: أوجز المسالك ١: ١٩٢، الفائدة التاسعة فيما بني عليه مذهبه.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد الرشيد النعماني: الإمام ابن ماجَه وكتابه السّنن ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: التمهيد ٥: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) ابن العربي: القَبَس في شرح موطًا ابن أنس ٢: ٢٢٨ \_ ٢٢٩ ، (تحقيق: أيمن وإبراهيم الأزهريين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ). وانظر: الشاطبي: الموافقات ص ٤٩٠.

#### **فوائـد**

### لها صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: بعض الحنفية عبروا عن هذا الشرط ـ أي: القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة ـ بـ «قياس الأصول»، وهم يريدون به القواعد الكلية، قال العلامة ظَفَر أحمد العثماني: «المراد بقياس الأصول ههنا: القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية، والسنن المشهورة» (١).

\* الفائدة الثانية: هنا اصطلاحان للحنفية يجب التنبه لهما:

الأول: خبر الواحد إذا خالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية.

فأئمة الحنفية الثلاثة وزفر رحمهم الله يقدمون الخبر على القياس من غير أي تفصيل، كما سبق الكلام عنه مفصلاً في تعارض القياس والخبر.

(١) ظَ فَر أحمد العثماني: إعلاء السّنن ١٤: ٦٦.

ثم ليُعلم أن تعبير «القواعد الكلية» بـ «قياس الأصول» في غاية من الغموض، لا يتنبّه له كثيرون، فينبغي أن يحترز من مثل هذا التعبير الموهم.

وقد كان الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله يوصي أصحابه أن يحترزوا عن مثل هذه التعابير الموهمة، فقد قال في «فيض الباري» ١: ٥١: «واعلم أنه قد وقع في كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرد الخبر، وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب، وصدقوا إلا أنهم أساؤوا في التعبير، فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير المُوهيم.

وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع: «جاز»، و«صح» مع أن المقام يشتمل على كراهة التحريم عندنا أيضاً، وظاهر كلامهم بنفيها؛ لثلا يستوحش منه الخصوم، فينبغي أن يوضع لفظ آخر مكانه، ويُتَقى من مواضع الريب والريبة».

وهكذا أشار إلى هذا الأمر فيه ١: ٤٧، و٢٤٦، وانظر: «أنوار الباري» ٦: ٣١٨.

والثاني: خبر الواحد إذا خالف أصول الشريعة، والقواعد الكلية، وهي مسألتنا هذه.

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه يقديمون القواعد الكليّة على خبر الواحد، فيشترط في قبول أخبار الآحاد عندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية.

يقول الباحث: وبهذا ظهر الجواب عمّا أورده الإمام الخطّابي (١) ، والحافظ ابن العربي (٢) من أن الحنفية يناقضون قواعدهم وضوابطهم، وذلك أنهم أخذوا بخبر الوضوء بالنبيذ والقهقهة، مع مخالفتهما الأصول، وأصلهم هذا يقتضي عدم الأخذ بهما كما لم يأخذوا بحديث المصرّاة ؟

والجواب عنه واضح؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ؛ لأنهما مخالفان للقياس (رابع الأدلة)، ورأي الحنفية تقديم الخبر على القياس، ولم يأخذوا بحديث المصراة؛ لأنه مخالف للقاعدة الكلية والأصول المجمع عليها، والقواعد الكلية تقديم على الخبر عندهم.

وأضع هنا نصاً هاماً نادراً للإمام الجصاص، يتحدث فيه عن هذين الاصطلاحين، قال رحمه الله: «وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق العلماء على امتناع جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق، فإن ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يعترض على قياس الأصول التي ذكروها، ولم يعترض على الأصول أنفسها، وقد بيّنا فيما سلف أن أخبار الآحاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها والعمل بها \_ لو لم

<sup>(</sup>١) انظر: الخطابي: معالم السّنن ٥: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي ٥: ٢٦٣.

يعارضها القياس \_، فهي إذا وردت معارضة للقياس: كانت مقدمة عليه، وكان القياس متروكاً لها.

وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي، أنه لا يوجب الإفطار؛ للأثر الوارد عن النبي على الله في أكل الناسي، أنه لا يوجب الإفطار، فتركنا القياس للأثر.

وكما قلنا في إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة للأثر، والقياس يمنع منه، فتركنا القياس للأثر، وكان عندنا أولى منه، ونظائر ذلك كثيرة، فلسنا ندفع أخبار الآحاد بقياس الأصول، لكن لا نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها .... »(١).

\* الفائدة الثالثة: يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين أيضاً، فإذا تعارض حديثان: وفي أحدهما قاعدة وأمر منه يَظِير، وفي الآخر حكاية حال وفعل، فيقد ما فيه القاعدة والأمر على الآخر؛ لأنه لاعموم للفعل.

قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص الرازي ـ وهو يتحدّث عن حديث قضائه واليمين مع الشاهد ـ : «على أنه لو ثبت الرواية لَمَا لـزم العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن، وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي والمعالجة قضى باليمين مع الشاهد، فهذه حكاية قضيّة منه عليه السلام لا يُعلم كيفيّتها ولا معناها، وقد نقضي نحن بالشاهد

<sup>(</sup>١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٢١٠ ـ ٢١٣، وقد أسهب في البحث، وأتى بالأمثلة للأخبار المخالفة للأصول، فراجع هذا الموضع لزاماً.

وقد صرح بنحو هذا الفرق بين الاصطلاحين العلامة الكوثري رحمه الله في «إحقاق الحق » ص ٤٢ ، فقال: «وأما ردّ خبر الأحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء على أبي حنيفة أن يكون هذا من أصوله ... ، نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده أصول، فيعرض خبر الأحاد على تلك الأصول، فإذا خالفها يعده شأذاً خارجاً على نظائره في الشرع، فيضاعف النظر ليحكم حكمه في الخبر، وهذا شيء غير مخالفة القياس، يفهمه من درس كتب الطحاوي كما ينبغى، فيكون هذا عملاً بأقوى الدليلين، لا رداً للحديث بمخالفة القياس».

واليمين في وجوهٍ، فالاحتجاج به ساقطٌ؛ إذ ليس هو عمـوم لفظٍ منه فيُعتبر ما انتظمه لفظُه» <sup>(۱)</sup>

وقال رحمه الله ـ وهو يجيب عما روي عنه على أنه جـ مع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء \_: «قيل له: لم يبيَّن في أخبار هؤلاء كيفية الجمع، فلا تعلُّق فيها للمخالف؛ إذ ليس هوعموم لفظ، فينتظم سائر وجوه الجمع، وإنما هو حكاية فعل كان من النبي عَلَيْ (٢).

وقد نظم حول هذا الأمر إمامُ العصرالحافظ البحر محمد أنور الكشميري أبياتاً وهو ما يلي:

> ن لـه سـمَات قـبوله ص نَبيُّه و رسوله بالسَّاكت المجهوله لا عَرضه أو طوله

يا مَن يُؤمِّل أن تكو خُــٰذْ بالأصــول و من نصــو نصًا على سبب أتى وخُله الكلام بغوره ليس الوقائع في شرا ئعه كمثل أصوله لتَطَرُق الأعــذار في فعل خلاف مقوله (٣)

\* الفائدة الرابعة: نجد بعد التتبع في الجزئيات الفقهية والحديثية أن المذاهب الأخرى قد يضطرون إلى الأخذ بهذا الشرط الذي قال به الحنفية في قبول أخبار الآحاد، وإنهم من أشد المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرط لنقد

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٩٥. ونقل كلامه وأقرّه العلامة أمير كاتب الإتْقَاني انظر: الشامل \_مخطوط \_ ٥: ٢٠٣.

وانظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ٨: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: شوح مختصر الطحاوي ٢: ١٠٣، وانظر: شوح المختصر ١: ٥١٧، ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) الميرتهي: فيض الباري ١: ٢٤٦، البَنُوري: معارف السّنن ١: ١٦٠.

الأخبار، كحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، فإن الحنفية أوّلوه على غير ظاهره؛ لأنه مخالف للأصول المستنبطة من الكتاب والسنة، فاشتد إنكارهم على الحنفية، مع أنهم قد يأخذون به في مواضع، وأسوق إليك هنا مثالاً واحداً:

روى الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وي الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وي أنه كان يقول: «الرهن يركب بنفقته» (١) فاتفق الفقهاء على ردّ هذا الحديث لأنه يخالف الأصول المتفقة الثابتة، قال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر وهو يعلق على هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها» (١) ، ثم ذكر تلك الأصول من تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق.

ويقول العلامة المحدث التَّهانَوي بعد ذكر حديث الانتفاع بالمرهون وترك الجمهور العمل به لمخالفة الأصول : «فماذا على أبي حنيفة لو ترك حديث المصراة بمثل ما تركوا به هذا الحديث؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك، ولم يرد شيئاً منهما، بل حمل كلاً منهما على محمل حسن لا يخالف الأصول» (٣).

وبعد التتبع في شروح الحديث وكتب الفقه نجد أمثلة كثيرة لتركهم الأحاديث الصحيحة لمخالفته الأصول المتفقة (٤).

<sup>(</sup>١) كتاب الرهن، بات الرهن مركوب ومحلوب، رقم: ٢٥١١.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: التمهيد ٥: ٤٥٠. وقد أقر قوله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) التهانوي: إعلاء السنن ١٤: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد تقى العثماني: تكملة فتح الملهم ٢: ٢٢٢.

# الشرط ا لرابسع أن لا يخالف الإجـماع

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها عند الحنفية: أن لا يكون الخبر مخالفًا للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كلها، فإذا كان الخبر مخالفاً للإجماع، يُستدل به على أنه منسوخ أو أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ، و تجمع الأمة على خلافه؛ لأن الإجماع يوجب العلم ويقطع العدر.

قال الإمام الجصّاص \_ وهو يعدّ شروط العمل بأخبار الآحاد \_: «فمن العلل التي تردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحاب ان ما قاله عيسي بنُ أبان، ذكر أن ... يكون شاذاً قد رواه الناس و عملوا بخلافه» (١).

وقال في موضع آخر منه: «ليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدَّماً على الإجماع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع، ويدل على ذلك أن خبر الواحد يرد بالإجماع، ولا يُردُّ الإجماع بخبر الواحد »(٢).

### هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم:

وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلّهم كما أشار إليه الجصّاص، صرّح به كثيرون من جميع المذاهب، ممن نبّه عليه من الحنفية غير الجصاص الإمامُ الفقيه

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٨٥ . وانظر: الجصاص: أحكام القرآن ١: ٥٢٦ ، باب ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال.

الأصولي علاء الدين السَّمرقندي (١)، والعلامة المحقق الإثْقاني (٢)، والعلامة المحدث محمد يوسف البنوري (٣).

وممن صرح به من الشافعية: حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي<sup>(1)</sup>، والإمام الفقيه أبو إسحاق الشيرازي<sup>(۵)</sup>، وحجة الإسلام الغَزَّالي<sup>(۲)</sup>، والإمام الزَّرْكَـشي<sup>(۷)</sup>.

كما نبّ ه عليه من الحنابلة والمالكية: القاضي أبو يَعْلى ابن الفرّاء (١١) ، و تلميذه الإمام الكَلُوذاني (٩) ، والحافظ ابن تيميّة (١١٠) ، والعلامة الجزائري (١١١) .

#### مثال هذا الشرط:

ا ـ روى الإمام أحمد (١٢)، عن الحسن البصري، عن سلّمة بن المحبَّق رضي الله عنه: أن رجلاً وقع على جارية امرأته، فرُفع ذلك إلى النبي رسي الله عنه: كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حررة، وعليه مثلها لها».

<sup>(</sup>١) انظر: السمرقندى: ميزان الأصول ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢١٥ ـ ٢١٦. نقل كلام الجصاص وأقره.

<sup>(</sup>٣) انظر: البنورى: معارف السنن ٢: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البغدادي: الفقيه والمتفقّه 1: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشيرازي: اللَّمَع ص ٢٣٥، شرح اللمع ٢: ٦٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الغزالي: المستصفى ١: ٩١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الزركشي: البحر المحيط ٣: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن الفراء: العُدة في أصول الفقه ٢: ١٢٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكلوذاني: التمهيد ٣: ١٥٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن تيمية: المسوَّدة ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>١١) انظر: الجزائري: توجيه النظر ١: ٢٠٦\_٢٠٧.

<sup>(</sup>۱۲) رواه أحمد في «المسند» ٥: ٦.

قال الإمام الجصّاص الرازي: «اتفق أهل العلم على خلافه»(١).

وقال الإمام الحافظ أبو سليمان حَمْد بن محمد البُسْتي الخطّابي: «لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول» (٢).

وقال الحافظ البيهقي \_ وهو يعلّق على هذا الحديث \_: «حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليلٌ على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود» (٣).

٢ ـ روى الإمام البخاري في «صحيحه» (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف و لا سفر»، وفي رواية الترمذي: «من غير خوف و لا مطر» (٥).

فهذا الحديث بظاهره يخالف الإجماع؛ لأنه لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز الجمع في الإقامة من غير عذر، فقد جاء في «شرح مختصر الطحاوي»: «لا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر» (١٦).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الخطابي: معالم السنن ٦: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) البيهةي: السنن الكبري ٨: ٢٤٠. نقل كلام البيهقي هذا، وكلام الخطّابي السالف الذكر، الحافظُ المُنْذريُّ في «مختصر سنن أبي داود» ٦: ٢٧١، (تحقيق: أحمد شاكرومحمد حامد الفقي، أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٧ هـ)، والسيوطيّ والسّنديُّ في «حاشيتيهما على النسائي» ٦: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١: ٢٠١ برقم: ٥١٨.

<sup>(</sup>٥) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ١: ٢٢٩ -٢٣٠ برقم: ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١٠٤.

# الشــرط الخامس أن لا يخالف مُوجَــبات العقــول

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها لدى الحنفية: أن لا يكون منافياً لمُوجَبات العقول؛ لأن العقل حجّة من حُجج الله تعالى، فإن كان الخبر منافياً للعقل وأمكن تأويله بغير تعسف يؤول، وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يقبل الخبر.

قال الإمام الجصاص الرازي: «ومما يُردُّ به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي موجَبات أحكام العقول؛ لأن العقول حجّة لله تعالى، وغير جائز انقلاب ما دلت عليه وأوجبته، وكل خبر يضاده حجّة العقل فهو فاسلاً غير مقبول، وحجة العقل ثابتة صحيحة إلا أن يكون الخبر محتملاً لوجه لا يخالف به أحكام العقل، فيكون محمولاً على ذلك الوجه» (١).

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كونه، فإن روى الراوي ما يُحيله العقل، ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً، فخبره مردود» (٢). هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم:

وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ صرَّح به من **الحنفية**: السَّمَرَقَ نْدي، والأسْمَ نْدي، واللامشي، والبخاري، والإثقاني، والمُطِيعي (٣).

<sup>(</sup>١) الحصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٤.

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين ص ٢٣، «شرائط قبول أخبار الآحاد».

<sup>(</sup>٣) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٣ ، الأسمندي: بذل النظر ص ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، اللامشي: أصول الفقه ص ١٤٨ ، البخاري: كشف الأسرار ٣ : ١٩ ـ ٢٠ ، الإتقاني: الشامل خ ٥ : ١١٧ ، اللامشي: سُلَم الوصول ٣ : ٩٦ . وانظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٣٧ .

كما صرح به من الشافعية: إمام الحرمين الجُويَّني، والخطيب البغدادي، والشَّيرازي، والغَزَالي، والرَّازي، والإسْنَوي، والزَّركَشي (١).

ونبّه عليه من الحنابلة والمالكية: القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء، وتلميذه الكَـلُوذاني، وابن تيميّة الحرّاني، والقرافي (٢).

ولاتفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحددّث طاهر الجَزائري \_بعد ذكر هذه القاعدة \_: «وهي قاعدة متفق عليها، ولم تُنْقل المخالفة فيها إلا عن أناس من الحَشْويّة، وهم فرقة لا يُعْبأ بها» (٣).

#### قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق:

هذا ما قاله أئمة الأصول والفقه، وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظ والمحدثون، فصنعوا قاعدة أخرى هي نفس ما قاله الأصوليون بتعبير آخر، وهو أنهم جعلوا من علامات وضع الحديث كونه مخالفاً للدليل العقلي، فقالوا: كل خبر يخالف العقل مخالفةً باتةً بحيث لا يقبل التأويل، فهو موضوع.

فقال الحافظ ابن الجَوزي: «كلَّ حديثٍ رأيتَه يخالف المعقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الجويني: التلخيص ٢: ٣١٥، (ط: الأولى، مكتبة دار الباز، ١٤١٧ هـ)، الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ١: ٣٥٠، الشيرازي: شرح اللَّمَع ٢: ٦٥٣، الغزالي: المستصفى ١: ٩١، الرازي: المحصول ٢: ١٩٠، الإسْنَوي: نهاية السُّول ٣: ١٦٠، الزركشي: البحر المحيط ٣: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العُدة في أصول الفقه ٢: ١٢٨، الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه ٣: ١٢٨، ابن تيمية: المسودة ص ٢٦٨، القرافي: نفائس الأصول ٧: ٣١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الجـزائري: توجيه النظر ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: الموضوعات ١: ١٠٦.

وقال الحافظ ابن حجر: «دلائل الوضع: منها: جعل الأصوليون من دلائل الوضع أن يخالف العقل، ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل» (١).

وكذا نص لهذه القاعدة لمعرفة الحديث الموضوع: العلامة الزَّركَشي، والسّخاوي، والسيوطي، وابن عراق (٢).

وممن نبه عليها من الحنفية: العلامة الشُّمُنِّي، وابنُ الحنبلي، ومحمد أكرم السِّندي، واللَّكْ نَوي (٣).

#### مثال هذا الشرط:

مثّلوا له بما رواه أبي المُهَـزِّم: «إن الله خلق الفرس، فأجراها فعرقت، ثم خلق نفسه منها» (٤) فإنه موضوع.

تنبيه: ولينتبه هنا أن الحافظ ابن عدي رحمه الله جعل الآفة في هذا الحديث من التَّلْجي (محمد بن شجاع) تلميذ الحسن بن زياد رحمهما الله، فشنّع عليه، وقد أجاب عنه المحقِّق الكوثري في تعليقاته على «الأسماء والصفات» ص ٣٧٣ ـ ٣٧٣ ، و «الإمتاع» ص ٥٩ ـ ٦٧، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٥هـ)، فراجعهما.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: النكت ٢: ٨٤٥ ، وانظر: ابن حجر: نه النظر ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح ١: ٢٣٥، السيوطي: تدريب الراوي ص ٢٤٦، ابن عراق: تنزيه الشريعة ١: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ١٩٢، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٧٣، محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ١٣٣ ـ ١٢٤، اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٤٣٠ . وانظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في «الكامل» ٦: ٢٢٩٢ ـ ٢٢٩٣، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ، (تحقيق: الكوثـري، مطبعة السعادة مصر)، وابن الجوزي في «الموضوعات» ص ٣٧٣ ـ ٣٧٣.

# الشرط السادس أن لا يسرد فيما تعم به البلوى

ومن شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية: أن لا يرد خبر الواحد فيما تَعُمُ به البلوى حيث يحتاج إليه الناس كلمهم حاجةً متأكّدةً مع كثرة تكرّره، فإن ما كان هذا وصفه، سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهار، أو تلقّي الأمة بالقبول.

وقد أشار إلى هذا الأصل في العمل بأخبار الآحاد ناشر المذهب الحنفي ومدونه الإمام الحافظ الحجة اللغوي محمد بن الحسن الشَّيْباني رحمه الله فقال وهو يجيب عمّا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد سجدتين في سورة الحج \_: «هكذا روي عن عمر، وليست العامة عندنا على ذلك، وإنما روى هذا عن (1) عمر بن الخطاب رجل من أهل مصر، ولو كان معروفاً مشهوراً من فعل عمر لعرفه من كان مع عمر بالمدينة، ومَن أتى بها من الآفاق، ولكان هذا مشهوراً معروفاً من فعله» (٢).

ومشى على هذا الأصل ونص عليه: تلميذه الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله، فجعل من شرط العمل بأخبار الآحاد أن لا يكون ممّا تعمّ به البلوى، فقد قال الجصاص: «فمن العلل التي تُردّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان، ذكر أن خبر الواحد يردّ لمعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن ... يكون من الأمور العامة، فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة» (٣).

<sup>(</sup>١) زدت كلمة «عن» لتصحيح العبارة، وليست هي في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٨٣، باب سجود القرآن.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣.

### اعتناء الإمام الجصّاص والقدوري بهذه القاعدة:

وتبع ابن أبان الإمام أبو الحسن الكرّخي (۱) ، ثم صاحبه الإمام أبو بكر المجصّاص الرازي، اعتنى بها أكثر من غيره، وفصّله أحسن تفصيل، وأجاب عمّا يرد عليه من الأسئلة في كتبه، كه «أحكام القرآن» (۲) ، و «الفصول في الأصول» (۳) و «شرح مختصر الطحاوي»، فقال فيه: «قد بيّنا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق الأحاد أن لا يكون بالناس عليه حاجة عامة، وأن ما عمّت البلوي به لا يكل النبي على الأحام علمه إلى الخاصة، وإلى الأخبار الشاذة، وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص علمه إلى الخاصة من الناس، فيجيب النبي على على حسب ورود الحادثة» (٤).

وكذلك يعتنى بهذا الأصل كثيراً الإمام المحدّث الفقيه أبو الحسين القُدوري رحمه الله «التجريد»، فقال فيه: «احتجوا بحديث أبي أيوب أن النبي الله قال: «وليستنجى بثلاثة أحجار».

والجواب: أن هذا خبر واحدٍ، فلا يثبت ما تعم به البلوي على أصولنا» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٥، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٢١ ، البابرتي: التقرير ٤ : ٢٧٨ ، ابن القمام: التحرير ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) تحدث عنه في مواضع كثيرة منه، وردّ أخبار الآحاد إذا وقع فيما تعم به البلوي، وقد أسهب في البحث في موضع واحد، انظر: ٢٠٠٢\_٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣، ٦\_ ١٦.

<sup>(</sup>٤) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٣٩٩. وقد استعمل هذا الأصل في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، انظر: ١: ٣١٥، ٣٢٦، ٣٨٧، ٣٨٧، ٦٠٦، ٩٥٩، ٦٦٣، ٦٧٢، ٢٢١، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) القدروي: التجريد ١: ١٥٧، مسألة: حكم الاستنجاء. وانظر للمزيد من الأمثلة: ١: ١٨٧، ١٩٠، ٣: ١٩٠، ١٢٢١، ١٣٦٧، ١٣٦٤، ٨: ٢١٢٦، ١٢١٢. ١١٢٢.

وقد اتفق المتأخِّرون من أئمة الحنفية في اعتبار هذا الشرط لنقد أخبار الآحاد (١).

(۱) انظر: الدبيوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٦، البزدوي: كنز الوصول ص ١٩٦، السرّخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٨، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٤، الكاساني: بدائع الصنائع ١: ٣٦٨، ٣٦٥، الأسمّندي: بذل النظر ص ٤٧٤ ـ ٤٧٧، اللامشي: كتاب في أصول الصنائع ١: ٣٦٨، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٠، الخبيّازي: شرح المغني ١: ٣٣٢، ابن الفقه ص ١٤٨ ـ ١٤٤، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٠، الخبيّازي: شرح المغني ١: ٣٣٢، ابن السناعاتي: بديع النظام ص ١٧٥، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٥، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٣٠ السناعاتي: بديع النظام ص ١٧٥، الفناري: فصول البدائع ٢: ٣٦٣، ابن الهمام: التحرير ٥٠ ـ ١٦٥ ابن أمير حاج: ٢: ١٩٥ - ٢٩٦، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١١٢، ملا خسرو: مور آة الوصول ص ٢١٦، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٩٤ ـ ٩٥، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٥٠ - ١٦١، المخسائي: اللفظ المعقول ص ١٥٠ ـ ١٦٠، الأخسائي: اللفظ المعقول ص ١٧٠، المتحلاوي: معلم الوصول ص ١٥٠، شبير أحمد العشماني: مقدمة فتح الملهم ١: ١٩٣٠، البابر قي: قواعد في علوم الحديث ص ١٦٥ ـ ١٦٦، البنوري: معارف السنن ١: ١٩٣٠ وأصول البزدوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٩، الإثـقاني: الشامل خ وآقرة شراح أصول البزدوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٩، الإثـقاني: الشامل خ ١٨٠، البابر ثي: التقرير ٤: ٢٠٨، ١٨٠.

كما أقرَّه شرَّاح «المنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٧١، ابن مَلَك: حاشية ابن ملك ص ٦٤٨، الدَّهْ لوي: إفاضة الأنوار ص ٣١٤ - ٣١٥، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٩٦، الحصكفى: إفاضة الأنوار ص ١٨٦.

وكذلك عدّه من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: العلامة الحافظ سببط ابن الجوزي في «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص ٤٥٧، والحافظ الدّم شقي في «عقود الجمان» ص ٤٠٠، والمحقق محمد زاهد الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١٥٢، و«فقه أهل العراق» ص ٣٥ - ٣٦، والعلامة المحدث محمد زكريا الكائد هلوي في «أوجز المسالك» ١: العراق، عن «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤٦٠.

## أدلة الحنفية في تأصيل هذه القاعدة

استدلّ أئمة الحنفية لصحّة هذا الأصل بأمرين: المنقول، والمعقول:

\* المنقول: فقد استدلوا بروايتين:

ا ـ الاستدلال بحديث ذي اليدين: استدل الإمام الجصاص لصحة هذا الأصل بخبر ذي اليدين، وهو ما رواه البخاري في «صحيحه» (۱): «أن رسول الله عليه الصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه الصدق ذواليدين؟»، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله عليه فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع».

وموضع الاستشهاد أنه ﷺ لم يقتصر على خبر ذي اليدين، ولم يصدّقه في أول الأمر، بل سأل الناس بأن ما يقوله ذواليدين واقع أم لا؛ لأن في العادة يمتنع أن يختص هو بعلم ذلك دون سائر الناس مع حضورهم ومشاهدتهم الواقعة.

فقال الجصاص - وهو يعلق على هذا الحديث -: «ومما يدل على صحة هذا الاعتبار: أن النبي وروس الم يقتصر على حبر ذي اليدين ... ؛ لأنه يمتنع في العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين الجماعة، كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الجمعة بعد ما سلم: سهوت، وإنما صليت ركعة واحدة، فلا يُلتفت إلى قوله إذا لم يعرفه مع جماعة غيره»(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب السهو، باب من لم يتشهّد في سجدتي السهو، برقم. ١٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢:٧.

٢ ـ الاستدلال بواقعة عمر: واستدل أيضاً لصحة هذا الأصل: الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله (١) بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مَذْعُور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً، فلم يُؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله على : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُؤذن له فليرجع»، فقال: والله لتقيمن عليه بيّنة، أمنكم أحلا سمعه من النبي على ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم (١)، فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي على قال ذلك» (١٠).

ووجه استدلال ابن أبان من هذا الخبر: هو أن عمر رضي الله عنه لم يقبل حديث أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً في بدء الأمر؛ لأنه مما تعم به البلوى، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسلّمُوا عَلَى الله عنه انفراد أبي موسى بمعرفة تحديد الثلاث دون الكافة مع عموم الحاجة إلى معرفته.

<sup>(</sup>١) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ٢: ١٠، أحكام القرآن ٣: ٣١٠ ـ ٣١١.

يقول الباحث: بقول الإمام النووي هذا اندفع ما يقال: إن بشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صار خبر الاثنين، ولم يبلغ مبلغ التواتر والشهرة. انظر: الفصول ٢ : ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان: البخاري في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ٥: ٢٣٠٥ برقم: ٥٨٩١ ، واللفظ له، ومسلم في الآداب، باب الاستئذان ٧: ٣٥٦ برقم: ٥٥٩١.

\* المعقول: إن العادة تقتضي نقل حكم ما تعمر به البلوى لتنقيب المتديّنين وبحثهم عن أحكام ما اشتدرت حاجتُهم إليه؛ لكثرة تكرُّره، وتوفّر الدواعي على نقله لكون حكمه فرضاً، أو واجباً، أو حراماً على الكافة.

والنبي والنبي والنبي والنبي والمناه الآحاد في مثل هذا، بل أشاعه في الكافّة، وألقاه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشّهرة، وإذا أشاعه في الكافّة ورد نقله مستفيضاً بحسب استفاضته فيهم، ولما تفرّد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته، فإذا تفرّد علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو وقع السّهو والخطأ من الرّواة (١).

米米米

# **فوائــد**

### لها صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى عند الحنفية إذا كان يثبت به الندب كان يثبت به الندب والاستحباب والكراهة فيقبل خبر الواحد فيه.

وهذا القيد في غاية من الأهمية، وقد أغفله كثيرون، ولا تجده في كثير من كتب أئمة الحنفية.

وقد صرّح بهذا القيد الإمام المحقق أبوبكر الجصّاص فقال \_وهو يجيب عمّا يرد على هذا الأصل من أمر الأذان والإقامة، وتكبيرات العيد وغيرهما مما عمّت

<sup>(1)</sup> انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦، عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٦، البابرتي: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٦، البابرتي: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٦، شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ٢: ٣٩٠.

البلوى به، ولم يوجد من النبي على توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليها -: «هذا سؤال مَن لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة.

وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافّة، ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم تركه ولا مخالفته، وذلك مثل: الإمامة، والفروض التي تلزم العامة، وأما ما ليس بفرضٍ: فهم مخيّرون في أن يفعلوا ما شاؤوا منه، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيه في الأفضل منه.

فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الآحاد، ويُحمل الأمر على أن النبي على قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجه التخيير» (١).

وقد نبه على هذا القيد في فصوله أيضاً، فقال فيه: «وأما حكمه فيما تعم به البلوى: فإنما كان علّة لرده من توقيف من النبي على الكافة على حكمه فيما كان فيه إيجاب أو حظر نعلمه» (٢).

وقال في موضع آخر \_وهو يتحدّث عن هذه القاعدة \_: «ومن نظائر ما ذكرناه في الأمور المستحبة وتفضيل الأعمال بعضها على بعض ممّا لا تعلُق فيه بحظر ولا إيجاب: ما يُروى عن النبي علي في المشي خلف الجنازة وأمامها، وفي المغلس بصلاة الفجر والإسفار بها ... ، فهذه كلها قرب ونوافل.

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل، فليس على النبي النبي التحليل توقيف الجميع على الأفضل وإن كان فعله مستفيضاً في الكافة، وليس يمنع أن يكون النبي وجه التخيير، وليعلمهم جواز الجميع وإن كان بعضها أفضل من بعض» (٣).

<sup>(</sup>١) الجصاص: أحكام القرآن ١: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٥ ـ ١٦.

وصر ح بهذا القيد أيضاً الإمام الفقيه المحدّث أبو الحسين القُدوري رحمه الله فقال: «قالوا: روي أنه علي قال: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».

قلنا: هذا خبر واحد في ما تعم به البلوى، فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد؛ ولأنه محمول على الاستحباب بدلالة أنْ جمع بينه وبين إزالة الشعر » (١).

وصر ح بهذا القيد أيضاً كثير من محقّقي المتأخّرين، منهم: محقّق الحنفية الكمال ابن الهمام (٢)، وتلميذه ابن أمير حاج (٣)، وأمير بادشاه (٤)، والبهاري (٥)، والكوثري (٢)، وشبّير أحمد العثماني (٧).

تنبيه: وليعلم هنا أن العلامة بحر العلوم رحمه الله يرى في «فواتح الرحموت» ٢: ١٥٩ أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل سواء كان في مباحٍ أو مندوب أو واجب أو حرامٍ، وتبعه مفتي الديار المصرية العلامة محمد بَخِيْت المُطيعي رحمه الله في «سلّم الوصول» ٣: ١٧٣.

هذا رأيهما، لكن لا يخفى على أحدٍ مكانة الإمام الجصّاص في تأصيل أصول الحنفية، وقد سبقت نصوصه، وتابعه الإمام القدوري، والمحقق ابن الهمام، فبعد تنصيصهم لا يبقى كبير مجال لمن بعدهم، نعم يمكن أن يكون هذا رأيهما، لكن لا يجوز نسبته إلى الحنفية كافة.

<sup>(</sup>١) انظر: القدروي: التجريد ١٢: ٦١٢١، مسألة: حكم الختان.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ٩٤ \_ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) قال رحمه الله في «فقه أهل العراق» ص ٣٥ \_ ٣٦: «ومن قواعدهم أيضاً: ردّ خبر الآحاد في الأمور المحتمة التي تعمّ بها البلوى، وتتوفّر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة». فبقوله «المحتمة» يشير إلى أن هذه القاعدة تجري في الفرائض والواجبات.

<sup>(</sup>٧) انظر: شبير العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ٣٩.

\* الفائدة الثانية: وتؤيّد رأي الحنفية هذا قاعدة أخرى متفقة بين الأئمة كلّها من جميع مذاهب أهل السنة، وهي أن الواحد إذا انفرد برواية ما يجب على كلّها الخلق علمه، لا يقبل خبره فيه، ويدلّ ذلك على أنه لا أصل للخبر؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بروايته وعمله دون الباقين من الناس.

وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الأمة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة على رضي الله تعالى عنه؛ لأن أمر الإمامة مما تعمّ به البلوى ويجب على كافة الخلق علمه، كذا لا يقبل خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق عمله، فالتفريق بلا فارق (۱).

وقد أقر استدلال الحنفية هذا: العلامة البحر الأصولي أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، فقال بعد ذكر هذا الأصل المتفق عليه: «وبمثل هذا تأكّدت حجّة أبي حنيفة رحمه الله في أن ما تعمّ به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد» (٢).

وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافيض، صرّح بها من أثمة الشافعية حافظ المشرق الخطيب، والإمام الشيرازي، وحجة الإسلام الغَزالي، والإمام الرازي، والزَّركَشي (٣).

وصر ح به من أئمة المالكية والحنابلة: الإمام ابن الحاجب، والقرافي، والقاضى أبو يعلى ابن الفراء، و تلميذه ابن عقيل، وأبو الخطاب الكُلُوذاني، وابن

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٢٠٢ ـ ٢٠٣، عبد العزيز البخاري: كشف الأسدار ٣: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤ ، ق ٢: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: الفقيه والمتفقه 1: ٣٥٤، الشيرازي: اللَّمَع ص ٢٣٥، شرح اللَّمَع ٢: ٦٥٤ ، الغزالي: المنخول ص ٢٤٨، (تحقيق: هيتو، ط: الثانية، دار الفكر دمشق، ١٤٠٠ هـ)، الرازي: المحصول ٧: ٣٠٨\_٣٠٠بشرحه نفائس الأصول، الزركشي: البحر المحيط ٣: ٣٩٨.

تيميّــة، وابن النجّــار(١).

الفائدة الثالثة: لا يخفى أن هذه القاعدة ممّا يحتاج إليها الفقهاء كلّهم،
 وهم يستعملونها أيضاً فيما يحتاجون إليه، وأسوق إليك هنا أمثلة ثلاثة:

ا ـ قال إمام أهـل المدينة ربيعة ـ وهو يتحدث عن حديث مس الذكر ـ: «ويحكم! مثل هذا يأخذ به أحد! ونعمل بحديث بُـسْرة ؟! والله لو أن بُسْرة شهدت على هذه النعل لَمَا أَجَزت شهادتها! إنما قوام الدين الصَّلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله يُعَلَّمُ من يقيم هذا الدين إلا بسرة!»(٢).

Y \_ واستعمل هذه القاعدة وأقرّه العلامة ابن القيِّم الحنبلي رحمه الله، فقال \_ مستدلاً للمانعين من التحديد بالقلتين \_: «أما قولكم: إنه قد صح سنده، فلا يفيد الحكم بصحته؛ لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام، فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة، ولم ينتفيا عن هذا الحديث.

أما الشذوذ: فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام، والطاهر والنجس، وهو في المياه كالأوسق في الزكاة، والنصب في الزكاة، فكيف لا يكون مشهوراً شائعاً بين الصحابة ينقله خلف عن سلف، لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب الزكاة؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاة، والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم، ... ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن ابن عمر فرض على كل مسلم، ... ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الحاجب: منتهى الوصول ٢: ٥٧ ، القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٧ ، أبو يعلى ابن الفراء: العدة في أصول الفقه ٢: ١٢٩ ، ابن عقيل: الواضح ج ٤ ق ٢: ١٣٨ ، الكلوذاني: التمهيد ٣: ١٥٠ \_ ١٥١ ، ابن تيمية: المسودة ص ٢٦٨ ، ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٢: ٣٥٠ \_ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٩٢، باب مس الفرج.

عبيدالله وعبد الله، فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة وعلمائهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم» (١).

٣ ـ وهكذا استعمل هذا الأصل العلامة الفيلسوف القاضي ابن رشد الحفيد المالكي القُرطبي رحمه الله، وذلك أنه روى الإمام مالك رحمه الله، عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال: «جمع رسول الله عنه أنه قال: «جمع رسول الله عنه أنه قال عنه أنه قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر» (٢).

فعلى هذا كان ينبغي أن يجوز عنده الجمع بين الصلاتين لعذر المطر، سواء كان في الليل أو النهار؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرِّق بينهما، غير أن الإمام مالكاً أخذ بقوله يُطِيُّرُ في المغرب والعشاء، فجور الجمع لعذر المطر ليلاً، ولم يأخذ بقوله في الظهر والعصر، فلم يجور الجمع نهاراً، وهذا لا يجوز بالإجماع، كما يقوله ابن رصمه الله؛ لأنه أخذ بجزء الحديث وترك جزءه الآخر.

فاضطربت المالكية في التفصي عن هذا الأمر، فقال ابن رشد: « والأشبه عندي: أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكرّرها، وتكرّر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقّوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف "(").

<sup>(</sup>١) ابن القيم: تهذيب الآثار السنن ١: ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) مالك: الموطأ برواية الزُّهْـري ١: ١٤٤ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: بداية المجتهد ١: ١٦١.

### الشرط السابع

### استمرار حفظ الراوي لمرويِّه من آن التحمّل إلى الأداء

كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله وقل استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمُّل إلى الأداء من غير تخلُّل نسيان، وقد روي عنه هذا الشرط، أسوق هنا بعضها:

روى الحافظ ابن أبي العَوام السعدي، عن أبي يوسف، أنه قال: قال أبوحنيفة: «لا ينبغي للرجل أن يحدِّث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدرِّث به» (١١).

وروى هذا الخبر الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري عن بشر بن الوليد الكِنْدي، عن الإمام أبي يوسف، أنه قال: قال أبوحنيفة: «لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحديث، فيحفظه ثم يحديث به» (٢).

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٣: ٩٩٤، و«سِير أعلام النبلاء» ٦: ١ و وفي مناقب أبي حنيفة» ص ٢٢، والقررشي في «الجواهر المضيّة» ١: ٦١ - ٦٢، والدّمَشْقي في «عقود الجُمان» ص ٣٢، والهَيْتَمي في «الخيرات الحسان» ص ١٤٢ - ١٤٣، و ملا علي القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» ص ٧، والغَرِّي في «الطبقات السنيّة» ١: ١١٧.

ومن الطّريف هنا ما قاله الحافظ القُرَشي في «الجواهر» ١: ٦١ - ٦٢: «سمعت شيخنا العلامة الحجّة زين الدين بن الكَتْناني في درس الحديث بالقبّة المنصورية وكان أحد سلاطين العلماء بنصر هذا القول، وسمعتُه يقول في هذا المجلس: لا يحل لي أن أروي إلا قوله على النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، فإني حفظته من حين سمعتُه إلى الآن».

(٢) الحاكم النيسابوري: المدخل ص ١١٨.

<sup>(</sup>١) ابن أبي العوام: مناقب ابن أبي العوام \_ مخطوط \_ ص ٣٣.

وروى الحافظ ابن أبي العوام، والحافظ ابن عبد البر، عن الحسن بن أبي مالك أنه قال: سمعت أبا يوسف يقول: «كان أبو حنيفة لا يرى أن يروي من الحديث إلا ما حفظه عن الذي سمعه منه» (١).

وروى الحافظ الخطيب ، والحافظ المُوفَّق المكِّي، عن محمد بن سعد العَوْفي، قال: سمعت يحيى بن مَعين يقول: «كان أبو حنيفة ثقة ، لا يحدّث بالحديث إلا ما يحفظ، ولا يحدد بما لا يحفظ» (٢).

وروى الخطيب عن علي بن الحسين بن حِـبًان، قال: «وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا يحيى بن معين \_وسئل عن رجل يجد الحديث بخطه لا بحفظه \_ فقال أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدِّث إلا بما يعرف ويحفظ» (٣).

### نصوص المتأخرين في اعتبار

### هذا الشرط في أخبار الآحاد:

وقد نص غير واحدٍ من أئمة الحنفية على اعتبار الإمام أبي حنيفة هذا الشرط في قبول خبر الواحد والعمل عليه، فقال الإمام السرخسي: «فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة .

<sup>(1)</sup> انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة ص ٣٣ ، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٥: ٥٨٠ - ٥٨١ ، الموفق المكي: مناقب الإمام الأعظم ١٩٣:١.

وذكر هذا الخبر الحافظ المِزِّي في «تهذيب الكمال» ١٠: ٣١٢ برقم: ٧٠٧٣ ، والذهبي والذهبي الكمال» ٢٠: ٥٦ ، ومُغَلُطاي بن قِلِيْجْ في «إكمال تهذيب الكمال» ١٢: ٥٦ ، وابن حجر في «التهذيب» ١٠: ٤٠١ ، والعلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني في «الإمام ابن ماجَـة وكتابه السّنن» ص ٥٨ ، و «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي: الكفاية ٢: ٩١-٩٢ برقم: ٧٢١.

فالعزيمة فيه: أن يحفظ المسموع من وقت السَّماع والفهم إلى وقت الأداء، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات، ولهذا قلّت روايته» (١).

وقال الصَّدر الشهيد: «وأبوحنيفة رحمه الله كان مقدَّماً في ذلك كله إلا أنه قلّت روايتُه في ذلك لمذهب خاص ًله في باب الحديث، وهو أنه كان يحل رواية الحديث إذا كان يحفظ من حين يسمع إلى حين يروى» (٢).

وقال الحافظ الكشميري: «وكتبوا أيضاً أنه كان من شرائطه عدم نسيان ما يرويه مدة عمره» (٣).

وقد صرّح كثير من الحنفية باشتراط الإمام أبي حنيفة هذا الشرط (٤). رأي الإمام مالك:

ووافق أباحنيفة في اشتراط هذا الشرط لقبول أخبار الآحاد إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، فقد روى تلميذاه معن بن عيسى ومحمد ابن صدقة، قالا: كان مالك بن أنس يقول: «لا يُؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٩. وانظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الصدر الشهيد: شرح أدب القاضي ١: ١٩١، (تحقيق: محيي هلال السرحان، ط: الأولى، مطبعة الإرشاد بغداد، ١٣٩٧هـ).

<sup>(</sup>٣) الكشميري: فيض الباري ١: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: النّسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٩، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٠٦، الكاكي الخُجَسنْدي: جامع الأسرار ٣: ٧٥٣، الدّه لَوي: إفاضة الأنوار ص ٣٢٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨٤، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٩٦، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٤، بحر العلوم: فواتح الرّحموت ٢: ٢٠٦ ـ ٢٠٠، محمد بَخِيْت المُطيعي: سلّم الوصول ٣: ١٩٦، الكوشري: تأنيب الخطيب ص ١٥٣.

سواهم \_وعد منهم ثلاثة، ثم قال: \_ولا من شيخٍ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحد ثشه (١).

#### \*\*\*

### فائدة لها صلة بهذا الشرط

أئمة الاجتهاد كان همّهم استخراج المسائل واستنباط المسائل الفقهية؛ لشدة حاجة الناس إليها وقلة الفقهاء، لصعوبة الفقه وخطورة الفتيا، وقد أعانتهم للاستفراغ التام للفقه والفتيا كثرة الحفاظ والرواة المتفرغين للتحديث، فهم مع كثرة سماعاتهم كانوا قليل التحديث والرواية، فأبوحنيفة من الحفاظ إلا أنه قلت روايتُه بالنسبة إلى سماعه وأخذه لأمرين:

١ ـ لم يكن مجالسه مجلس تحديث، يروي مئات الألوف عن كل من هب ودب، بل كان مجلسه مجلس تفقيه يقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام والآثار المروية فيها، فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه دون التحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرَّامَهُ رمُني: المحدّث الفاصل ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ، (تحقيق: محمد عجاج الخطيب، ط: الثالثة، دار الفكر، ١٤٠٤ هـ)، ابن عدي: الكامل ١: ١٠٣ ، الحاكم: المدخل ص ١١٨، ابن عبد البر: الانتقاء ص ٤٦ ، واللفظ له، الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي ١: ٢١٢ \_ ٢١٣ . (تحقيق: محمد عجاج الخطيب، ط: الرابعة، مؤسسة الرسالة بيروت، ١٤١٧ هـ).

وذكر هذا الخبر القاضي عِيَاض اليَحْصُبي المالكي في «ترتيب المدارك » ١ : ١٢٣ ، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٨ : ٦٧ - ٦٨ .

وقد نسب هذا الرأي إليهما: الحافظ الحاكم النيسابوري في «المدحل» ص ١١٨، والحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ٣١٧، والنووي في «التقريب» ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>٢) انظر: الصالحي الدّمَـشقي: عقـود الجمان ص ٣١٩ ـ ٣٢٠، الكوثري: تأنيب الخطيب
 ص ١٥٦ ـ ١٥٧، عبد الغـفار عيـون السُّود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ص ٨٣.

٢ - اشتراطه في الحديث المروي عن رسول الله ﷺ حفظ الراوي مرويّـه من
 آن التحمُّل إلى الأداء.

وقد نبّه كثير من المحققين - من الحنفية وغيرهم - إلى أن هذا الشرط هو العلة الأصيلة والسبب الرئيسي في قلة مرويات أبي حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه، فقد قال العلامة عبد الرحمن ابن خَلدون: «والإمام أبو حنيفة إنما قلّت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسى، وقلّت من أجلها روايته، فقل حديثه» (۱).

وقال الحافظ ابن حجر - وهو يجيب عن سؤال استُفتي فيه عن تضعيف النسائي أبا حنيفة وقلة روايته -: «وقد اعتُذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أدّاه، فلهذا قلت الرواية عنه، وصارت روايتُه قليلة بالنسبة لذلك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية» (٢).

وهكذا جعل هذا الشرط سبب قلّة مرويات الإمام أبي حنيفة: الحافظ القُرشيُّ (٢) ، والعلامة تقي الدين الغَزِّي (١) ، والحافظ الصالحي الدِّمَ شُقي (٥) ، والمحقق أبن حجر الهيتمي رحمهم الله (٢).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص٤٤٥ ، (ط: مصطفى محمد المكتبة التجارية مصـر).

<sup>(</sup>٢) الحافظ السخاويُّ: الجواهر والدرر ٢: ٩٤٧ \_ ٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحافظ القرشي: الجواهر المضيّة ١: ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تقى الدين الغزي: الطبقات السنيّة ١:١١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصالحي الدمشقي: عقود الجمان ص ٣١٩\_٣١٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن حجر الهيتمي: الخيرات الحسان ص ١٤٢\_١٤٣.

# بحث حول مكانة الإمام

أبي حنيفة في الحديث وكشرة مروياته

هذا باب خاض فيه كثيرون، فمنهم من منتقد لأبي حنيفة، ومنهم من مادح له، غير أن من أنصف عرف أن له مكانة رفيعة في حفظ الأحاديث، يدل له أمران:

١ \_ اتفق جماهير الأمة على أن أباحنيفة بلغ رتبة الاجتهاد، كما اتفقوا على أن من شرط المجتهد أن يكون له معرفة تامة بأحاديث الأحكام، وإلا لا يسوغ له الاجتهاد.

٢ - سبيل الوقوف لنا وللمتأخرين لمعرفة حفظ الرجل وكثرة اطلاعه فيه ما أثبته الأئمة في طبقات الحفّاظ، فلو ذكروا رجلاً في طبقاتهم فهو دليل حفظه، فأبوحنيفة أثبته الحفاظ في طبقاتهم، فهذا الحافظ الذهبي إمام هذه الصّناعة في العصور المتأخرة يعدّه من الحفّاظ في «تذكرة الحفاظ» ١: ١٦٨، وكذا السيوطي في «طبقات الحفّاظ» ص ٨٠، وقد عده في «طبقاتهم» كثير من الأئمة، كما استوعبه شيخ شيخنا العلامة النعماني رحمه الله في «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» ص ٥٨.

وتكفي على حفظه للحديث شهادة تلميذه وخريجه الإمام الحافظ القاضي المجتهد أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: «ربما ملْتُ إلى الحديث، وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني». رواه الصَّيْمَريُّ في «أخباره» ص ١١، والخطيب في «تاريخه» ١٥: 273، والمُوفِّق في «مناقبه» ٢: ١٢.

ولا يخفى على الباحث ما لأبي يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحدَّثين، لقد أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه، وسَعة اطلاعه في الحديث، وقد تحدثت عنه في (التمهيد: المبحث الثاني من الفصل الأول).

فشهادة أبي يوسف شهادة عظيمة من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحفاظ، ولا شك أن أبا يوسف أعلم بأبي حنيفة من ابن حِبًان وغيرهم ممن جرحوه مع الاعتراف بجلالتهم؛ لأنه جالسه وصاحبه، فعرف منزلته الرفيعة، يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه» ع: ١٩٢ «أبويوسف، و محمد، وزفر أعلم الناس بأبي حنيفة».

فأبو يوسف هو المرجع الحقيقي في معرفة شخصية الإمام، ولو علم الحفاظ سَعة اطلاع أبي حنيفة في الحديث كما عرفه أبو يوسف لأقروا له بالفضل في هذه الصناعة.

ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما في «كتاب الآثار»، فتبلغ الروايات فيه برواية الإمام أبي يوسف رحمه الله ١٠٦٧ حديثاً حسب ترقيم العلامة المحقّق أبي الوفاء الأفغاني.

وفي رواية الإمام محمد رحمه الله ٩١٦ حديثاً طبعة الرحيم اكيدمي ...

وليلاحظ هنا أن في «كتاب الآثار» لأبي يوسف ومحمد روايات عن شيوخهما الآخرين غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أنها قليلة.

وفي «كتاب الخمراج» للإمام أبي يوسف رحمه الله ١٨ حديثاً من طريق أبي حسيفة موقوفاً ومرفوعاً.

وأرقام تلك الآثار والأحاديث ما يلي: ٤٥، ١٥١، ٢٠٠، ٢٦٢، ٢٩٨، ٥٠٥، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٥٣، ٣٥٣، ٢٦٣، ٢٥٣،

وفي «الرد على سِير الأوزاعي» لأبي يوسف رحمه الله خمسة أحاديث، وإليك تلك الصفحات: ٤٦، ٥٠، ٥٠، ٥١ ـ ٥٢. ٥٩.

وفي «كتاب الحجّة على أهل المدينة» للإمام محمد رحمه الله المطبوع بحيدر آباد الدّكن بالهند سنة ١٣٨٥ بتحقيقات العلامة المحدّث الجهبد المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله في أربعة مجلدات، ثم صورّت في لاهور باكستان، وقد طبع الآن في مجلدين بمطبعة عالم الكتب ببيروت \_ قد أكثر فيه عن شيخه الإمام أبي حنيفة، وبلغ الروايات فيه ١٠٦ أحاديث ، وأنا أسوق هنا تلك الصفحات من طبعة عالم الكتب:

 وهذه كانت مني نظرة خاطفة يسيرة، وللفضلاء مجال للتتبع والتحقيق.

وروى الإمام محمد في «الموطأ» عن شيخه أبي حنيفة ١١ حديثاً، وأرقام تلك الأحاديث ما يلى حسب ترقيم فضيلة الأستاذ العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله:

AL, P1, 50, V11, •17, P07, •57, 330, V.F. 7175, V3F.

وكذلك تجد في «المصنّف» لعبد الرزاق روايات كثيرة عن أبي حنيفة، وكذلك في «مسند أبي يعلى الموصلي» و وأبو يعلى هذا من أصحاب بشر بن الوليد الكِنْدي، وبشر من أخص أصحاب أبي يوسف \_، و «سنن الدار قطني»، و «السّنن الكبرى» للبيهقي، روايات غير قليلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولو جمع بعض الأفاضل رواياته من هذه الكتب وغيرها من كتب الحديث لكان خدمة للعلم وأهله.

ثم من طالع كتب المسانيد \_ وهو قد جاوزت العشرين، جمع خمسة عشر منها الإمام الحافظ أبو المؤيد الخُوارز مي في «جامع المسانيد» \_ انجلي له الأمر،

وقد كتب الأستاذ المحقق محمد أمين الأوركنزئي رحمه الله \_ وهو من أبحص تلامذة شيخ شيوخنا العلامة المحدثث البنوري رحمه الله \_ رسالة حول مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومؤلفيها، نافعة في بابها، سمّاها «مسانيد الإمام أبي حنيفة، وعدد مرويًاته من المرفوعات والآثار»، فراجعها لزاماً.

# الشرط الثامن أن لا يخالف الراوي مرويَّــه

من شرائط قبول أخبارالآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يظهر من الراوي الصحابي مخالفة مرويًه قولاً بأن يفتى بخلاف روايته ، ولا عملاً بأن يعمل بخلاف روايته ، فإذا ظهر منه مخالفة الحديث وعلم أنه كان بعد الرواية يقدح في صحة الحديث عندهم، ويوجبون حسن الظن بالراوي، فيحملون مخالفته على أنه علم نسخ الخبر، أو حمله على الندب والاستحباب دون الإيجاب.

والحقيقة أن الداعي للحنفية لتأصيل هذا الشرط: حُسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم، فلا يجوز أن يروي هو حديثاً ثم يخالفه إلا بدليل ثبت عنده من نسخ أو غيره \_كما سيأتي بيانه \_، ولاشك أن للإنسان حظاً من النسيان غير أنه موهوم.

وقد مشى على هذا الأصل الإمام الحافظ الطّحاوي رحمه الله في كتبه، فقد قال بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع اليدين ثم تركه إياه: «فهذا ابن عمر، قد رأى النبي على يرفع، ثم ترك هو الرفع بعد النبي على فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي الله فعله، وقامت الحجة عليه بذلك» (١).

فاستدل الطَّحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم تركه إياه على أنه علم نسخه، ومشى على هذا الأصل في غير موضع من «شرح مشكل الآثار»، و «شرح

<sup>(</sup>١) الطحاوي: شرح معاني الآثار ٢: ٢٩٢.

(١) وإليك بعض الأمثلة: قال رحمه الله في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٥ - ٢٥: «فلمًا كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه، وقد روى عن النبي والنبخ ما ذكرنا وهو الغسل سبعاً - ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي الله إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته».

وقال في «شرح مشكل الآثار» ١٥: ٥٠ ، (تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، ١٤١٥ هـ)، بعد ذكر رواية ابن عمر في رفع اليدين، ثم تركه إياه: «لا ينبغي ترك شيء فعله رسول الله عليه إلا بعد قيام الحجة بما يوجب تركه، بل من لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا عند التكبير عذر في ذلك؛ إذ كان قد روي عن ابن عمر مما كان عليه في ذلك بعد النبي عليه لل بخلافه، وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي عليه إلا بما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه». وانظر: الطحاوي: شرح مشكل الآثار ١٥: ٣٣ ـ ٣٤.

فهذه الأمثلة كلّها تشير إلى الشرط المذكور من أن الراوي إذا خالف مرويّـه وترك العمل به يحمل على أنه قد علم نسخه، أو يحمل على الندب دون الوجوب، وغيرهما من المحامل الحسنة.

فحاصل الكلام أن مخالفة الراوي لمرويّه أمارة من أمارات النسخ عند الإمام الطّحاوي، وقد تنبّه له الحافظ الحازمي الهَمَذاني رحمه الله، فقد قال في «الاعتبار» 1: ١٢٩ - ١٣٠ (تحقيق: أحمد طنطاوي وجوهري مسدد، ط: الأولى، دار ابن حزم، ١٤٢٢ هـ)، بعد ذكر أمارات النسخ: «فهذه معظم أمارات النسخ، وعند الكوفيين زيادات أخر نحو: حسن الظن بالراوي، وهو كما ذكر الطحاويّ في كتابه، فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرّات من ولوغ الكلب، ثم جاء إلى حديث ... أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرّات»، فاعتمد على هذا الأثر، وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على نسخ السبع على حُسن الظن بأبي هريرة».

ويعتني بهذا الشرط كثيراً الإمام المحقق أبو بكر الجصّاص رحمه الله في كتبه، فقد قال وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة في غسل ولوغ الكلب : «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب، فأمر بغسله ثلاثاً، فلم يخْلُ ذلك عن أحد الوجهين:

إما أن يكون علم نسخ ما زاد على الثلاث، أو عقل من دلالة لفظ النبي الله أنه على الندب» (١).

# بيسان معنى النسـخ عنــد الإمام أبي جعــفر الطّــحاوي

سبق رأي الحافظ الحازمي في معنى النسخ عند الطحاوي.

وذكر الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله معنى آخر في مراد الإمام الطحاوي عن النسخ، فقال في كتابه «فيض الباري» ١: ٥٥: «ووستع فيه \_أي: النسخ \_الطحاوي بطريق آخر، فأطلقه على ظهور أمر بخلاف ماكان عند الصحابة رضي الله عنهم، فقد ظهر بخلاف ماكان عندهم فأطلق فيه النسخ، وهكذا فعل في رفع اليدين وغير واحد من المواضع».

والذي يظهر للباحث أن المعنى الذي ذكره الحافظ الكشميري وجيه جداً في مسألة الإبراد، كما هو واضح لمن راجع «شرح معاني الآثار» 1: ٢٣٧ \_ ٢٣٤ ، باب الوقت الذي يستحب أن يصلّي صلاة الظهر فيه، إلا أن المعنى الذي ذكره الحافظ الحازمي أوجه منه في مسألة رفع اليدين وغيره من المواضع التي نقلته.

ولو قيل: إن الإمام الطحاوي يستعمل هذين المعنيين، تارةً هذا، وتارةً ذاك لكان أجود، ولو قام بعض الفضلاء بجمع الأحاديث التي حكم بنسخها الإمام الطحاوي في كتبه، وخاصةً في «شرح مشكل الآثار»، و«شرح معاني الآثار»، وجعلها في ضوابط ومعاني منضبطة لكان خدمةً للعلم وأهله، وأكبر الظن أن الباحث يجد معاني أخرى غير ما ذكره الحافظان، والله أعلم.

(١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٢٨٠.

وقال أيضاً \_وهو يتحدث عن حديث على رضي الله عنه في رفع اليدين ثم تركه إياه \_: «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد، فليس يخلو ما روي عن النبي علياً من أحد الوجهين:

إما أن يكون غير ثابت في الأصل، أو إن كان ثابتاً فقد علم نسخه، فلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي رضي الله على جهة علمه بالنسخ»(١).

واتفق على اعتبار هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد أكثر أئمة الحنفية (٢).

انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٨ ـ ٦٩ ، القُدوري: التجريد ١: ٢٧٤ ، اللهُ وسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٢ ـ ٣٠٢ ، البزدوي: كنز الوصول ص ١٩٣ ، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ٢: ٥ ، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٤ ، الكاساني: بدائع الصنائع ١: ٤٨٦ ، الأسمَنْدي: بذل النظر ص ٤٨٢ ، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٦ ، الخعبازي: شرح المغني ١: الأسمَنْدي: بذل النظر ص ٤٨٢ ، الأخسيكتي: المنتخب على ٢٠ ، الخعبازي: شرح المغني ١: ٣٥٨ ، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٦ ، النسفي: المنار ٢: ٧٩ ، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٣ ، الفَنَاري: فصول البدائع ٢: ٢٧٩ ، ابن الهُ مام: التحرير ص ٣٢٩ ، ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٦٨ ، الإزميري: حاشية مر آة الأصول ٢ : ٢٧٨ ، المَحَلَّاوي: تسهيل الوصول ص ١٦٠

وأقــرّه شــرّاح أصول البزدوي، انظـر: السُّـغْنَاقي: الكافي ٣: ١٣٥٤ ــ ١٣٥٦، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٣٥، الإتــقاني: الشامل خ ٥: ٣٥٤\_٣٥٨، البابــرْتي: التقرير ٤: ٣٩١\_٣٩٤.

كما أقسرٌه شارحو «المسنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٦٩، ابن ملك: شرح ابن ملك ص ٦٦١ ـ ٧٦٩، الدّه لَوي: إفاضة الأنوار ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦، ابن نجيسم: في فتح الغفار ٢: الحَصْد كَفي: إفاضة الأنوار ص ١٩٠.

<sup>(</sup>١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٢٠٤ ـ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) لم أرَ مَن خالف هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من أئمة الحنفية غير ما سيأتي عن الكرخي والصَّيْمَري.

## رأي الإمام الكرخي:

اختلف النقل عن الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله في اعتباره هذا الشرط، هل هو مع جمهور الحنفية أم يخالفهم؟ ففيه روايتان عنه:

الأول: يؤخذ بروايته، ويترك رأيه، فعلى هذه الرواية هو مخالف لجمهور الحنفية، نقل هذا الرأى عنه: الحافظ الصَّيْمَريُّ، والعلامة السمرقَلْديُّ (١).

وهكذا نقل عنه هذا الرأي أئمة الحنابلة، منهم: القاضي أبو يعلى ابن الفراء، وابن عقيل، وآل تيمية (٢).

الشاني: وحكى عنه الجصّاص أنه يقدّم عمل الصحابي ورأيه، دون روايته (٣). فاختلف النقلان، ويؤيد النقل الثاني أن الجصّاص تلميذه فهو أعلم به، كما يؤيد الأول رأي آخر للإمام الكرخي رحمه الله، وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل مرويّه على خلاف ظاهره، فالحجة عنده الخبر لاما حمله الصحابي وأوّله (٤).

= وكذلك عدة من شرائط قبول أخبار الآخاد: الحافظ الصالحي الدَّمَ شُقي في «عُقود الجُمان» ص ٣٩٩، والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١٥٣، وأقرّه تلميذه العلامة أبو غدة رحمه الله في تعليقاته على «فقه أهل العراق» ص ٣٧ \_ ، والعلامة المحدث محمد زكريا الكانْدِهْلُوي في «أوجز المسالك» ١: ١٩٢، والعلامة الدكتور مصطفى السباعي في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤٦٠.

(١) انظر: الصيمري: مسائل الخلاف ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩، السمر قندي: ميزان الأصول ص 32٤.

(٢) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: الصّلة في أصول الفقه ٢: ٥٩١ ، ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ص٤،ق ١: ٤٢٩ ، ابن تيمية: المسودة ص ١٢٨ .

(٣) انظر: الدكتور النملة: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص ٩٣ ، (ط: الثالثة، مكتبة الرشد الرياض، ١٤٢٢ هـ)، ونبّه على أنه سقط هذا الموضع من النسخة المطبوعة، و قد أخذه من المخطوطة، وهو كذلك، فإن هذا الكلام ساقط في النسختين المطبوعتين.

(٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٣٧، ابن أمير الحاج: التقرير ٢: ٢٦٥.

فرأي الإمام الكرخي رحمه الله هذا يؤيد ما نقله الصَّيْمَري والسَّمرقندي والأَسْمَنْدي، والله أعلم.

وقد اختار الحافظ الصَّيْمَريُّ رأيَ الإمام الكرخيِّ (١).

نـص الإمام السرخسي في إيضاح هذا الشرط:

وقد أوضح هذا الشرط أتم إيضاح الإمام السرخسي رحمه الله، بحيث استقصى جميع جوانب البحث، فأنقل كلامه برُمّته، قال رحمه الله: «وأما الوجه الثانى: وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملاً:

فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية، فإنه لا يقدح في الخبر، ويُحْمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه.

وكذلك إن لم يُعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبيسٌ خلافه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث.

وأما إذا عُـلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث؛ فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجّةً؛ لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع، وأنه الأصل للحديث، فإن الحال لا تخلو:

إما إن كانت الرواية تقوُّلاً منه لا عن سَماع، فيكون واجب الرد.

أوتكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلّة المبالاة والتّهاون بالحديث، فيصير به فاسقاً، لا تقبل روايتُه أصلاً.

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان، وشهادة المغفَّل لا تكون حجّة، فكذلك خبره.

<sup>(</sup>١) انظر: الصيمرى: مسائل الخلاف ص ٢٦٨ - ٢٦٩.

أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث، وهذا أحسن الوجوه، فيجب الحمل عليه تحسيناً للظن بروايته وعمله، فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد، وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه، أو عمل بالناسخ دون المنسوخ، وكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناءً على غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايتُه بناءً على غلط وقع له، وباعتبار التعارض بينهما ينقطع الاتصال» (1).

### مشال هذا الشرط:

## ١ \_ مثال المخالفة قولاً:

روى الإمام مالك في «الموطّأ» (٢)، وأصحاب الأصول الستة (٣)، واللفظ لمالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات».

وروى الطحاوي، والدّارقُطْني، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقْه، ثم اغسِله ثلاث مرّات» (4).

a k year

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) بسرواية الزُّهسري ١: ٣٦ ـ٣٧ برقسم: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1: ٧٥ برقم: ١٧٠ ، ومسلم، باب حكم ولوغ الكلب 1: ١٧٤ برقم: ٢٧٠ وأبوداود، باب الوضوء بسور الكلب 1: ١٨٢ برقم: ٧٧- ٧٤ ، والترمذي، باب ما جاء في سور الكلب 1: ١٣٤ برقم: ٩١ ، والنسائي في الطهارة، باب سور الكلب 1: ٥٣ - ٥٣ ، وابن ماجمه على باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: ٥٣ برقم: ٣٦٣ برقم: ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٤، والدارقطني في «سنن الدّارقطسني» ١: ٢٤ برقم: ١٩٣\_١٩٣.

ثم قال اللارقطني: «هذا موقوف، لم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم». =

فقد خالف أبو هريرة رضي الله عنه مرويّه، فحُسن الظنّ به أن يقال: أنه علم من دلالة الحال أن مراد النبي على لم يكن الوجوب، بل كان الندب، فيحمل السبع على الندب، والثلاث على الوجوب جمعاً بين الأدلة.

#### ٢ \_ مثال المخالفة فعالاً:

روى الإمام محمد (۱)، والشيخان (۲)، واللفظ لمحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً \_قال محمد بعد هذه الرواية: «وبلغنا أن ذلك الرجل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه» (۳) \_ من أصحاب رسول الله على دخل المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فقال: أيّـة ساعـة هذه؟ فقال

= يقول الباحث: لا بأس بتفرد عبد الملك؛ لأنه ثقة ثبت، قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 
7: ٣٣٧ برقم: ٢٥٥٤: «كان ثقةً مأموناً ثبتاً». وقال الفسَوي في «المعرفة» ٣: ٩٥ ـ ٩٥: «ثقة متَّقِن فقيه». وقال العِجلي في «تاريخ الثقات» ص ٣٠٩: «ثقة ثبت في الحديث، ويقال: إن سفيان الثورى كان يسميه الميزان».

وصحّح هذه الرواية الإمام ابنُ دقيق العيد كما في «نصب الراية» ١: ١٣١، وأقرر الحافظ الزّيّلَعي، والصالحي الدّمشْقي «في عقود الجُمان» ص ٤٠٠.

وكذلك صحّحه الإمام المحقّق ابن الهُمام في «التحرير» ص ٣٢٩، وأقرّه تلميذُه ابن أمير حاج في «التقرير» ٢: ٢٦٦.

ثم إن عبد الملك ليس بمتفرّد، فقد روى عبد الرزاق في «المُصنّف» ١: ٩٧ برقم: ٣٣٣ عن ابن جريج، قال: «قلت لعطاء: كم يُغْسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كلّ ذلك سمعت: سبعاً، وخمساً، وثلاث مرات»، فنص عطاءً على السّماع، وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فتابع ابن جريح عبد الملك، فلم يبق متفرّداً، والله أعلم.

- (١) محمد: كتاب الحجـة ٢: ١٨٧.
- (٢) البخاري، باب فضل الغسل يوم الجمعة ١: ٣٠٠ ، ومسلم ٢: ٣٧٠.
- (٣) وكذلك جاء مصرّحاً باسمه في «صحيح مسلم» ٣: ٣٧٠ برقسم: ١٩٥٣.

الرجل: يا أمير المؤمنين! رجعت من السّوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضّات ثم أقبلت، قال عمر: والوضوء أيضاً !؟ وقد علمت أن رسول الله على كان يأمرنا بالغسل!».

فعمل عمر رضي الله عنه خلاف روايته؛ لأنه لو كان الغسل واجباً كما رواه هو نفسه لأمَرَه أن يرجع فيغتسل، لكنه لم يفعل، فعلم أن روايته كان على وجه الندب.

قال الإمام محمد \_ بعد هذه الرواية \_: «فلو كان الغسل واجباً لأمره عمر رضي الله عنه أن يرجع حتى يغتسل، وما رأى الوضوء مجزئاً عنه».

وقال الإمام الجصائص: « فأخبر أن النبي وقل أمر بالغسل، ثم قال هو: إن الوضوء يُجزئ عنه، والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء، فعلمنا أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغسل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي ومن دلالة الحال ومخرج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب» (١).

杂杂杂

#### فوائد

### لها صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: ظاهر كلام الإمام السَّرَخْسي أن الراوي إذا خالف مرويّه يُحمل على النسخ فقط لا غير، وليس الأمر كذلك، بل يحمل على الوجوب تارة، وتارة على الندب، أو غيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن.

وقد صرّح بهذا الأمر غير واحدٍ من أئمة الحنفية، وفي كلام الإمام الطّحاوي رحمه الله إشارة إليه، حيث قال بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما في رفع

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٩.

اليدين ثم تركه إياه \_: «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي على يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه» (١).

وقال الإمام الجصّاص الرازي: «الوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل، ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه، فهذا يدل عندنا من قوله أنه قد علم نسخ الخبر، أو عقل من ظاهر حاله أن مراده الندب دون الإيجاب» (٢).

وقال العلامة الأصولي النظار العلاء الأسمَندي: «ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى، ويحمل ذلك على أنه عرف نسخه، أو علم بدلالة الحال أن النبي على لله لله أمر ولم يُرد به الإيجاب، إلى غير ذلك من الوجوه» (٣).

وجاء في «اللّباب» للعلاّمة المحدّث المحقّق علي بن زكريا المَسْبِجي: «الراوي متى عمل بخلاف روايته، كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه؛ لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمّد مخالفة النبي على الله الحال أن مراد استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه، أو تخصيصه، أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي على الله المدن» (٤).

وقد صرّح بهذا الأمر العلامةُ السَّمَرقندي، والحافظ القُرَشي (٥).

<sup>(</sup>١) الطحاوى: شرح مشكل الآثار ١٥: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الأسمندي: بذل النظر ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) المَنْبِجِي: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١: ١١٥، (تحقيق: محمد فضل عبد العزيز مراد، المكتبة الغفورية العاصمية بكراتشي، دون تاريخ).

<sup>(</sup>٥) أنظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٤ ، القُرسَي: الجواهر المضية ٤: ٥٦٠ ...

\* الفائدة الثانية: وليلاحظ أن هذه القاعدة من الحنفية وجية جداً، يحتاج اليها كلُّ من يعترف بعدالة الصحابة وفضلهم، وبأنهم لا يخالفون رسول الله يُظِرُّ وامكان الخطأ منهم ممكن بلا ريب، بل هو واقع غير أن إثباته في جزئية خاصة صعب جداً \_، وأئمة المذاهب الأخرى قد يستعملون هذه القاعدة أيضاً، فهذا ناصر مذهب الشافعية الإمام البيهقي رحمه الله قد استعملها لمّا تعارض فعل عائشة رضى الله عنها مع روايتها في الحُلي.

وتفصيله: أنه روي عن عائشة رضي الله عنها روايتين، أحدها مرفوع إلى النبي الله، والآخر موقوف:

أما المرفوع: روى أبو داود، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي على أب فقالت: دخل على النبي على فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعته أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاته ورق، قلت: لا، أو شاء الله ؟ قال: «هو حسبك من النار» (١).

أما الموقوف: فقد روى الإمام مالك عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كانت بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة (٢).

فه نا عمل أمّ المؤمنين رضي الله عنها يخالف ما روشه عن النبي على الله فقال الحافظ البيه هي رحمه الله: «كيف يصح هذا القول مع حديث عائشة، إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً، غير أن رواية القاسم بن محمد، وابن أبي مليكة، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى

<sup>(</sup>١) أبوداود ٢: ٤٠٨ برقم: ١٥٦٠ ، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟.

<sup>(</sup>٢) مالك: الموطأ برواية الليشي ١: ٣٤١ برقم ٦٧٣، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من الحملي والتّبر والعنبر، (ط: دار الغرب الإسلامي، ١٤١٧ هـ).

يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي رضي في ما روته عنه إلا في ما علمته منسوخاً، والله أعلم» (١).

\* الفائدة الثالثة: كثير من الإيرادات التي يوردها بعض الأئمة على الحنفية إنما نشأت من عدم ملاحظة القيود التي ذكرها الحنفية في القاعدة المذكورة، فلينتبه هنا جيداً أن في هذه القاعدة شيئين أساسيين يلاحظهما الحنفية:

الأول: لا بد من أن يعلم أن فتواه أو عمله كان بعد روايته، وإلا يقدم الحديث على رأيه.

الثاني: لا يجب حمله على النسخ فقط كما نُسب إليهم، بل يجب عندهم الحمل على محمل حسن، والحقيقة فيه دفع التهمة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما أسلفت في أول هذا الشرط.

\* الفائدة الرابعة: أضع هنا نصاً هاماً للإمام المحقق أبي بكر الجصاص رحمه الله \_ وهو دال على أن الأخذ بقول الصحابي وفتواه فيما إذا خالف مرويه أوجب وألزم للشافعية، استدلالاً بمسألة أخرى مسلمة لديهم \_، قال رحمه الله: «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب، فأمر بغسله ثلاثاً، فلم يخْل ذلك من أحد الوجهين:

إما أن يكون علم نستخ ما زاد على الثلاث، أو عقل من دلالة لفظ النبي على أنه على الندب، وهذا لمخالفنا ألزم؛ لأنه يزعم أن حمل الخبر على ما أفتى به الراوي واجب؛ لأنه أعلم بتأويله؛ لذا قال في حديث ابن عمر في خيار المتبايعين بالخيار: أن ابن عمر لما حمله على فرقة الأبدان، كان ما رواه عن النبي على محمولاً عليه.

<sup>(</sup>١) البيهــقي: معرفة السـنن والآثار ٦: ١٤٤.

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد بالفرقة المذكورة في الخبر.

قيل له: لا يجب في خبر ابن عمر رضي الله عنهما، ويجب في خبر أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعين تحتمل وجهين، فلا يكون قول ابن عمر من طريق التأويل قاضياً على المعنى المراد بها.

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث، والثلاث لا تحتمل السبع، فعلمنا أنه لم يقل بالثلاث مع روايته السبع من طريق التأويل؛ إذ لا مدخل للتأويل فيه»(١).

<sup>(</sup>١) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٢٨٠ ـ ٢٨١.

# الشرط التاسع أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، والخبر ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم، فإذا عمل الصحابي بخلاف الخبر \_ وهو لا يحتمل الخفاء عليه \_ ، يوجب الحنفية أن يُحمل خلافه على أحسن الوجوه.

وذلك أن يقال: إنه رضي الله عنه علم انتساخ الخبر، أو رأى أن ذلك الحكم لم يكن حتماً على سبيل الوجوب، لحسن الظن بالراوي الصحابي؛ لأن مخالفة الصحابي النبي على بعد العلم بقوله مما لا يتصور، وقد انعقد الإجماع على عدالتهم، فلا يمكن أن يخالفه بعد العلم به.

وأول من أصل هذه القاعدة الإمام عيسى بن أبان (١)، وأقرها الإمام المحقق الجمعاص (٢)، وتبعه من جاء بعده من الأصوليين (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الجماص: الفصول في الأصول ٣: ٢٠٤ ط: جاسم، ٢: ٦٩ ـ ٧٠ ط: تامر، وقد وقع سقط من كلام عيسى بن أبان في الطبعتين كلتيهما، كما يظهر واضحاً من نقل الإمام السرخسي في «أصوله» ٢: ٧ ـ ٨، وسيأتي نصه بكامله في الصفحة الآتية.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٣: ٢٠٤ ط: جاسم، ٢: ٦٩ \_ ٧٠ ط: تامر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدَّبُوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٣، البزدوي: كنز الوصول ص ١٩٦، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ٢: ٧-٨، ابن السّاعاتي: بديع النظام ص ١٦٩، النَّسفي: كشف الأسرار ٢: ٨٨، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٥، الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٧٩ \_ ٢٨٠، ابن الهَمام: التحرير ص ٣٣٠، ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٦٧، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٧٣، ملا خُسرو: مِرآة الأصول ص ٢١٢، البهاري: مسلَّم النبوت ١: ١٢٥، بحر العلوم: فواتح الرحموت =

وقد أوضح هذا الشرط الإمامُ السَّرَخْسي رحمه الله أتم إيضاح، فقال ـ وهو يتحدد من الطعن في الخبر من جهة غير الراوي ـ: «فأمّا ما يكون من الصحابة، فهو نوعان على ما ذكره عيسى بن أبان رحمه الله:

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة، وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديث، فيخرج الحديث به من أن يكون حجة؛ لأنه لمّا انقطع تُوهِ مَ أنه لم يبلغه، ولا يُظن به مخالفة حديث صحيح عن رسول الله على سواء رواه هو أو غيره، فأحسن الوجوه به أنه علم انتساخه، أو أن ذلك الحكم لم يكن حتماً، فيجب حمله على هذا.

ثانيهما: أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث، وهو ممن يجوز أن يخفى عليه ذلك الحديث (١)، فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه».

<sup>=</sup> ٢٠٣:٢ \_ ٢٠٠٢، الكوثري: تأنيب الخطيب ص ١٥٣، المَحَلاَّوي: تسهيل الوصول ١٦١.

وأقرر شراح أصول البزدوي: انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٣٩، الإثقاني: الشامل خ ٥: ٣٦٠ - ٣٦٥ ، البابرتي: التقرير ٤: ٤٠١ - ٤٠٢.

كما أقرّ شراح «المنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٧٣ ـ ٧٧٥، ابن ملك: شرح المنار ص ٦٦٣ ، الدّه لَوي: إفاضة الأنوار ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٧، ملا جيون: نور الأنوار ص ١٩١، الحَصْكُفي: إفاضة الأنوار ص ١٩٠ ـ ١٩١، القاسم بن قُطْلُوبُغا: خلاصة الأفكار ص ١٤٤.

<sup>(1)</sup> ليلاحظ قول الإمام السَّرَخْسي هذا \_ونحوه في جميع كتب أثمة الحنفية رحمهم الله و الله عنهم، وهم أعلم الناس بأقوال رسول الله يَظِيرُ وأفعاله و تقريراته، وأقربهم به، مع هذا صرّحوا أنه يمكن أن يخفى عليهم الحديث، ولا شك في صحة هذا القول، فقد خفي على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا أمكن خفاء الحديث على الصحابة فإمكانه على الأئمة الكبار كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد على جلالتهم، ومعرفتهم =

# أمشلة مخالفة الصحابيِّ الخبر الظاهر:

ا ـ روى الشيخان في «صحيحيهما» (١) ، واللفظ لمالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: «صلى رسول الله علي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر»، وفي رواية التّرمذي: «من غير خوف ولا مطر» (٢).

وروى عبد الرزاق (٣٠ عن عـمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: «واعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عـذر».

فقد خالف عمر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي الله، ومثل هذه الواقعة لا تخفى عن عمر، فإنها واقعة المدينة، فيحمل على أنه قد علم نسخه (٤).

= التامّة بالأحاديث \_أمكن، بل هو واقع، فلذا رجعوا عن آرائهم إذا وضح وثبت خطؤهم، وصح عنهم بطرق كثيرة أنهم قالوا: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، وقد أثبت لنا كتب «المناقب» واقعات كثيرة لهؤلاء الأئمة الكبار لرجوعهم عن آرائهم بعد ما صح عندهم الحديث مما يدل على إخلاصهم وتواضعهم واتباعهم الحق.

ويحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الكلمة الجميلة ومراد الأثمة منها إلى ما كتبه فقيه الشام الإمام ابن عابدين رحمه الله في «شرح عقود رسم المفتي» ص ٩٧ ـ ١٠٠، والعلامة المحقّق الأستاذ محمد عَـوًامة حفظه الله في كتابه الماتع: «أثر الحديث الشريف» ص ٥٧ ـ ٧٩.

وللأستاذ العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليمان غاوجي حفظه الله من تلامذة الإمام الكوثري رحمه الله مرسالة باسم «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، فليرجع إليه من أراد التوسع.

- (١) البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١: ٢٠١، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١: ٢٢١\_٢٢١.
- (٢) الترمذي، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ١: ٢٢٩ ـ ٢٣٠، وهذه الرواية تردّ ما قاله
   الإمام مالك في «الموطأ» ١: ١٤٥: «أرى ذلك كان في مطر».
  - (٣) «المصنَّف» ٢: ٥٥٢، ومن طريقه البيهقي في «السّنن الكبرى» ٣: ١٦٩.
  - (٤) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٧١، السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٨.

٢ \_ روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي رسي أنه قال: «البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام» (١).

وروى محمد (٢)، وعبد الرزاق (٣)، واللفظ لمحمد، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «نفيهما من الفتنة».

وقد روي عن علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال: «كفي بالنَّفي فتنةً» (٤٠).

(١) رواه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٦: ١٨٩، وأبوداود في الحدود، باب في الرجم ٥: ٩٠، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب ٣: ١٠٤ ـ ١٠٥، وابن ماجّـه في الحدود، باب حد الزنا ٤: ١٦٥، والطّحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣: ٢٧، واللفظ له.

وإنما رجّحت لفظ الطّحاوي لموافقته ما في كتب أئمة الحنفية كـ «تقويم الأدلة» ص ٢٠٣، و «كنز الوصول» ص ١٩٦٠.

(٢) كتاب الآثار، باب البكر يفجر بالبكر ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩، وذكره الخُوارَرُمي في «جامع المسانيد» ٢: ١٩٨، والزَّيْلَعي في «نصب الراية» ٣: ٣٣٠ ـ ٣٣١ .

(٣) المصنّف ٧: ٣١٤ ، وانظر: المصنف ٧: ٣١٢، ٣١٥.

(٤) رواه الإمام أبو يوسف رحمه الله بلاغاً، فقال في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» ٩: «بلغنا عن على رضى الله عنه أنه نهى عن ذلك، وقال: كفي بالنفي فتنةً، وبه يأخذ».

وقال الحافظ ابن قُطْ لُوبغا في «تخريج أحاديث أصول البزدوي» ص ١٩٧ ـ وهو يتحدث عن هذه الرواية \_: «أخرجه الكَرْخي في «المختصر»، من طريق إبراهيم عنه، وفيه انقطاع»، وأنت تدرى أن مرسلات النخعى أولى من مسنداته.

وليـ لاحظ هنا أن هذا اللفظ مروي عن إبراهيم النخعي أيضاً، فقد روى محمـد في «الآثار» باب البكر يفجر بالبكر ص ٣٠٩ برقم: ٦١٥ ، عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، قال: «كفي بالنفي فتنةً».

فالظاهر من هاتين الروايتين أنه مروي عن علي رضي الله عنه، وقد أفتى به النخعي من غير نسبته إلى على رضي الله عنه. فخالف عليّ رضي الله عنه ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيحمل على أنه لو كان النفي حداً ثابتاً لم يقل هذا القول وهو كبيرً ، ومثل هذا الحديث لا يخفى عن علي رضي الله عنه؛ لأن إقامة الحدود مفوَّض إلى الإمام، ومبني على الشهرة، فلا بد لنا أن نحمله على أحسن الوجوه، وهو أن قوله عليه السلام محمول على السياسة، ونفى على رضى الله عنه محمول على كونه حداً ثابتاً (۱).

## مثال مخالفة الصحابي الخبسر

### وهو مما يحتمل الخفاء عليه:

روى مالك (٢)، والشيخان (٣)، واللفظ لمالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاءت امرأة من خَـ ثْعَم ... ، فقالت: يارسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج "؟ قال: نعم».

وروى ابن أبي شيبة (٤) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «لا يحج أحد عن أحد».

فرواية ابن عباس رضي الله عنهما أمر يجوز خفاء مثله على ابن عمر رضي الله عنهما، فلا يقدح الخبر مخالفته، ويُحمل على أنه لم يبلغه ما روي عن النبي ولو بلغه لـصار إليه وترك رأيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية الزهري: ١: ٤٦٤ \_ ٤٦٥ برقم: ١١٨٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الحج، باب وجوب الحد وفضله ٢: ٥٥١، ومسلم في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ٥: ١٠١\_١٠٢.

<sup>(</sup>٤) «المصنَّف»، كتاب الحج، من قال لا يحجّ أحد عن أحد ٨: ٦٢٦ برقم: ١٥٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) المثال مأخوذ من «الفصول في الأصول» ٢: ٧٣\_٧٤، و«أصول السَّرَخْسي» ٢: ٨.

#### فوائسد

### لها صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: ذكر الجصاص، ومن تَبعه من أئمة الحنفية (۱) للقسم الثاني \_وهو ما يحتمل الخفاء عليهم \_مثالاً آخر، وهو حديث القهقهة، فإنه لم يعمل به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا لا يوجب جرحاً في الحديث؛ لأنه مما يحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ويظهر أن التمثيل به إنما يصح إذا ثبت أن الحديث خفي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والصواب أنه لم يخف عنه، فقد روى عنه الطَّبَراني في «المعجم الكبير» (٢)، كما نبّه عليه المحققون (٣)، فإذن لا يجوز التمثيل به.

\* الفائدة الثانية: ينبغي أن يُلاحظ في هذا الشرط ما نبّه عليه محقّق الحنفية الإمام ابن الهمام (1)، وهو أنه لا ينبغي أن يُمتشبّت في الطعن على الحديث بترك غير الراوي \_وهو ما نحن فيه \_كما يُتشبّت بترك الراوي حديثه، بل ينبغي أن يُنزل كلِّ في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حديثاً لا يكون بمثابة ترك راويه، فإن احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي \_مهما بلغ الذروة من الحفظ والصحبة \_ أكثر فأكثر، فلا يتسارع في الطعن على الحديث بترك غير الراوي.

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٧٣، السَّر خسى: أصول السرخسي ٢: ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد ١: ٢٤٦، ولم أجد هذه الرواية في «المعجم الكبير» المطبوع لدي.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهم مام: التحرير ص ٣٣٠، ابن قُطلُوبغا: خلاصة الأفكار ص ١٤٤، ابن قطلوبغا: تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ١٩٧، ابن أميرحاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٢٣٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٧.

\* الفائدة الثالثة: في المثال الأول للقسم الأول مخالفة الصحابي الخبر وهو ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه ـ قرينة واضحة لصحة رأي الحنفية، من أن مخالفة الصحابي الخبر وهو لا يحتمل الخفاء عليه، دليل نسخ الخبر، أو على أنه محمول على الندب.

وتفصيل هذا الإجمال: أن في المثال المذكور كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، فخالف بقوله هذا الرواية المرفوعة عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أنه صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف و لا سفر».

فالحنفية أخذوا بقول عمر رضي الله عنه، الموقوف عليه، ولم يأخذوا برواية ابن عباس رضي الله عنهما، علماً بأن عمر لا يخالف إلا وقد سمع نسخه.

والقرينة في هذا المثال هو: أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي را الله قال: «مَنْ جَمع بين الصلاتين من غير عدر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»(١).

فهذا الحديث مع ضعفه \_ لأن فيه حَنَـشاً، وهو حسين بن قيـس الرَّحبي، وقد ضعّـفه أكثر أهل العلم كما تركه بعضهم (٢) \_ يـؤكد أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث عن النبي على أم كتب الرسالة المذكورة إلى أبي موسى رضي الله عنه، من غيـر رفعه إلى النبـي على الله عهو خيـر دليل لصحة رأي الحنفية من أن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «جامعه» ١ : ٢٣١ برقــم: ١٨٨، والدار قُطُــني في «سننه» ١ : ٣٠٩ برقــم: ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المِرزِّي: تهذيب الكمال ٢: ٦٩١ برقم: ١٣٣٠.

الصحابي إذا قال قولاً يخالف الحديث \_ وهو ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه \_ يحمل على أنه قد علم نسخه بالسَّمع، ثم قال عن نفسه دون رفعه إلى النبي على أنه قد علم نسخه بالسَّمع، ثم قال عن نفسه دون رفعه إلى النبي على أنه أعلم.

\* الفائدة الرابعة: نجد بعض أئمة الأصول من الحنفية (١) يستدلون على أن التغريب ليس بحد "ثابت بقول عمر رضي الله عنه، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى رجلاً، فلحق بالروم وارتد"، فقال عمر رضي الله عنه: «لا أنفي بعده أحداً».

يقول الباحث: في هذا الاستدلال نظر، وذلك أن عمر رضي الله عنه إنما نفاه في الخمر لا الزنا، كما رواه عبد الرزاق (٢) عن ابن عمر قال: « إن أبا بكر بن أمية بن خَلَف غُرِّب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرِّب مسلماً بعده أبداً».

فعمر رضي الله عنه نفاه في الخمر دون الزنا، وهو خارج عن محل النزاع، وأثمة الحنفية يسلمون هذا الأمر، فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «وقد روي عن عمر أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خَلَف في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقال، فقال عمر: لا أغرّب بعدها أبداً، ولم يسْتَشْن الزنا» (٣).

فثبت بهذا أن الجصاص رحمه الله يسلم أن نفيه كان في الخمر، وإنما استدل بعموم قوله: «لا أنفى بعده أبداً».

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٧٠، البردوي: الكنز ص ١٩٦، السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٧، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٩، ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصنَّف ٧: ٣١٤ برقم: ١٣٣٢٠ ، وهكذا ذكره الحافظ ابن قُطُلُوبغا في «تخريج البرْدُوي» ص ١٩٦ ـ ١٩٧ عن مختصر الكَرْخي، ولا نص فيه على الزنا.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: أحكام القرآن ٣: ٢٥٦.

فهذا استدلال بالعموم، وليس نصاً في المسألة، وقد ضعف هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: «نفى عمر رجلاً في الخمر، والنفي في السنة على الزاني والمخنّث، وفي الكتاب على المحارب، وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم، فإن رأى عمر نفياً في الخمر، ثم رأى أن يدعه، فليس الخمر بالزنا، وقد نفى عمر في الزنا، فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا» (1).

ولعل هذا الوجه هو العلة في عدم استدلال الإمام أبي يوسف رحمه الله في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» بما روي عن عمر رضي الله عنه، واكتفى في الاستدلال على قول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنة » (۲)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الشافعي: الأم ٧: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) أبويوسف: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ٩: ٢٣٣. وانظر: التهانوي: إعلاء السّنن ١١: ٥٦٢، فإنه قد أطال الكلام في الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه.

# الشرط العاشر أن لا يعسرض الصحابة عن الاحتجاج به

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعرض أصحاب رسول الله على الاحتجاج بها، مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم، فإن إعراضهم عنها يضعّف الحديث؛ لأن الخبر لو كان صحيحاً لَتَبادر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلاف الثابت بينهم، فعدم احتجاجهم به دليل ظاهر على نسخ الخبر، أو سهو الرواة (١).

(١) أوّل من رأيته ذكر هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من الأصوليين \_فيما لديّ من المراجع \_الإمام الدبّوسي، ثم تبعه أكثر الأصوليين من الحنفية.

انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٩، البزدوي: الكنز ص ١٧٧، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦، الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٠ ــ ٧١، الخبازي: شرح المغني ١: ٣٦، السرخسي ١ كشف الأسرار ٢: ٥٣، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٢٤، الفياري: فصول البدائع ٢: ٢٦٣، ابن الهيمام: التحرير ص ٣٣٠، ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٦٧، الإزميري: حاشية مِراة الأصول ٢: ٢٠٠ الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٥٧، المحلاوي: تسهيل الوصول ص ١٥٣.

وأقرّه شراح أصول البردوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٨، الإثّـقاني: الشامل خ ٥: ٢١٣، البابـرْتي: التقرير ٤: ٢٨٣\_ ٢٨٤.

كما أقرَّه شرَّاح «المنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٢٣، ابن ملك: شرح المنار ص ٦٤٨، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٩٦، ابن عابدين: النسمات ص ١٨٦.

وكذلك عدة من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي الدمشقي في «عقود الجمان» ص ٤٠١ ، والعلامة محمد زكريا الكانْدِهـ لوي في «أوجز المسالك» ١ : ١٩٢ (الفائدة التاسعة)، والدكتور السباعي في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤٦٠.

قال الإمام المحديث الفقيه أبو الحسين القدوري رحمه الله و هو يجيب عما استدل به الشافعية لرأيهم في دية شبه العمد بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» \_: «قلنا: هذا الخبر مضطرب الإسناد ... ، ولأن الاختلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة، فقال على وعمر رضي الله عنهما: ... ، وقال ابن مسعود: ... ، وقال عثمان: ... ، ولو كان الخبر ثابتاً لم يختلفوا، ولا احتج بعضهم على بعض، فلما لم يحتج به دل على أنه غير ثابت» (1).

وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: «لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة، فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه، وذلك أن يختلفوا في حادثة بآرائهم، ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث، كان ذلك زيافة؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ» (٢).

## تفرين بهذا

# الشرط في نقد الأخبار:

وهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد تفرّد به عامة المتأخّرين وبعض المتقدّمين من أثمة الحنفية، وهناك مشايخ من الحنفية لا يرونه شرطاً لقبول أخبار الآحاد، فقد قال العلامة عبد العزيز البخاري: «وقد تفرّد بهذا النوع من الردّ للحديث بعض أصحابنا المتقدّمين، وعامة المتأخّرين» (٣).

<sup>(</sup>١) القــدوري: التجريد ١١: ٥٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) البزدوي: كنز الوصول ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٨، وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٢٧٧. ووقع عكس في بيان المذهب من العلامة البابرتي في «التقرير» ٤: ٢٨٣ ـ ٢٨٤، فنسب إلى عامة المتأخرين أنهم لا يوجبون به ردّ الخبر، وهو خطأ، والصحيح هو ما قاله البخاري، والله أعلم.

ويظهر للباحث أن الإمام علاء الدين السمرقَ نْدي (١)، والعلاء الأسْمَ نْدي (٢)، والعلاء الأسْمَ نْدي (٢)، وابن الساعاتي (٣)، لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد.

وذلك أن الأصوليين من الحنفية ينقدون أخبار الآحاد بأربعة أمور: ١ ـ ما خالف كتاب الله، ٢ ـ ما خالف السنة المشهورة، ٣ ـ ما شــذ من الأحاديث فيما تعم به البلوى، ٤ ـ ما نحـن فيه.

فهؤلاء الأئمة يذكرون الشروط الثلاثة الأول في قبول أخبار الآحاد، ولا يذكرون الشرط الرابع \_ وهو ما نحن فيه \_ ، ولا إشارة، فعدم ذكرهم هذا الشرط مع عقدهم باباً خاصاً لذكر هذه الشروط لقرينة واضحة على عدم أخذهم بهذا الشرط، والله أعلم.

### مشال هذا الشرط:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جـده، أن النبي الله خطب الناس، فقال: «ألا مَن ولي يتيماً، له مال فلي تجر فيه، ولا يتركه حتى تأكيله الصدقة» (٤٠).

فهذا الحديث يدل على أنه تجب الزكاة من مال الصبي، وهي مسألة مختلف فيها بين الأئمة، منشؤها اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، فإنهم

<sup>(</sup>١) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٣ \_ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٦٠ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٥ \_ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٢: ٢٥ برقم: ٦٤١ ، والدارقُ طُني ٢ : ٨٢ برقم: ١٩٥١ \_ ١٩٥٣ ، والبيهقي في «السّنن الكبرى» ٤: ١٠٧.

اختلفوا في زكاة الصبي، فذهب عمر (١)، وعائشة رضي الله عنهما (٢) إلى وجوبها، وذهب عبد الله بن مسعود (٣)، وابن عباس (٤) رضي الله عنهم إلى عدم وجوبها.

فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة، ولم يحتج بعضهم على بعض بهذا الحديث ليرتفع الاختلاف، فعدم احتجاجهم بالخبر مع اختلافهم في المسألة يدل على عدم صحة الحديث عند أكثر متأخّري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجوا به.

(٣) روي هذا الرأي عنه بلفظين:

الأول: روى أبو يوسف في «الآثار» ص ٩٢ برقم: ٤٥٢، ومحمد في «كتاب الحجّة» ١: ٢٨٩ معلقاً، وعبد الرزاق في «المصنف» ٤: ٦٩ ـ ٧٠ برقم: ٦٩٩٧، واللفظ له، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦: ٤٦١ برقم: ١٠٢٢١، عن مجاهد، قال: ستئل ابن مسعود رضي الله عنه عن أموال اليتامي؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حلّ فيها من زكاة، فإن شاؤوا زكّوه، وإن شاؤوا تركوه».

الثاني: روى محمد في «كتاب الحجّة» ١: ٢٨٩ ـ ٢٩٠، و «الآثار» ص ٢٢٥ عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «ليس في مال اليتيم زكاة». وانظر: الخوارزمي: جامع المسانيد ١: ٤٦٧.

ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهر من بادئ النظر، فالأولى تدل على الاستحباب، والثانية على عدم الوجوب، وتكلّم الحافظ البيهقيّ رحمه الله في رجالهما، وأجاب عنه الشيخان الجليلان، العلامة التّهانوي في «إعلاء السنن» ٩: ٦، والعلامة البّنُوريّ رحمهما الله في «معارف السّنن» ٥: ٢٣٨ ـ ٢٣٩، فراجعهما لزاماً.

(٤) رواه محمد في «كتاب الحجّة» ١: ٢٩٠ ـ ٢٩١، والدارقُـطْني في «سننه» ٢: ٨٤، والبيه قيّ في «السّنن الكبرى» ٤: ١٠٨.

<sup>(</sup>١) رواه عنه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزُّهري ١: ٢٥٧ ، بلفظ: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»، وعبد الرزاق في «المصنَّف» ٤ : ٦٩ برقم: ٦٩٩١ ، وابن أبى شيبة في «مصنَّفه» ٦ : ٤٦٠ برقم: ١٠٢١٣ ، من طريق الزهري عن عمر.

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في «المـوطّأ» رواية الزُّهري ۱: ۲۵۷ ، وعبد الرزاق في «المصنّف» ٤: ٦٦ ـ ٧ برقـم: ٦٩٨٣ ـ ١٠٢١٥ ـ ١٠٢١٤، ٧ برقـم: ٦٩٨٣ ـ ١٠٢١٤ ـ ١٠٢١٤، والشافعي في «مسنده» ١: ٢٢٤ برقـم: ٦٠٦ برقـم: ٦٠٦ .

جواب المشايخ الذين لا يعتبرون هذا الشرط عن حديث عمرو:

وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد عن حديث عمرو بن شعيب، أن المراد من «الصدقة» في حديثه: «النفقة النافلة لا الزكاة»، والنفقة تسمَّى صدقة أيضاً، فقد روى الشيخان في «صحيحيه ما» (۱)، واللفظ للبخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي على قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة».

والقرينة على إرادة النفقة في حديث عمرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى جميع المال، والزكاة لا تأكل ما دون النصاب، والنفقة تأتي على الكل<sup>(٢)</sup>.

\*\*\*

### فوائسد

## لها صلة بهذا الشرط

\* الفائدة الأولى: أورد بعض أئمة الحنفية (٣) لهذا الشرط مثالاً آخر، وهو حديث «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء»، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه ولم يرجعوا إلى هذا الحديث، ولم يحتجوا به، فهذا تزييف له.

<sup>(</sup>١) البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدراً ٤: ١٤٧٢ برقم: ٣٧٨٤، ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة ... ٤: ٨٩ \_ ٩ برقم: ٢٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: القدوري: التجريد ٣: ١٢١٩ ، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٩ ، البزدوي: كنز الوصول ص ١٧٧ ، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٩ ، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٤١ ، البابرتي: التقرير ٤: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٩، البزدوي: كنز الوصول ص ١٧٧.

يقول الباحث: هذا الحديث إنما يصح مثالاً لهذا الشرط إذا صح كونه حديثاً مرفوعاً، والحفاظ والمحقق الإثقاني، والحافظ الزيّنكعي، والحافظ ابن المُلقِّن، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن فَطلُوبُغا، والمحقق المَرْجَاني (۱) لم يجدوه موفوعاً، فالتمثيل به إذن موضع البحث، والله أعلم.

\* الفائدة الثانية: هذه القاعدة موافقة لروح المذهب الحنفي أيضاً من إيجابهم العمل بقول الصحابي وعمله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة، فعدم احتجاجهم بالحديث تزييف للخبر، لكن يرد هنا سؤال، وهو أنه كيف السبيل إلى معرفة أنهم لم يحتجوا به مع اختلافهم في المسألة؟ لأن هذا يحتاج إلى معرفة تامة بجميع ما روي في الباب!

فه لا يمكن أن أحداً من الصحابة احتج به لكنه لم يصل إلينا! أو وصل غير أننا لم نجده! لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنه أحاط بجميع السنن، وإنما هذا شأن الحفاظ المتقدّمين، أو الأئمة الأربعة الجامعين بين الرواية والدراية.

وأول من تكلم عن هذه القاعدة من الأصوليين \_ فيما لدي من المراجع \_ هو القاضي الدُّبوسي رحمه الله في «التقويم»، وقد أتى هو بمثالين لهذا الشرط، ولم أر من زاد عليهما من بعده من الحنفية \_ غير ما سيأتي من خبر اللواطة في البحث الأول من التتمة الآتية \_، وقد ثبت عدم صحة أحدهما، وأجاب عن الآخر من لا يرى هذا الشرط من الحنفية بجواب شاف، فليُنظر هل يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج؟

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف ٢: ٢٩٩، الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢١٤، الزيلعي: نصب الراية ٣: ٢٢٥، ابن الملقن: البدر المنير ٨: ٩٧ - ٩٨، ابن حجر: التلخيص الحبير ٤ : ١٢٥٣ برقم: ١٦٠١ ، (ط: الأولى، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، ١٤١٧ هـ)، ابن قطلوبغا: تخريج أحاديث البزدوي ص ١٧٨، المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ١٩.

## تتمة هذا الفصل

ذكرنا في الفصل السابق الأمور التي هي شروط لقبول خبر الواحد عند أئمة الحنفية، وهناك أمور أخرى ظن أنها شروط لقبول أخبار الآحاد عند الحنفية، ويظهر بعد التتبع أنها ليست شروطاً لقبول خبر الواحد عند المحققين منهم، وإليك تلك الأبحاث:

البحث الأول: ثبوت الحدود بأخبار الآحاد.

البحث الثاني: إنكار الممروي عنه الرواية.

البحث الثالث: زيادات الشقات.

## البحث الأول

# ثبوت الحدود بأخبار الآحاد (١)

اختلف أئمة الحنفية في جواز إثبات الحدود بأخبار الآحاد، وبلفظ آخر: قبول أخبار الآحاد في الحدود؟ فنجد فيه رأيين لدى الحنفية:

الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد.

وهذا الرأي نُقل عن الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله في «أماليه» (٢٠)، واختاره الإمام الجصَّاص (٣)، و الأسمَنْدي (١٠)، وابن السّاعاتي (٥) ، والنَّسفي (٢)،

(١) عــ ت الحافظ الصالحي الدّمَشْقي في «عقود الجُـمان» ص ٣٩٩، والعلامة المحدّث محمد زكريا الكانْدِهْلَوي في «مقدمة أوجز المسالك» ١: ١٩٢ ( الباب الرابع، تحت الفائدة التاسعة) من شرط قبول خبر الواحــد لدى الحنفية: أن لا يكون في الحدود، فإنه لا يقـبل فيه.

وهذا الشرط مبني على الأخذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله، فإنه لا يقبل خبر الواحد في الحد، وهو الرأي الثاني في هذا البحث كما سيأتي، إلا أنه يظهر بعد البحث أن خبر الواحد يقبل في الحدود عند المحققين من الحنفية، فلا يصح إذاً ذكره في الشروط.

- (٢) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٨١، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٣٣.
- (٣) لم أجد رأيه هذا في «فصوله»، إلا أنه نسب إليه البزدوي والسرخسي وجماهير الحنفية.
  - (٤) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٣٩٦-٣٩٨.
    - (٥) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٧.
- (٦) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٥٤، ونصه: «إن كان من حقوق الله تعالى فيكون خبر الواحد حجّة خلافاً للكرخي في العقوبات»، فهذا ظاهرٌ في قبقوله في الحدود

وقد صرح باختياره هذا الرأي استدلالاً بظاهر النص المذكور العلامة ابن الحنبلي في «أنوار الحَلَهُ» ص ٦٤٦، والعلامة ابن عابدين في «نسمات الأسحار» ص ١٨٦، حيث قال فيه: «ظاهر كلام المصنّف اختيار حجيته فيها، وهو ظاهر».

والبخاري<sup>(۱)</sup>، والكاكي <sup>(۲)</sup>، والبابرتي <sup>(۳)</sup>، والتَّفْ تازاني<sup>(۱)</sup> ، والفَ نَاري<sup>(۱)</sup> ، وابن الهُ مَام<sup>(۱)</sup> ، وابن نُجَيم<sup>(۱)</sup> ، وابن الحنبلي وعَنْمي زاده <sup>(۱)</sup> ، وعلي القاري<sup>(۱)</sup> والبسهاري<sup>(۱)</sup> ، والإزميري<sup>(۱۱)</sup> ، وابن عابدين<sup>(۱۱)</sup> ، والمَرجاني<sup>(۱۱)</sup> .

الرأي الشاني: لا تثبت الحدود بأخبار الآحاد، وبتعبير آخر: لا تقبل أخبار الآحاد في إثبات حدًمن حدود الله.

وهذا رأي الإمام أبي الحسن الكرخي (١٤)، واختاره فخر الإسلام البردوي (١٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاكى: سجامع الأسوار ٣: ٧٢٨\_ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣١٠\_٣١٣.

<sup>(</sup>٤) انظـر: التفتازاني: التلـويح ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٣٧. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٣٦٧ ـ ٣٦٨ أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٨٨.

<sup>(</sup>V) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٩٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن الحنبلي وعزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: ملاعلي القاري: توضيح المباني ص ٣٣١.

<sup>(</sup>١٠) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٠٠\_١٠١.

<sup>(</sup>١١) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على مِراة الأصول ٢: ٢٣٠ \_ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٢) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٨٧.

<sup>(</sup>١٣) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ١٠٣\_١٠٣.

<sup>(</sup>١٤) انظر: البردوي: الكنزص ١٨١، السَّر خسى: أصول السرخسي ١: ٣٣٣\_ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٥) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٨١.

والسَّرَخْسي (۱)، وعلاء الدين السّمرقندي (۲)، والخَبَّازي (۳)، والسَّغْناقي (٤)، والسَّغْناقي (٤)، وصدر الشريعة (٥)، والإثقاني (١)، وابن ملك (١)، وملا خُسْرو (١)، والحَصْكفي (١)، والرُّهاوي (١٠).

دليل الرأي الأول: استدل من يرى قبول خبرالواحد في الحد بأنه شرع عملي من الشرائع، وخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، فيقبل فيه كما يُقبل في غيره من العمليات؛ لأن الدلائل لا تفصل بينه وبين غيره من العمليات (١١).

فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يثبت بالقياس أيضاً؛ لأن وجوب العمل به ثابت بدلائل موجبة للعلم، وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم إثبات الحدّبه؟

<sup>(</sup>١) انظر: السرخسي: أصول السَّرخسي ١: ٣٣٣ ـ ٣٣٤ . لا نص في كلامه على اختياره قول الكرخي إلا أنه أخر دليل الكَرْخي؛ فيدل صنيعه هذا على اختياره، كما أشار إليه البخاري في «كشف الأسرار» ٣: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السمرقندي: ميسزان الأصول ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخبازي: المُغني في أصول الفقه ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: السُّغْناقي: الكافي شرح أصول البَرْدوي ٣: ١٣١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٤٥ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ٦٤٩ ـ ٦٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: ملا خسرو: مِسرآة الأصول ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٨٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الرُّه اوي: «حاشية شرح ابن مَلَك ص ٦٤٩ ـ ٦٥٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٦٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٧٦، الإزميري: حاشية الإزميري ٢: ٢٣١.

أجيب عنه: بأن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدرة مكيَّفة بحسب كل جناية، ولا مدخل للرأي في معرفة ذلك، فامتنع إثباتها به، بخلاف خبر الواحد، فإنه كلام صاحب الشرع، وإليه إثبات كل حكم (١).

دليل الرأي الثاني: استدل من لا يقبل خبر الواحد في الحد بأنه تحقق الفرق بينه وبين غيره من العمليات؛ لأن في خبر الواحد شبهة الخطأ والوهم، وقد قال النبي على «ادرؤوا الحدود بالشبهات» (٢) ، فلا يقام الحد بخبر الواحد (٣).

## \* الرأي الراجـح:

والراجح لدي هو الرأي الأول، أما استدلال بقوله و «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ففي غير موضعه؛ لأن المراد من الشبهة في هذه الرواية الشبهة في السبب لا الشبهة في المُثبت للحكم علزم أمران:

(۱) انظر: البخاري: كشف الأسوار ٣: ٦١، البابرتي: التقرير ٤: ٣١٠ ـ ٣١١، ابن الهمام: التحرير ص ٣٣٧، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٧٦.

قال الجصَّاص في «الفصول» ٢: ٢٦٧ «باب ذكر ما يمتنع فيه القياس»: «وأما ما كان عقوبة من الكفارات والحدود فإنما امتنع إثباتها قياساً من وجهين: أحدهما: أنهما مقدَّرة، ولا سبيل إلى إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقدّم بيانه، والوجه الآخر: أن مقادير عقاب الأجرام لا يعلم إلا من طريق التوقيف ...، فلذلك لم يجز إثباتها قياساً».

(٢) رواه الإمام أبوحنيفة، ذكره الحَصْكفي في «مسند أبي حنيفة» ص ٨٦ بشرح القاري، والخُوارز مي في «جامع المسانيد» ٢: ١٨٣ ، والزَّ بَلَعي في «نصب الراية» ٣: ٣٣٣، وابن طولون في «الشَّذرة في الأحاديث المشتهرة» ١: ٤٥ برقم: ٤٣ ، (تحقيق: كمال بن بسيوني زغلول، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ)، والزَّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ١: ١٨٢.

(٣) انظر: السردوي: كنز الوصول ص ١٨١ ، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١ : ٣٣٤ ، ابن الهُمام: التحرير ص ٣٣٧.

(٤) انظر: ابن امير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٧٦ ، أمير بادشاه: تيسير التحوير ٣: ٨٨.

الأول: ينبغي أن لا يثبت الحد بالبينة أيضاً؛ لأن فيها شبهةً؛ إذ احتمال الكذب فيها موجود، مع أنه يثبت الحد بها بالاتفاق(١).

الثاني: ينبغي أن لا يثبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهة، إذ إنها غير ثابتة بالنظم، مع أنه يثبت بها عندهم أيضاً؛ لأن الرجم في حقّ غير ماعز رضي الله عنه ثابت بدلالة النص (٢).

فعلم أن مجرد الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب، وإنما العبرة للشبهة التي تكون في السبب، وإلا لم يجز العمل في الحدّ بالبينة ولا بدلالة النص.

米米米

#### فوائد

### لها صلة بهذا الشرط

الفائدة الأولى: لا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب،
 فاختلف المتأخرون من أئمة الحنفية في تخريج رأيه إلى مذهبين:

١ ـ تخريج البزدوي: يرى الإمام البَزْدوي أن الإمام أباحنيفة رحمه الله لا يقبل خبر الواحد في الحد (٣).

واختار هذا الرأي صدر الشريعة (١)، والحَصْكفي (٢).

<sup>(1)</sup> انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي 1: ٣٣٤، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥٩، ابن الهمام: التحرير ص ٣٣٧.

ويجاب عن هذا الأمر بأن البينة إنما صارت حجة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدُوا مَنْ رَجَالِكُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٨٢] ، كما يقوله البردوي في «كنبز الوصول» ص ١٨١ ، والإثقاني في «الشامل» خ ٥: ٢٤٥، إلا أنه ليس لديهم جواب عن الأمر الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخسي ١: ٣٣٤، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٨١.

دليل البَرْدوي: استدل البردوي ومن تبعهم على رأيهم: بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب الحدة في اللواطة بخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول»(١).

فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الآحاد، وهو يقتضي الحد على اللوطي، فلم يعمل به الإمام أبوحنيفة، فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح على أنه لا يقبل أخبار الآحاد في الحدود.

دليل المتأخرين: استدلّ العلامة البخاري ومن تبعه بروايتين:

١ \_ روى الإمام محمد في «الموطأ» (١٠) ، عن ابن المسيَّب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً \_ خمسة أو سبعة \_ برجل قتل غيلة ، وقال: «لو تمالاً أهل صنعاء قتلتهم به».

<sup>(</sup>١) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحَصْكَفي: إفاضة الأنوار ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفَناري: فصول البدائع ٢: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود في الحدود، باب في من عمل عمل قوم لوط ٥: ١١٢ برقمم: ٤٤٥٧، والمترمذي في الحدود، باب ما جاء في حدُّ اللوطي ٣: ١٢٤ برقم: ١٤٥٦، وابن ماجمه في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط ٣: ١٧٤ برقم: ٢٥٦١، وانظر: «نصب الراية» ٣: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) باب النفر يجتمعون على قتل واحد ٣: ١٧ ـ ١٨ ، بشرحه «التعليق الممجَّد».

ثم قال \_ بعد هذه الرواية \_ : «وبهذا نأخذ: إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجلاً عمداً قتل غيلةٍ ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه، قُتلوا به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله».

فقول الإمام محمد هذا كالنص في موضع الخلاف، فإنه أثبت الحد برواية موقعوفة عن عمر رضي الله عنه وإن كانت فيها شبهة، وقد صرح أيضاً أن شيخه أبا حنيفة والعامة من الفقهاء يوجبون الحد بهذا الخبر.

٢ ـ روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، عن عبدالرحمن بن البَيْكماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذّمة، فرفع ذلك إلى رسول الله على أن أنا أحق من أوفى بذمته، ثم أمر به فقُتل» (١).

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون قتل المسلم بالذمي، واستدلوا لإثباته بهذا الخبر المرسل، وأثبتوا به الحد، فهذا الاستدلال صريح في قبولهم خبر الواحد في الحد؛ لأن المرسل أدنى حالاً من الخبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله المرسل أدنى حالاً من الخبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله المرسل أدنى حالاً من الخبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله المرسل المرسل أدنى حالاً من الخبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله المرسل ال

### \* الرأي الراجع:

والذي يظهر أن الراجح في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثبوت الحد بخبر الواحد، والروايتان المذكورتان نص في قبول أبي حنيفة خبر الواحد في الحد.

أما ما استدل به الإمام البَردوي ومن تبعه على رأيهم بخبر ابن عباس رضي الله عنهما فليس في محل النزاع؛ وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما لم يعمل بخبره؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حكم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام محمد في «كتاب الحجة» ٢: ٤٨٠، واللفظ له، وأبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» ص ٢٤٨، برقم: ١٤٣، والخُوارز مي في «جامع المسانيد» ٢: ١٧٨، والزّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ٢: ١٣٠.

اللواطة، فدلٌ على زيافة هذا الخبر(١).

الفائدة الثانية: اختلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية يختارون
 قبول خبر الواحد في الحد، أو لا يقبلونه؟، ففيه رأيان:

الأول: أن الأكثر يقبلون أخبار الآحاد في الحد، وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري، فإنه قال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز، وهكذا نقل عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»، وهو اختيار أبي بكر الجصّاص، وأكثر أصحابنا» (7).

وممن صرح بأن أكثر الحنفية على قبول أخبار الآحاد في الحدود: العلامة البابِرْتي ، والمحقق ابن أمير حاج، وابن نُجيم ، والرُّهاوي، وعَرْمي زاده، و ابن عابدين ، والمَرجاني (٣) .

الشاني: أكثر الحنفية لا يقبلون أخبار الآحاد في الحد، واختاره الكاكي (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٦١ ، البابرتي: التقرير ٤: ٣١٣.

وقد جعل هذا الوجه إحدى العلل لردٌ خبر ابن عباس رضي الله عنهما العلامة أبوحنيفة أمير كاتب الإثقاني \_ وهو ممن لا يقبل خبر الواحد في الحد \_ في كتابه «الشامل» خ ٥: ٢٤٥، فقال: « ولا بالخبر الغريب، وهو ما روي ... لشبهة فيه، ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواطة، ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديث، فدل على زيافته».

<sup>(</sup>٢) البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣١٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٣٦٧ ، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٩٧ ، الرهاوي وعزمي زاده: حاشية شرح ابن ملَك ص ٩٤٩ ، ابن ملك: نسمات الأسحار ص ١٨٧ ، المَرْجَاني: حاشية التوضيح ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٢٧.

ـ تلميذ العلامة البخاري ـ ، ومحقً ق الحنفية الإمام ابن الهُمام، فإنه قال: «الواحد في الحد مقبول، وهو قول أبي يوسف والجصاص، خلافاً للكرخي، والبصري، وأكثر الحنفية »(١).

ويظهر للباحث أن الصواب هو الرأي الأول من أن أكثر الحنفية يقبلون خبر الواحد في الحد، وذلك أن الكاكي الخُجَندي جعل أكثر الحنفية على القبول في شرحه لأصول البَرْدوي \_ لم أره مطبوعاً \_ كما نقله عنه المحقِّق ابن أمير حاج (٢) فكلامه في «جامع الأسرار» يعارض ما صرح به في شرحه على أصول البَرْدوي فتعارضا.

ولعل الغالب أن ما قاله في شرح البردوي هو الصحيح، والقرينة له أن الكاكي كثير المتابعة لشيخه عبد العزيز البخاري، كما يظهر واضحاً بعد مقارنة «جامع الأسرار» بـ «كشف الأسرار»، تظن أن «الجامع» اختصار «الكشف»، وشيخه البخاري اختار في «الكشف» أن الأكثر على القبول كما أسلفت.

أما كلام ابن الهُمام: فأخذ عليه المحققون من الحنفية الذين جاؤوا بعده، كالعلامة المحقق ابن نجيم، فإنه قال: «ثم اعلم أن المحقِّق \_ أي: ابن الهُمام \_ في «التحرير» ضم إلى الكرخي أكثر الحنفية، وهو بعيد، فقد صرر في «التقرير» والهندي بأن القبول قول الجمهور، وهو قول الجصاص وأكثر أصحابنا» (٣).

وممن وافق ابن نجيم في رد كلام ابن الهمام: العلامة عَـنْمي زاده، والعلامة ابن عابدين (٤)، هذا ما وصلت إليه، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ابن الله مَام: التحرير ص ٣٣٧، وانظر: البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: عزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص ٦٤٩، ابن عابدين: النسمات ص ١٨٦.

# البحث الثاني إنكار المسروي عنه السرواية (١)

بحث إنكار المروي عنه الرواية يعد من أهم مباحث أصول الحديث، اختلف في قبولها وردها الفقهاء والحفاظ والأصوليون، فليعلم أنه على نوعين:

الأول: أن ينكر المروي عنه الراوي إنكار جاحد مكذِّب، كأن يقول: «كذبت على»، أو «ما رويت لك هذا الحديث قط»، ونحو هذه الألفاظ.

فأكثر العلماء من جميع المذاهب يردون الحديث بإنكار المروي عنه إنكار الجاحد، ولا يرونه صالحاً للاحتجاج (٢)، لكن لا تسقط عدالتهما.

(۱) يرى الإمام الكرخي أن المروي عنه إذا أنكر الرواية لا تقبل، سواء كان الإنكار إنكار مكذّب \_ وهو متفق عليه \_ أو إنكار متوقّف، فيكون من شرط قبول الأخبار عنده: عدم إنكار المروي عنه مطلقاً، غير أن هذا الرأي مرجوح عند كثير من محقّقي الحنفية كما سيأتي ذكره، وهو الراجح عند الباحث، فليس من شرط قبول أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار متوقّف.

(٢) نَـقل فيه الإجماع، انظر: الآمِدي: الإحكام ٢: ١١٨، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٤، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٢٤، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٦٥، البابرتي: التقوير شرح أصول البزدوي ٤: ٣٨٢، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٥.

وفي نقل الإحماع نظر؛ فإن من الأثمة من يقبل الخبر إذا أنكره المروي عنه، كالسَّمعاني في «قواطع الأدلة» 1: ٣٥٥، وابن السَّبْكي في «جمع الجوامع» 1: ٢٠٩ ـ ٢١٣، والحافظ ابن القطّان صاحب «بيان الوهم والإيهام»، كما نقله الصّنعاني في «توضيح الأفكار» ٢: ٢٤٦.

وكذلك يجعلهما بعض الأئمة كالخبرين، ويوجبون استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة، كالإمام الجُسويني في «البرهان» ١: ٢٥٢، والصَّنعاني في «تنقيح الأنظار» ٢: ٢٤٦ بشرحه «توضيح الأفكار».

الشاني: أن ينكر المرويُّ عنه الراويَ الفرع إنكار مستريبٍ متوقِّف؛ كأن يقول: «لا أعرف أني رويت لك هذا الحديث»، أو «لا أتذكر»، فهل تُقبل رواية الراوي الفرع عنه؟ ففيه ثلاثة مذاهب:

المدهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصل، وهو قول الإمام أبي الحسن عبيد الله الكرخي (۱)، واختاره تلميذه الجصّاص (۲)، والقُدوري (۱۳)، والبَرْدوي (۱۱)، والسَّرُخسي (۵)، والأخْسيكتي (۱۱)، والخَبَّازي (۷)، والنَّسفي (۸).

وهذا الرأي ينسب إلى الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله، تخريجاً على قوله في رجل ادّعى عند قاض أنه قضى له بحق على الخصم، ولم يذكر القاضي قضاءه، فأقام المدّعي البينة على قضائه، فقال أبو يوسف: لا يقبل القاضي البينة، وقال الإمام محمد: يقبل البينة ويقضي له بالحق (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٢٥ ، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٦٦ ، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: القدوري: التجريد ٩: ٤٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٩١. وتبعه من شراحه: السِّغْناقي في «الكافي» ٣: ١٣٥٧، والإتقاني في «الشامل» خ ٥: ٣٤٨ - ٣٥٠، والبابر تي في «التقرير» ٤: ٣٨٠ ـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ٢: ٣-٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٧٧. وتبعه الشارح الإتقاني في «التبيين» ١: ٦١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الخبازى: المغنى ص ٢١٤\_٢١٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٧٥\_ ٧٩. وتبعه الكاكي في «جامع الأسرار» ٣: ٥٦٥ -\_ ٥٦٨ ، وابن ملك في «شرح المنار» ص ٦٦٠ \_ ٦٦١.

<sup>(</sup>٩) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٥٩ ، البنزدوي: كنز الوصول ص ١٩١، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ٢: ٣.

المدهب الثاني: تقبل رواية الفرع عن المروي عنه في الإنكار المتوقف، ونُسب هذا الرأي إلى الإمام محمد رحمه الله، تخريجاً على مسألة القضاء.

واختاره العلاء الأسْمَنْدي (۱)، وابن السّاعاتي (۱)، والبخاري (۱۱)، وابن السّاعاتي (۱۱)، والبخاري (۱۱)، وابن الهُمام (۱۱)، والشُّمُنِّي (۱۵)، وابن نُجَيم (۱۱)، وابن الحنبلي (۱۱)، ومحمد أكرم السّندي (۱۱)، وابن عابدين (۱۹)، والفَرْهارْوي (۱۱)، واللَّكْنَوي (۱۱).

وهو الرأي الراجح عند أكثر أئمة المالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤).

(1٤) انظر: ابن الفراء: العدية ٢: ١٢٤ ـ ١٢٨ ، ابن قدامة: روضة الناظر ١: ٢١٢ ـ ٢١٣ ، ١٠١ الفتوحى: شرح الكوكب المنير ٢: ٥٣٧ ـ ٥٤١ ، ابن المبئرد: شرح غاية السول ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) انظر: الأسمندى: بذل النظر ص ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٢٨، هذا يظهر من صنيعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٧. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشمني: العالي الرُّثبة ص ٢٧٦\_٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الحنبلي: قَفْ و الأثر ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: محمد أكرم السندى: إمعان النظر ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٩٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>١١) انظر: اللكنوي: سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص ٥٩ ـ ٦٠ (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: السادسة، دار البشائر الإسلامية بيروت، ١٤٢٦هـ).

<sup>(</sup>١٢) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨، ابن الحاجب: المختصر ٢: ٧١.

<sup>(</sup>١٣) انظر: الشيرازي: شرح اللَّمع ٢: ٦٤٩ ، الآمِدي: الإحكام ٢: ١١٨ ـ ١٢٠ ، الرازي: المحصول ٢: ١٨٦ ـ ١٢٠ ، الرازي: المحصول ٢: ١٨٦ ـ ١٨٩ ، ابن حجر: نخبة الفكر ص ١١٨ ـ ١١٩.

المذهب الثالث: المروي عنه إن كان رأيه يميل إلى غلبة النسيان، حيث كانت عادته ذلك في محفوظاته قُبلت رواية الفرع عنه، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً بذلك الخبر ردّت؛ لأنه قلما ينسى الإنسان شيئاً ضبطه نسياناً لا يتذكر بالتذكير. وهذا رأى الدَّبُوسي (۱)، والفَنَاري (۲)، وهو اختيار ابن الأثير من الشافعية (۳).

دليل المذهب الأول: استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنما يكون معمولاً به بالاتصال إلى رسول الله على وإنكار الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في حقه، فينت في به رواية الحديث، أو يصير هو مناقضاً بإنكاره، ومع التناقض لا تثبت الرواية، وبدون الرواية لايثبت الاتصال، فلا يكون حجّة كما في الشهادة على الشهادة (٤).

دليل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم \_ وهو الرأي الراجح عند الراقم \_ أن الفرع عدل ثقة جازم بالرواية عن الأصل، والأصل غير مكذّب ولا جازم، وإنما يقول: لا أعرف، فليس فيه تعارض ولا تناقض؛ لأن الاحتمال في الفرع ليس مثل الاحتمال في الأصل، بل الاحتمال في الأصل أقوى، فلا تتحقق المعارضة، وإنما تتحقق إذا كان الأصل مكذّباً ولا نزاع فيه.

أما القياس على الشهادة ففيه أن مبنى الرواية على السَّماع لا التحميل، ومبنى الشهادة على التحميل، فلا يكون إنكار الأصل مستلزماً لفوات الرواية لجواز السَّماع

<sup>(</sup>١) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظير: الفنارى: فصول البدائع ٢: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الأثير: جامع الأصول ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخسي ٢: ٥، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٢٨، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٢.

41

مع النسيان (١).

يقول الباحث: بقي رأي الإمام الدبّوسي، ففيه أن الكلام فيما إذا كان الأصل والفرع ثقة، وإذا كانت عادته غلبة النسيان في محفوظاته، فليس هو بثقة، فإن الشرط في قبول رواية الراوي رجحان ضبطه على نسيانه، فيخرج عن محل النزاع.

\*\*\*

#### إبانة وتوضيح

ثم لينتبه هنا أننا نجد في كتب أئمة الحنفية الأصوليين المتقدمين في هذا المبحث أمراً يجب الإشارة إليه، وهو أن الإمام المحقق الجصاص، والإمام القاضي اللبَّبوسي، وفخر الإسلام البَرْدوي، وشمس الأئمة السَّرَخْسي (٢)، أطلقوا الاختلاف في إنكار الراوي مرويه، ولم يعينوا أن الاختلاف بينهما في القسم الأول أو الثاني، كما أنهم لم يقسموه على قسمين كما صنعه الأصوليون من جميع المذاهب، ثم ذكروا الاختلاف بين الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وأسوق هنا على سبيل المثال نص الإمام البردوي لتقريب الفهم، قال رحمه الله في (باب ما يلحق النكير من قبل الراوي): «وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحاً ... أما إذا أنكر المروي عنه الرواية، فقد اختلف فيه السّلف:

فقال بعضهم: لا يسقط العمل به، وقال بعضهم: ليسقط به، وهذا أشبه، وقد قيل: إن قول أبى يوسف أن يسقط الإجماع، وقال محمد رحمه الله: لا يسقط» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الساعاتي: بدائع النظام ص ١٧٤، ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٨، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٥٩ ، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠١ ، البردوي: كنز الوصول ص ١٩١ ، السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٣.

<sup>(</sup>٣) البزدوي: كنز الوصول ص ١٩١.

فقد أطلق الاختلاف من غير ذكر التقسيم إلى نوعين، فهنا سؤالان: الأول: محل النزاع لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في أيّ قسم؟ القسم الأول أم الثاني؟

الثاني: الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في أيّهما، القسم الأول، أم الثاني؟ فنجد رأيين في الجواب عن السؤالين:

الرأي الأول: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الثاني، فهم وإن ذكروا الاختلاف فيه مطلقاً إلا أنهم أرادوا به القسم الثاني، كما أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني.

وهذا رأي البخاري، والبابر تي، والمَرْجاني (١) ، وهو الذي فهمه أكثر الأصوليين من أئمة المالكية والشافعية والحنابلة، حيث نقلوا الاختلاف بين القاضي أبي يوسف والإمام محمد في القسم الثاني دون الأول.

الرأي الشاني: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الأول، كما أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد فيه أيضاً، وهذا الرأي اختاره الإثنةاني (٢)، ويميل إليه ابن أميس حاج (٣).

## \* الرأي الراجع:

والراجـح عند الباحث هو الرأي الأول، وأن محل الخلاف بين الإماميـن أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني دون الأول، كما أن الجصاص والشيوخ الثلاثة

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٢٤ ، البابرتي: التقرير ٤: ٣٨٢ ، المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ١٢٩ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٣٣٩ .٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٩٢.

وإن أطلقوا المسألة غير أنهم يريدون به الإنكار المتوقف، والترجيح بأمرين:

ا \_ إن الاختلاف في هذه المسألة ليست منصوصة عن الإمامين، وإنما استنبطها المتأخرون قياساً على مسألة أخرى منصوصة عنهما، فلا بدّ أن يكون بين المقيس والمقيس عليه وبين الأصل والفرع اتفاقاً.

فالأصل المقيس عليه هنا هو أن رجلاً ادّعى عند قاض أنه قضى له بحقً، فلم يذكره القاضي، فأحضر المدّعي البينة على قضائه، فهذا هو الأصل، فالكلام فيه أن القاضي لم يذكره، لا أنه أنكر، فلا بد أن يكون الكلام هنا أيضاً في الإنكار المتوقف، كأن يقول: «لا أذكره»، وهو القسم الثاني، دون الأول.

وأسوق إليك هنا نص الإمام الجصاص والبزدوي؛ ليتضح أن الكلام في الأصل المقيس عليه فيما لم يذكره القاضي، قال الجصاص: «روي عن أبي يوسف في قاض ادُّعي عنده قضاؤه بحق لرجل، فلم يذكره، فأحضر المدّعي بيّنةً لتشهد على قضائه له بذلك» (١٠).

وقال الإمام البزدوي: «وقد قيل: إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به، وقال محمد رحمه الله: لا يسقط، وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضى بقضية، وهو لا يذكرها» (٢).

Y ـ وكذلك لو رأينا نصوص الجصاص وغيره من أئمة الحنفية، وأمعنًا النظر في كلامهم يظهر لنا بوضوح أن محل النزاع في الإنكار المتوقف لا غير، وأسوق هنا نصاً للإمام الجصّاص الدال على هذا المعنى، قال: «كان كثير من شيوخنا يستدل على فساد حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البزدوي: كنز الوصول ٣: ١٢٥ بشرحه «كشف الأسرار».

النبي رضي أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، بما ذكر ابن جُريج: أنه سأل الزُّهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، فكانوا يجعلون إنكار الزُّهري لذلك مفسداً لرواية من روى عنه.

ومثله: حديث ربيعة بن سهيل، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن النبي الله عنه، قال: لا أعرفه» (١).

فلاحظ هذين المثالين، وقوله في الأول: «فلم يعرفه»، وَفي الثاني: «لا أعرفه»، فهذان يدلان على أن الجصَّاص وإن أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به القسم الثاني. فالذي يظهر من هاتين القرينتين أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد

في القسم الثاني وهو محمل كلام مشايخ الحنفية، والله أعلم بالصواب.

وقد أجاب العلامة البابر تي عما يستدل به من ظاهر نصوصهم، فقال: «ولم يذكره \_ أي: القسم الأول \_ الشيخ؛ لكونه متفقاً عليه في الرد؛ لأن كل واحدٍ من الأصل والفرع مكذّب للآخر» (٢).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البابرتي: التقرير ٤: ٣٨٢.

## البحث الثالث زيادات الثـقات<sup>(۱)</sup>

(۱) وجه ذكر هذا البحث هنا أن الإمام الكوثري رحمه الله صرح بأن زيادة الثقة غير مقبولة لدى الحنفية، فإذا جاء خبر واحد، وفيه زيادة متنا أو سندا لا يقبله الإمام أبو حنيفة رحمه الله على رأي المحقق الكوثري، فقال في «تأنيب الخطيب» ص ١٥٣: «ومن أصوله أيضاً ردّ الزائد متنا أو سندا إلى الناقص احتياطاً في دين الله، كما ذكره ابن رجب، وإغفال هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا في مناقشاتهم مع المخالفين من قبيل إلزام الخصم بما يراه هو».

وقال نحو هذا الكلام في «الترحيب بنقد التأنيب» ص ٤٩ ، (المكتبة الإمدادية ملتان، باكستان، دون ذكر التاريخ).

هذا رأي المحقق الكوثري رحمه الله، غير أنه ستأتيك نصوص كبار الحنفية \_ كالكرخي، والجصاص كبير الأصوليين لدى الحنفية، وابن الساعاتي وابن الهمام \_ وآراؤهم في باب زيادة الثقة، وكلها دالة على قبول الزيادة مع اختلاف يسير فيما بينهم، وقد صرح الكوثري بأن مأخذه «شرح علل الترمذي» للتحافظ ابن رجب، ولا يخفى أن المعول في كل مذهب رأي أئمة ذاك المذهب؛ فإنهم أدرى بمذهبهم، فنسبة القول إلى الحنفية بأنهم لا يقبلون الزيادة مطلقاً استدلالاً بقول الحافظ ابن رجب لا يعتمد عليه؛ لمخالفته رأى جمهور الحنفية.

والنص الذي استدل به الكوثري في «شرح العلل» ٢: ٢٣٧: «وحكى \_أي: فقهاء الحنابلة \_ عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل!».

وسبق ابن رجب إلى هذا النقل الإمام الجُويني في «التلخيص» ٢: ٣٩٧، فقال: «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنها لا تقبل، وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله». والعجب من الجويني أنه نقل في «برهانه» ١: ٢٥٥ عن أبي حنيفة قبول الزيادة مطلقاً!

وكذلك نسب عدم القبول إلى الحنفية الإمامُ الإسنوي رحمه الله، فردّه شيخُ الكوثري العلامةُ محمد بخيت المطيعي رحمه الله في «سلم الوصول» ٣: ٨٣٣ ، فقال: «أقول: هذا القول لا =

بحث زيادات الثقات من أهم المباحث الأصولية، لها صلة قوية وتأثير هام في المسائل الفقهية الدائرة بين الفقهاء، وقد اختلفت فيه آراء الحفاظ والمحدثين كما بسطه الأئمة في كتب المصطلح، أما الباحث فيتحدث عن رأي الحنفية في قبولها وردها.

ومعنى زيادة الثقة هـو: أن الراوي الثقة يـزيد لفظاً أو جملة في الحديث لم يذكرها الرواة الآخـرون، أو يوصـل ويرفع ما أرسله وأوقـفه الرواة الآخرون.

فحصل من هذا التعريف أن هذا البحث على قسمين:

١ ـ الزيادة في متن الحديث.

٢ ـ الزيادة في السند. فنتحدث عنهما بالبسط.

<sup>=</sup> تعرفه الحنفية، بل جمهور العلماء، ومنهم الحنفية على قبول الزيادة فيما إذا كان الممسكون يجوز عليهم الذهول مطلقاً، تعذر الجمع أو لم يتعذر، فإن تعذر وقع التعارض والمصير إلى الترجيح، كما يؤخذ من عبارة «مسلم الثبوت» المارة، وهي مأخوذة من عبارة الكمال بن الهمام في «تحريره»، ومثله في غيرهما من كتب الحنفية، ولو كان لهم خلاف في ذلك لذكروه أو واحد منهم على الأقل».

\*\*\*

## النوع الأول الزيادة في المتـن

إذا روى جماعة من الثقات حديثاً، وانفرد واحد من تلك الثقات بزيادة في رواية لوايته لفظاً أوجملةً، ولم ترو تلك الزيادة الرواة الآخرون الذين شاركوه في رواية الحديث، فهل تقبل تلك الزيادة لدى الحنفية أم لا؟ فهذا هو محل النزاع، فنجد بعد البحث في كتبهم رأيين في هذه المسألة:

## الأول: رأي الإمام الكرخي والجسسّاص

قال الإمام الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحداً، ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانها: أن الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة، وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة.

وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي عليه السلام، أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال البائع أو يترادان» (١).

<sup>(</sup>١) كما في رواية ابن أبي ليلي، أخرجه الدارمي ٢: ١١٩ برقم: ٢٥٤٩ ، وأبوداود ٤: ١٨٥ برقم: ٣٥٠٦، وابن ماجَمة ٣: ٥٣٨ \_ ٥٣٩ برقم: ٢١٨٦ ، والدارقُـطُني ٣: ١٥ برقم: ٢٨٣٨.

وقد تابعه شريح القاضي، فقد روى الوكيع في «أخبار القـضاة» ٢: ٢٠١ (تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي، ط: الأولى، مطبعة السعادة مصر، ١٣٦٦ هـ) عن شريح القاضي، عن ابن مسعود، أنه قال: «إذا اختلف البيّعان، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع».

وتابعه أبوحنيفة أيضاً، كما ذكره الخُوارزمي في «جامع المسانيد» ٢: ٣١-٣٢، والزَّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ٢: ٢٨، وبهما زال ما يخشي لابن أبي ليلي من سوء الحفظ.

ومن الناس من يروي هذا الخبر، فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعينها (1). فالأصل فيه هو الأول، وحذف قيام السلعة إغفال من بعض رواته، وإنما كان ذلك من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحداً، لم يثبت عندنا أن النبي عليه السلام قال ذلك مرتين، ذكر في إحداهما حال قيام السلعة، ولم يذكرها في الأخرى، فلم يجز لنا إثبات ذلك؛ لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية.

وأما إذا روي الخبر من النبي عليه من وجهين، أو شلاثة، أو أكثر، فكان من طاهر الحال دلالة على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة، فالزيادة مقبولة.

ونظيره أيضاً: ما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يقبض (٢)، وروي في أخبار أخر من غير جهة ابن عباس: أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما لم يُقبض (٣)، فاستعمل الخبرين، ولم يحمل الأمر على أنهما خبر واحد حذف بعض الرواة ذكر الزيادة» (١). انتهى كلام الجصاص بطوله. واختار هذا الرأي بتفصيله: شمس الأثمة السرخسى (٥)، والإمام النسفى (٢)،

<sup>(</sup>١) كما في رواية محمد بن الأشعث، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أبوداود ٤: ١٨٤ ـ ١٨٥ برقم: ٣٥٠٥، والنسائي ٧: ٣٠٣ ـ ٣٠٣ برقم: ٤٦٤٨، والدارقُ طني ٣: ١٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ۲: ۷۵۱
 برقم: ۲۰۲۸، ومسلم ۲: ۲۰۸۵ و ٤٠٩ برقم: ۳۸۱۷.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو حنيفة عن عتاب بن أسيـد رضي الله عنه، كما في «الآثار» رواية أبي يوسف ص ١٨١ ـ ١٨٢ ، و«مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم ص ٢٦٨ ط: كوثر، و«جامع المسانيد» ٢:٦-٧.

<sup>(</sup>٤) الجصاص: الفصولُ في الأصول ٢: ٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: السرخسى: أصول السرخسى ٢: ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ١٠٨ \_ ١٠٩.

وأقرّه شارحو «المنار»، منهم: العلامة الكاكي، وابن ملك، والدَّه لَوي، وابن قُطلوبغا، وملاجيون، والعلاء الحَصْكفي، وابن عابدين (١).

## الشاني: رأي ابن الساعاتي

تفصيل رأيه:

- إن كانت تلك الزيادة مخالفةً للمزيد عليه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالظاهر التعارض، فالمصير إلى الترجيح.
- وإن كانت الزيادة لا تخالف المزيد، فننظر: إن كان المجلس متعدداً، فلا خلاف في قبول تلك الزيادة؛ لاحتمال أن يكون النبي على قد قاله في أحد المجلسين دون الآخر، وهذا كما إذا انفرد ثقة برواية حديث لا يرويه غيره، فإنه يقبل.
- وأما إذا اتحد المجلس، فإن كان من لم يرو تلك الزيادة قد انته وا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة، فلا تقبل تلك الزيادة؛ لأن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى جمع لا يتصور غفلة مثلهم عنها.

وأما من لم يروها لم يصل إلى الحدة المذكور، فالزيادة مقبولة عند الأكثر، وهو الصحيح لديهم.

- وأما إن جهل الحال في أن الرواية في مجلس واحد أو مجالس مختلفة، فقبول الزيادة أولى؛ لجواز تعدد المجلس.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٨١٣ ـ ٨١٤، ابن ملك: شرح المنار ص ٦٨٦ ـ ١٨٠، الله الفكار ص ١٥٠ ـ ١٥١، الله المدهد الأنوار ص ١٥٠ ـ ١٥٠، ابن قطلوبغا: خلاصة الأنوار ص ١٥٠ ـ ١٥١، ملاجيون: نور الأنوار ص ٢٠٠ ـ ٢٠١، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٩٧، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٩٧.

واختار هذا الرأي من أئمة الحنفية: العلامة ابن الساعاتي (1) ، والعلامة الفيناري (٢) ، والمحقق ابن الهمام (٣) ، وابن نجيم (٤) ، وابن الحنبلي (٥) ، والبهاري (١) ، والتَّهانُوي (٧) .

## الرأي الأول والثاني واحــد

## في الواقع لدى ابن الهمام:

يرى محقق الحنفية الإمام ابن الهمام، والعلامة ابن نجيم (^) أن ما قاله أئمة الحنفية المتقدمين \_ كالجماص والبزدوي والسرخسي \_ هو عين مذهب ابن الساعاتي، ولا خلاف بين الرأيين \_الأول والثاني \_.

وتفصيل هذا الإجمال: أن أصحاب الرأي الأول قالوا: الراوي إذا كان واحداً، ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانها، فيؤخذ بالمثبت للزيادة، يقول العلامة ابن نجيم وهو يعلق على هذا القول : «الخلاف فيما إذا علم اتحاد المجلس، فإن تعدد المجلس أو جُهل قبل اتفاقاً» (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ١٧٤\_١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفنارى: فصول البدائع ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٨. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٢٠ ـ ٣٢١، (ط: دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٦٠ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: التَّهانوي: قواعـ د في علوم الحديث ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن الهُمام: التحرير ٣: ١٠٨ ـ ١٠٩ بشرحه «تيسير التحرير»، ابن نُجيم: فتح الغفار ص ٣٢٠ ، (ط: دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٢٠، (ط: دار الكتب العلمية).

فاتفق الرأيان إلى هذا الحد، وبقي بين الرأيين فرق واحد، وهو: أن الرأي الأول يوجب الأخذ بالزيادة مطلقاً، سواء كان من لم يزدها وصل إلى حد ً لا يتصور غفلتهم عن مثل تلك الزيادة أو لم يصل إلى هذا الحد، وأصحاب الرأي الثاني قيدوا القبول بما إذا كان من لم يزد تلك الزيادة لم يصل إلى حد ً لا يتصور غفلتهم عن مثلها، فإذا وصل من لم يزدها إلى هذا الحد لا تقبل زيادة الثقة.

هذا هو الفرق بين الرأيين، غير أن المحقق ابن الهمام وابن نجيم يؤكّدان أن هذا القيد أيضاً ملحوظ عندهم، فقال ابن الهمام: «إذا انفرد الثقة بزيادة، وعلم اتحاد المجلس، ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةً لم تقبل؛ لأن غلطه \_و هم كذلك \_ أظهر الظاهرين» (١).

ويُستدل بأمرين على أن هذا القيد ملحوظ لديهم:

ا - ذكر أئمة الحنفية في باب هلال رمضان والفطر أنه إذا لم يكن بالسماء علم، لا بد من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم (٢)، فهذه الجزئية تدل على أن من لم يزد تلك الزيادة إذا وصل إلى حد للا يتصور غفلتهم عن مثلها لا تقبل زيادة الثقة.

Y \_ قاعدة أخرى للحنفية تؤيّد بأن هذا القيد ملحوظ لديهم، وهو أنهم ذكروا من شرط قبول خبر الواحد والعمل به أن لا يرد فيما تعم به البلوى حيث يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكّدة مع كثرة تكرّره، فإن ما كان هذا وصفه، سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهار، ولا يقبل خبر الواحد، فهذا الأصل للحنفية يؤيد أن من لم يزد تلك الزيادة إذا وصلوا إلى حدّ لا يتصور غفلتهم عن مثل تلك الزيادة لا تقبل، بنفس الدليل الذي استدلوا به لهذه القاعدة.

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٢٠، (ط: دار الكتب العلمية).

## \* رأي الحافظ الزَّيْلعي:

للحافظ الزيلعي رحمه الله رأي آخر في هذا الباب، وهو أنه لا يحكم فيه بحكم كليً، بل الصواب فيه: أن ينظر في كل جزئية إلى القرائن والترجيحات، فقد يقوي الظن في موضع نظراً إلى القرائن صحة الزيادة، فيحكم بصحتها، وفي بعضها يجزم بخطأ تلك الزيادة اعتباراً بالقرائن، فقد قال: «إنها أي: الزيادة - تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان راوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة ...، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصه، ومن حَكَم في ذلك حكماً عامًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغزم بخطأ الزيادة» (۱).

وقد اتبع الحافظ الزَّيلعي في هذا الباب الإمام ابن دقيق العيد والحافظ الصلاح العلائي رحمهما الله، فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: «إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، وبمراجعة أحكام الجزئية تعرف صواب ما نقول» (٢).

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (خليل بن كَيْكَلْدي): «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مَهْدي، ويحيى بن سعيد القَطّان، وأحمد بن حنبل، والبخاري وأمثالهم: يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) الزيلعي: نصب الراية ١: ٢٣٦-٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن دقيق العيد: شرح الإلمام ١: ٦٠ ـ ٦١، (تحقيق: عبد العزيز بن محمد السعيد، ط: الأولى، دار أطلس الرياض، ١٤١٨ هـ).

بحكم كليِّ، بل عملهم في لك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث» (١).

واختار هذا الرأي: الشُّمُنِّي، واللَّكْنوي، وشبِّيْر أحمد العثماني (٢).

## \* الرأي الراجـح:

ويظهر للباحث أن رأي الحافظ الزَّبلعي أقرب إلى صنيع متقدمي الحفاظ، كما أنه أليق بالمجتهدين من الفقهاء؛ فإن المجتهد قد يأخذ بزيادة الضعيف إذا غلب على ظنه صدق الخبر لوجود القرائن والشواهد على صحته، وقد لا يأخذ بزيادة الثقة، لما يجد في نفسه من القرائن على عدم صحته، فالأولى بالنسبة إلى المجتهدين عدم الحكم بقاعدة كلية في هذا الباب.

هذا، أما بالنسبة إلى غير المجتهدين: فالأصل الذي ذكره ابن الساعاتي في غاية الإتقان؛ لأن القواعد عصا الأعمى، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح ص ٢٠٩، ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ٢: ٢٠٤، شرح نخبة الفكر ص ٦٦\_ ٧٢، الصنعاني: توضيح الأفكار ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ١٤٥ ـ ١٤٦، عبد الحي اللَّكْنوي: إحكام القنطرة ص ٥٧ . (ط: الأولى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، ١٤١٩ هـ)، شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١: ٣٥.

\*\*\*

## النوع الثاني الزيادة في السند

يتحدث الأصوليون في هذا النوع عن صورتين:

١ ـ تعارض الوصل مع الإرسال، وهو أن يأتي الراوي الثقة فيوصل الحديث
 إلى صاحب الرسالة، والرواة الثقات الآخرون قد أرسلوه.

٢ ـ تعارض الرفع مع الوقف، بأن يرفع الراوي الثقة ما أوقفه الرواة الثقات الآخرون.

قال الإمام المحقق أبوبكر الجصاص: «إذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى النبي عليه السلام، ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفاً عليه، فإن ذلك عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعاً، بل هو مما يؤكّد روايته التي رواها عن النبي عليه السلام، يوجب تأكيد روايته، ويكون دليلاً على أنه رآه ثابت الحكم غير منسوخ» (۱).

وقال الإمام البزدوي: «وأما الفصل الأخير \_وهو ما أرسل من وجه واتصل من وجه أخر \_: فقد رد أهل الحديث الاتصال بالانقطاع، وعامتهم على أن الانقطاع يجعل عفواً بالاتصال من وجه آخر» (٢).

وقال شمس الأثمة السَّرخْسي: «واختلف أصحاب الحديث في منقطعٍ من وجهٍ، متصلٍ من وجهٍ آخر، فمنهم من قال: سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع ...،

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) البردوى: كنز الوصول ٣: ١٨ ـ ١٩.

وأكثرهم على أن هذا يكون حجةً لوجود الاتصال فيه بطريق واحدٍ، والطريق الآخر الذي هو منقطع يجعل كأن ليس؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلاً، وفي الطريق المتصل بيان له، ولا معارضة بين الساكت والناطق» (١).

فالإمام الجصاص والبزدوي والسرخسي ذهبوا إلى قبول الزيادة من الثقة مطلقاً، واختاره غير واحد من متأخري الحنفية (٢).

هـذا، أما ابن الساعاتي وابن الهمام وابن نجيم والبهاري وبحرالعلوم (٣): فقالوا بمثل ما قالوه في الزيادة في المتن، فإن تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاً، وإن اتحد المجلس، ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها لا تقبل، وإلا تقبل الزيادة، كما بسطت آراءهم في النوع الأول (الزيادة في المتن).

وعلى قول ابن الهمام وابن نجيم رأيهم هذا، ورأي أصحاب المتون واحد كما سبق بيانه في الزيادة في المتن.

ورأي الحافظ الزيلعي في هذا النوع هو ما ذكرته في النوع السابق من عدم الحكم الكلي بالقبول والرد، وما ذكرت من الرأي الراجح عند العبد الضعيف فيما سبق هو كذلك هنا أيضاً.

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ١٠٨ ـ ١٠٩، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ١٧٤ ـ ١٧٥، ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩، ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٢٠، (ط: دار الكتب العلمية)، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ٣٤٩، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢١٤.

# الفصـل الثاني الانقـطاع الظاهر، وهـو الإرسال

هذا الفصل يتضمَّن ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المرسل.

المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة .

المبحث الثالث: حكم المرسل عند الأئمة الحنفية .

المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية .

المبحث الخامس: حجّية الحديث المرسل.

المبحث السادس: أيهما أقوى، المرسل أو المسند؟

وأتيت في الختام ببحث التدليس؛ لشدة الاتصال بين الإرسال والتدليس، وعدم الفرق في حكمهما لدى الحنفية.

## المبحث الأول تعريف المرســل

الإرسال لغةً: الإطلاق، والإهمال، تقول: كان في يدي طائر فأرسلته، أي: خَلَيْتُه وأطلقتُه.

قال عـزُوجلّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُهُمُ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣]، قال الأزْهَـري: «إرساله الشياطين على الكافريـن: تخليتُهم وإيّاهم» (١١).

واصطلاحاً عند الحنفية: هو ما انقطع سنده، سواء كان الانقطاع في أوله، أو آخره، أو وسطه، واحداً كان أو أكثر.

هذا ما صرّح به أكثر المتأخرين من أئمة الحنفية (٢)، أما رأي المتقدمين من أصحاب الكتب فلم أجد لهم نصاً صريحاً في تعريفه، والذي يظهر من صنيعهم هو (٣): أنهم يطلقون المرسل على: «قول غير الراوي الصحابي: قال رسول الله على وذلك أنهم يذكرون حكم مرسل التابعي والقرون الثلاثة، ثم القرن الرابع وبعده في

<sup>(</sup>۱) الأزهَـري: تهذيب اللَّغة ۱۲: ۳۹٤، وانظـر: ابن منظور: لسان العرب ۱: ۱۵۰۷، الفيروز آبادي: القاموس ص ۹۰۵، الزَّبيـدي: تاج العروس ۷: ۳٤٤، مادة (رسل).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٥ - ٦، الخُجَنْدي: جامع الأسرار ٣: ٧٠١ - ٧٠٠، النُجَانِدي: جامع الأسرار ٣: ٧٠١ - ٧٠٠ ابن الحنبلي: قَف و الأثر ص ٧٠، ابن الهنام و تلميذه ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٣٨٨ ، ابن الحنبلي: قَف و الأثر ص ٧٠ محمد أكرم السنندي: إمعان النظر ص ٩٩ - ١٠٠ ، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢١٦ ، الحَصْ كفي: نَسَمات الأسحار ص ١٨٥.

وهذا التعريف هو المختار عند الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ١: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول ٢: ٣٠ ـ ٣١ ، البردوي: كنز الوصول ص ١٧١ ، السرحسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٥٩ ـ ٣٦٠، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٥.

كل عصر، فعلى هذا: المرسل لديهم يرادف المعلق عند المحدثين، ولا يدخل فيه ما سقط من أول السّند أو وسطه، مع أن المتأخرين من الحنفية صرّحوا بأن الكل مرسلٌ عند الأصوليين.

ويظهر للباحث أن تعريف المتأخرين أولى لأمرين:

١ ــ اهتمام المتأخرين وعنايتهم البالغة بالتعاريف والقيود دون المتقدّمين، ــ لذا لا تجد في كتبهم تعريف المرسل، وما ذكرته إنما يعلم من صنيعهم.

٢ ـ يؤيد تعريف المتأخرين صنيع آخر للمتقدمين، وذلك أنهم يجعلون المنقطع في باب، ويقسمونه إلى ظاهر وباطن، فالظاهر: المرسل، والباطن: ما خالف كتاب الله أو السنة المعروفة وغيرهما.

فتسميتهم الانقطاع الظاهر \_ وهو مطلق يشمل الانقطاع في الأول والوسط والآخر، واحداً كان أو أكثر \_ إرسالاً يؤيّد ما قاله المتأخرون. والله أعلم.

\* المرسل عند المحدثين: قول التابعي: «قال رسول على الله المرسل عند المحدثين: قول التابعي: «قال رسول على الله الم

فالمرسل عند الحنفية يرادف المنقطع بالمعنى الأعم عند المحدثين، فيشمل المرسل، والمعضل، والمعلق، والمنقطع عند المحدثين، فالكل يسمى مرسلاً لدى الحنفية.

<sup>(</sup>١) بين المحدثين اختلاف يسير بأنه هل يقيّد بالتابعي الكبير أم لا؟

فالحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ١٢٦ قيده بالكبير، وتبعه النّوويُّ في «التقريب» ص ١٦٨.

أما الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٢٥، وابن حجر في « شرح النخبة» ص ٧٩، و«النُّكَت» ١: ٥٠٦، فلا يرون التقييد بالتابعي الكبير، بل يطلقون المرسل على قول كل تابعي.

# المبحث الثانسي حكم المرسل عند الأئسمة الثلاثة

المرسل من أهم المباحث في الأصول، فلذا أرى من المفيد أن أذكر رأي المذاهب الأخرى للإيضاح التام.

## \* رأي المالكية:

الرأي الذي استقرّ عليه عندهم هو أن المرسل حجّةٌ، يلزم به العمل كما يلزم بالمسند سواء، إذا كان الراوي ثقة لا يروى إلا عن ثقة.

قال الإمام أبو الوليد الباجي: «لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسِل له غير متحرِّزٍ يرسل عن الثقات وغيرهم، فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات، فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه» (١).

وقد صرح بنحو هذا أئمة المالكية، كالإمام ابن القصَّار (٢)، وحافظ المغرب ابن عبد البر النَّمَري (٣)، والإمام ابن العربي (٤).

تنبيه: هذا هو الرأي المعتمد الموثوق به لدى المالكية، أما ما نقله الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورى (٥)، عن مالك من عدم قبول المرسل نقل مستغرب (١).

<sup>(</sup>١) الباجي: إحكام الفصول ص ٣٤٩. وانظر: الباجي: الإشارة ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ٤٠، ص ٧٥ ـ ٩٥ ط: عبد الفَـتَّاح.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك ١: ٣٤٥ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاكم: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ٢: ٥٦٩.

وهكذا اشتراطُ الإمام ابنِ الحاجب أن يكون المرسِل إماماً من أئمة الدين، فهو رأيه الخاص الذي رآه، ولا يجوز نسبته إلى المالكية كلّها (١).

#### \* رأى الحنابلة:

اختلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، غير أن أكثر أثمتهم أخذوا بالمرسل، وصحّحوه، وجعلوا رواية القبول أرجح، وممّن احتج به و رجّحه: الكَلُوذاني (٢)، وابن عَقيل (٣)، و ابن الجوزي (٤)، وآل تيمية (٥)، وابن قُدامة (٢)، وابن النجّار (٧)، وابن المِبْرَد (٨)، والشّنقيطي (٩).

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي \_ وهو يصحح هذه الرواية وينسبه إلى أكثر أئمتهم \_: «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد» (١٠٠).

فهؤلاء أجلّة أئمة الحنابلة، أخذوا بالمرسل واحتجوا به، وصحّحوا رواية القيـول.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الحاجب: منتهى السول والأمل ٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكلوذاني: التمهيد ٣: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج٤، ق٢، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الجوزي: التحقيق ١: ١٨٢ ، ١ : ١٨٨ ، ١٩٨ ، ٣١ : ٣١ ، ١٨٦ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن تيمية: المُسوَّدة ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر ١: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٢: ٥٧٦ ـ ٥٧٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن المبرد: شرح غاية السُّول إلى علم الأصول ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشُّنْقيطي: مذكرة أصول الفقه ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن رجب: شرح علل الترمذي ١: ٥٤٣.

وقد أخذ بعض الحنابلة بالرواية الأخرى، فلم يروا المرسَل حجّة، وإليه يميل والدابن تيمية (١).

وقد سلك بعض متأخّري الحنابلة مسلك التطبيق بين روايتي الإمام أحمد رحمه الله، ولهم فيه طريقان:

الأول: أن المرسل حديث ضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله، يأخذ به إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويقد يم على القياس، وهو رأي العلامة ابن القييم، فإنه قال فيه \_ وهو يتحدّث عن أصول الإمام أحمد \_: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضّعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه، وهو الذي رجّحه على القياس» (٢).

وقال الحافظ ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد: أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي التي أو عن أصحابه خلافه» (٣).

يقول الباحث: في هذا التطبيق وجعل المرسل ضعيفاً مطلقاً من غير أي تفصيل عند الإمام أحمد رحمه الله قد بيّن تفصيل عند الإمام أحمد رحمه الله قد بيّن صنيعه في الأخذ بالمرسل فيما رُوي عنه، فقد قال: «مرسلات إبراهيم النخعي لا

<sup>(</sup>١) انظر: المسوّدة» ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: إعلام الموقعين ١: ٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن رجب: شرح علل الترمذي ١: ٥٥٣.

في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله نوع تعارضٍ، كما يظهر من مقارنة كلامه هذا وما سيأتي عنه بعد قليل.

بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء بن أبى رباح، إنهما يأخذان عن كلِّ أحدٍ» (١).

فبيّن صنيعه في الأخذ بالمرسَل، فلم يأخذ بمرسل الحسن والعطاء؛ لأنهما يأخذان عن كلّ ضرب الثقة وغيره، وأخذ بمرسل إبراهيم؛ لأنه لا يأ خذ إلا عن ثقة.

الثاني: وعرف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميَّة رحمه الله، فقال: «مَن عُلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عُرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمّن لا يُعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً» (٢).

وهذا التطبيق هو اختيار الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فقال: «ولم يصحّح أحمد المرسل مطلقاً، وإنما ضعّف مرسل من يأخذ عن غير الثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء، وهي أضعف المراسيل؛ لأنهما كانا يأخذان عن كلِّ » (٣).

#### \* رأى الشافعية:

أما عند الأئمة الشافعية فقد كثر الاختلاف فيما بينهم، وليس هنا موضع بسطه، غير أنى أذكر هنا خلاصة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) رواه الحافظ ابن أبي حاتم في «تَـقُدِمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ١: ٢٤٣، والفَسَـوي في «المعرفة والتاريخ» ٣: ٢٣٩، والخطيبُ في «الكفاية» ٢: ٤٣٩ \_ ٤٤٠، وابن عساكر في «تاريخ دِمَـشْق» ٤: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: منهاج السنة ٤: ١١٧. يرجع فضل استخراج هذا النص منه للعلامة المحديّث عبد الرشيد النعماني رحمه الله، فإنه أورده في «إمام ابن ماجّه اور علم حديث» ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ بالأردية، (ط: أصح المطابع كراتشي)، وهو كتابه النافع الجامع للفوائد الكثيرة ما لا توجد في كتابه بالعربية «الإمام ابن ماجّه وكتابه السنن»، فهما كتابان مختلفان، فجزاه الله خيراً. (٣) ابن رجب: شرح علل الترمذي ١: ٥٥٠ (ط: مكتبة الرشد)، ١: ٣١٠، (ط: عـتر).

وخلاصة كلامه هو أن المرسل يقبل بأربعة شروط:

١ ـ أن يكون المرسِل من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين فلا يقبل مرسلهم.

٢ ـ إذا سمّى من أرسل عنه سمّى ثقةً، ولا يسمي مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه.

٣ \_ إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.

٤ - أن يوجد فيما رواه من الحديث المرسَل أحد الشروط الأربعة:

١) أن يُسروى هذا المرسَل مسنداً من طريق آخر، رواه الحفاظ المأمونون.

٢) فإذا لم يوجد مسند يؤيده، يُنظر: هل يوجد مرسل آخر من غير رجال
 المرسل الأول، فإذا وجد فهو دليل صحته، لكنه أضعف من الأول.

٣) فإذا لم يوجد هذان، ينظر: إذا وافقه قول صحابي، فهو أيضاً دليل صحته.

٤) وكذلك إذا أفتى بمعنى هذا المرسَل أكثر أهل العلم والفتوى، فهو أيضاً دليل على أن له أصلاً (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الشافعي: الرسالة ص ٤٦١\_٤٦٥.

# المبحث الثالث حكم المرسل عند أئمة الحنفية

لأئمة الحنفية بعض اختلافٍ في المرسل، قبوله، وتحديده، وأحكامه، وقد استوعب الإمام المحقِّق الأصولي أبوبكر الجصَّاص الرازي مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم فيه فأجاد، فنصوصه أقدم مصدر موثوق في نقل مذهب الحنفية واختلافاتهم، فأنقل كلامه برمَّته، ثم أتكلم عما هو الراجح لديهم إن شاء الله.

قال: «مذهب أصحابنا أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة، وكذلك عندي قبوله في أتباع التابعين بعد أن يُعْرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات.

فأما مراسيل مَن كان في القرن الرابع من الأئمة:

\* فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة؛ لأنه الزمان الذي رُوى عن النبي الله أن الكذب يفشو فيه .....

قال \_ القائل الجصَّاص \_: فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم نقبل فيه إلا خبر مَن عرفناه بالعدالة والصدق والأمانة.

\* ولم أر أبا الحسن الكر خي يفرِّق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار.

\* أما عيسى بن أبان فإنه قال: مَن أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبي و أبان كان من أثمة الدين، وقد نقله عن أهل العلم فإن مرسله مقبول كما يقبل مسنده، ومَن حمل عنه الناس المسند ولم يحملوا عنه المرسل، فإن مرسله عندنا موقوف.

\* قال أبو بكر رحمه الله: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يظهر منهم ريبة، وكذلك كان مذهب أبي حنيفة،

فإن الذي لا شك فيه أن مراسيل غير العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم، ومن يعلم أنه لا يرسِل إلا عن غير الثقات غير مقبولة» (١). انتهى كلام الجصاص.

فعُلم من نص الجصاص هذا أن أئمة الحنفية صاروا إلى أربعة مذاهب في المرسل، وإليك تفصيل هذه المذاهب مع بيان مَن رجّحه من المتأخرين:

## الأول: مذهب عيسى بن أبان

إن مرسل العدل مقبول من القرون الثلاثة، أما بعدها فإن كان من أئمة الدين، عارفاً بالجرح والتعديل قُبل وإلا فلا (٢).

واختار هذا الرأي أكثر الأصوليين، منهم: الإمام البزدوي (٣)، و الأخسيكتي (٤)، والخبّازي (٥)، وابن الساعاتي (١٦)، وشراح أصول البزدوي (٧)، وابن قُطْلُوبغا (٨)،

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣٠ \_ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) وقع في بعض المختصرات كـ «المنار» ٢: ٤١، و «خلاصة الأفكار» ص ١٣٤، أن عيسى ابن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقاً، وليس الأمر كذلك، بل يقبله إذا كان من أئمة النقل، وأصحاب المختصرات لا يخفى عنهم هذا الأمر، غير أن الاختصار أوقعهم فيه.

نبّه على هذا الأمر العلامة عَـزْمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلــك» ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الخبازي: المُغْني ص ١٩١، شرح المغني ٢: ٣٢٣\_ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٧، الإتقاني: الشامل خ ٥: ١٧٧، التبيين ١: ٥٧٧ - ٥٠٠ البابرتي: التقرير ٤: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) قال رحمه الله في «خلاصة الأفكار» ص ١٣٤: «قال عيسى بن أبان: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق وفَشْو الكذب، فلا بدّ من البيان.

وملا علي القاري<sup>(۱)</sup>، والتهائوي<sup>(۲)</sup>. الثاني: مذهب أبي الحسن الكرُخي

رأي الإمام الكرخي رحمه الله واسع جداً، بل هو أوسع المذاهب، وهو أن مرسل كل عـدل مقبول من غير أي تفرقة، سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها.

واختاره أبو اليسر البَزْدوي (٢)، والسَّمر قندي (٤)، والنَّسَفي (٥)، وابن نُجَيْم (١)، والرُّهاوي (٧)، والأحسائي (٨)، والمحلاوي (٩).

وقد اختار هذا الرأي الإمام الآمدي الشافعي في «الإحكام» (١٠٠).

وقد يقال: إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكَرْخي، لاتفاق أئمة
 الحديث بعد البخاري على قبول معلّقاته المجزومة».

هذا، وإنما ذكرتُه في عداد مَن اختار قول ابن أبان مع تصريحه باختيار مذهب الكَرْخي؛ لأن الراوي إذا كان عارفاً بأحوال الرجال لا يبقى مذهب الكَرْخي، وإنما يصير مذهب ابن أبان.

- (١) انظر: القاري: توضيح المباني ص ٣٢٧\_ ٣٢٨. نقل كلامَ ابن قُطْلُوبغا وأقرّه من غير أن يعزوه إليه!.
  - (٢) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٣٨ ١٣٩.
- (٣) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٢٧ ـ ١٢٨. لم يصرِّح فيه باختياره هذا المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدالة.
  - (٤) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
    - (٥) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٤١.
      - (٦) انظر: ابن نجيم: فتح الغَـفَّار ٩٦:٢.
    - (٧) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص ٦٤٦.
      - (٨) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٤٣.
      - (٩) انظر: المَحَالاًوي: تسهيل الوصول ص ١٦٣.
  - (١٠) انظر: الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام ٢: ١٣٧.

### الثالث: مذهب الجصَّاص الرازي

وهو أن مرسل من كان من القرون الشلاثة حجّة ما لم يُعرف منه الرواية عمّن ليس بعدلٍ ثقةٍ، ومرسل مَن كان بعدها لا يكون حجّة ولا مَن اشتهر بأنه لا يروي إلا عمّن هو عدل ثقة (١١).

واختار رأيه الإمام السَّرَخْسيُ (٢)، والكاكي الخُجَـنْدي (٣).

### الرابع: مذهب بعض شيوخ الجصاص

المرسل بعد القرون الثلاثة غير مقبول مطلقاً، وقد نسبه الجصاص إلى بعض شيوخه دون ذكر اسمه، ولم أر أحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهب، أو اختاره.

## \* رأي المحقق ابن الهمام:

فهذه هي المذاهب الأربعة التي نجدها في كتب المتقدمين من أئمة الحنفية، ثم أتى بعدهم محقِّق الحنفية الإمام ابن الهمام رحمه الله، فجاء برأي خامس لم يسبقه إليه أحد من الحنفية (٤)، وهو: أنه يقبل المرسل إذا كان المرسِل إماماً من أئمة الدين، سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣٠، السرخسي: أصول السَّرخسي ١: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٠٩. لم يصرِّح فيه باختياره رأي الجصَّاص غير أنه أخَّر هذا القول عن سائر الأقوال، فهو قرينة ترجيحه.

<sup>(</sup>٤) الذين لهم يد في الأصول، فالمذاهب قبل ابن الهُمام أربعة كما سبق، وقد سبقه إلى هذا الرأي من المالكية العلامة ابن الحاجب في «منتهى السول والأمل» ٢: ٧٤، ويعلم من ظاهر كلام الغزالي في «المنخول» ص ٢٧٤ ـ ٢١٥ أنه يميل إلى هذا الرأى .

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٤.

وتبعه تلميذه ابنُ أميـر حاج (۱)، وأميـر بادشـاه (۲)، و البِـهَاري (۳)، و بحـر العلوم (۱)، و المُـطِيْعي (۵)، و شبيّر أحمد العثماني (۱).

#### \* ملحوظ تان هامتان:

ثم هاهنا حول رأي ابن الهمام أمران هامان يجب الالتفات إليهما:

الأول: إن كثيراً من الناس لا يفرقون بين مذهب ابن أبان وابن الهُمام، ويجعلون مذهبهما واحداً، وليس الأمر كذلك؛ لأن ابن الهُمام يشترط الإمامة في القرون الثلاثة أيضاً، أما ابن أبان فلا يشترطها في القرون الثلاثة، إنما يشترطها لمن بعدها.

الثاني: يرى ابن الهُمام أن كون المرسِل إماماً من الأثمة ملحوظ عند أكثر الأثمة وإن لم يصرّحوا به، استدلالاً باقتصار دليلهم في أمثلتهم في المرسل على الأثمة الكبار كالنخعى والحسن البصري وابن أبي رباح وغيرهم (٧).

لكن رأي ابن الهمام هذا يخالف نصوص الجصاّص وجميع أئمة الحنفية الأصوليين الذين صرحوا بأن المذاهب ثلاثة؛ مذهب عيسى والكرخي والجصاّص؛ لأنه لو سُلَم رأي ابن الهمام لا يبقى أيّ اختلاف بين هذه الآراء الثلاثة، كما أنه يلزمهم أنهم لم يفهموا مذهبهم، وهذا بعيد جداً وخاصة عن الجصاّص، فإنه أعرف

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر العلوم: فواتح الرّحموت ٢ : ٢١٦-٢١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المطيعي: سُلم الوصول ٣: ١٩٩ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: شبير أحمد العشماني: مقدمة فتح الملهم ١: ٨١.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٤.

بمذهبه عن غيره، كما أنه أعرف بمذهب شيخه الإمام الكرخي عن ابن الهمام وآخرين، وقد سبق كلامه برمّـته. والله أعلم.

# الرأي الراجح من هذه الآراء الخمسة:

والقول الراجح - والله أعلم - هو قول عيسى بن أبان رحمه الله؛ لأن من المعلوم أن النبي على شهد للقرون الثلاثة بالخير والصلاح، وأما القرون التي بعدها فَشَاع فيها الشر، وذاع الكذب، وانتشرت الخيانة، وتسرَّع إلى الناس الضعف الديني، فالبداهة تحكم بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرها، وهو الأليق بمذهب الحنفية كما فعلوه في خبر المستور، فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدها، والله أعلم.

و ليس بينه وبين قول الجصَّاص كبير فرق؛ لأن الذي يشتهر بين الناس بأنه لا يروي إلا عن عدل ثقة لا يمكن إلا أن يكون إمّاماً في هذا الفن؛ لأن العدل الشقة الجاهل بأحوال الرواة لا يعتبر قوله في التوثيق والتعديل، فكيف يكون مشهوراً بأنه لا يروي إلا عن عدل، وينبغي تقييد قول عيسى بن أبان في القرون الثلاثة بأن لا يُعرف منه الرواية عن غير العدل، كما قيّد به الجصَّاص.

# المبحث الرابع

# شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية

نقل غير واحد من المحدثين قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقاً دون أيِّ قيدٍ، فيُنظن من صنيعهم هذا أنهم يأخذون بالمرسل ولو عُرف مرسِله بالأخذ عن غير الثقة.

وليس الأمر كذلك، بل هم يشترطون في المرسِل وصفين:

الأول: أن يكون المرسيل نفسه ثقةً، وهذا أمر بدهي، والأكثر لا يصرحون به اعتماداً على معرفة السامع وبداهته.

الثاني: أن لا يرسل إلا عن ثقةٍ، والقول بهذا وإن كان صعباً على وجه الحكم الكلي، غير أنه يعلم صنيعه أغلبياً بطريق التتبع.

وقد صرّح الأئمة من المذهبين اشتراطهم في المرسِل هذين الوصفين، وهنا أسوق إليك نصوص الكبار من المذهبين.

نصوص أثمة المالكية: قال حافظ المغرب ابنُ عبد البر النَّمَري: «أما الإرسال: فكل مَن عُرف بالأخذ عن الضَّعفاء، والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيًا كان أو مَن دونه، وكلّ مَن عُرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول» (1).

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ٩٥، (ط: المكتب المطبوعات الإسلامية).

وقال في موضع آخر ١: ١١٧ «والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدّث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عمّا أرسله حتى يسمّي من الذي أخبره».

وهكذا صرّح بهذين الشرطين لقبول المرسل من أئمة المالكية: الإمام ابن القَصَّار (١)، والإمام الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي (٢)، والحافظ ابن العربي (٣).

نصوص أئمة الحنفية: قال الإمام الجصّاص: «وأيضاً مَن علمنا من حاله أنه يرسل الحديث عمّن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما الكلام منّا فيمَن لا يرسل إلاعن الثقات الأثبات عنده». (3)

وقال المحقِّق الفَ نَاري \_ وهو يتحدث عن شرائط قبول المرسل \_: «أن يعلم من حال الراوي أنه لا يرسل بروايته إلا عن عدل، وهذا صحيح وموافق لمذهبنا؛ لأن كلامنا في مثله» (٥).

وقال العلامة الشُّمُنِّي: «ثم هو حجّة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك وأتباعهما ... بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن الثقات، حتى لو كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق» (٦).

وهكذا صرَّح بهذا القيد الإمام الحافظ المحقق ابن قُطْ لُوبُغا (٧)، والعلامة ابن

<sup>(</sup>١) انظر: ابن القصار: المقدمة في أصول الفقه ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ٣٤٩، الإشارة في أصول الفقه ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك ١: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الفنارى: فصول البدائع ٢ : ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) الشمني: العالي الرتبة ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن قطلوبغا: القول المُبْتَكر ص ٨٠. قال رحمه الله \_ وهو يعلَّق على قول الحافظ ابن حجر: «وثانيه ما: وهو قول المالكيين والكوفيين: يقبل مطلقاً» \_: «كان الأولى ترك قوله «مطلقاً»، أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن قول الشافعي؛ لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء عُرف من عادته ما ذكروا أو لا، فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين، والله أعلم».

الحنبلي (١)، وملا علي القاري (٢)، والعلامة المحدث عبد الحق الدِّهـ لَوي (٣)، والعلامة النابغة عبد العزيز الفَرْهارُوي (٤)، والعلامة اللَّكْنَوي (٥).

فإن قيل: إن الإمام الكَرْخي رحمه الله يقبل مرسل العدل دون أيِّ قيد، وليس معنى هذا الكلام إلا أنه يقبله سواء رواه عن العدل أو غيره، وهكذا يقبله من العدل الإمام عيسى بن أبان من القرون الثلاثة، فالقول باتفاق الحنفية على اشتراط عدالة مَن روى عنه محل نظر؟!

فالجواب عنه \_والله أعلم \_: أن قولهم بقبول مرسَل العدل يمكن له معنيان: الأول: بمعنى أن مرسل العدل يقبل، سواء روى عن العدل أو غيره.

والثاني: بمعنى أن العدل لا يرسل إلا عن عدلٍ.

ويظهر للباحث أن المعنى الثاني هو مرادهم، وحاشاهم أن يقولوا بالمعنى الأول.

والدليل على تعيين المعنى الثاني: أنهم يصرِّحون بأن العدل إذا أرسل عن غير العدل \_ وهو يراه غير عدل \_ تسقط روايتُه سواء كان مرسلاً أومسنداً، ولا يعتبر أصلاً، وليس معنى هذا الكلام إلا أنهم يأخذون بمرسل العدل بالمعنى الثاني لا الأول، وإليك بعض نصوصهم:

قال الإمام السَّرَخْسي بعد ذكر إرسال بعض الأئمة: « ثم رواية هؤلاء الكبار مرسلاً؛ إما إن كان باعتبار سَماعهم مِمَّن ليس بعدل عندهم، أو باعتبار سَماعهم من

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الحنبلي: قف و الأثر ص ٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ملاعلي القاري: شرح شرح النُّخبة ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: عبد الحق الدهلوي: المقدمة في أصول الحديث ص ٤٦ - ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٣٥١.

عدلٍ مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجةٍ، أو على اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند: والأول باطل، فإن من يستجيز الرواية عمّن يعرفه غير عدلٍ بهذه الصفة لا يعتمد روايتُه مرسلاً ولا مسنداً »(١).

وقال الإمام أبو اليُسْر البزدوي: «ويقولون: قال رسول الله عَلَيْ ؛ لأنه إذا ثبت عندهم أنه قول النبي عَلِي بقول الرواة، يجوز له أن يقول: قال النبي عَلِي ، فالعدل إنما يرسل في مثل هذا الموضع، والله أعلم» (٢).

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي \_ وهو يجيب عن قول أئمة الشافعية رحمهم الله: العدل قد يرسل عن غير العدل \_: «أيش تعني بهذا! أنه يرسل عن غير عدل عنده؟

فإن قلت: إنه يرسل عن غير عدلٍ عنده، فليس كذلك، ومَن فعل وهو ليس بعدلٍ فلا يقبل إرساله» (٣).

وقال العلامة المحدِّث الفقيه علي ابن زكريا المَنْبجي ـ وهو يتحدَّث عن حديث القهقهة وإرسال أبي العالية ـ: «فإذا أرسل الحديث ولم يذكر مَن أرسله عنه مع علمه أو ظنَّه بعدم عدالته كان غاشاً للمسلمين تاركاً لنصيحتهم فتسقط عدالته» (٤). وقد صرح بنحو هذا الكلام عبد العريز البخاري (٥)، وابن مَلك (٢).

<sup>(</sup>١) السرخسى: أصول السرخسى ١: ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) السمر قندي: ميزان الأصول ص ٤٣٧ \_ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) المَنْبِجي: اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٤. وفيه أيضاً ٢: ٥٦٤ «هذا أثـر، رجاله كلُهم ثقاتً، فانقطاعه لإيوجب ضعفاً؛ إذ العـدل لايرســل إلاعن عدلٍ».

<sup>(</sup>٥) انظسر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن ملك: شرح ابن الملك ص ٦٤٥.

فهذه النصوص صريحة في أن الراوي \_ولو كان عدلاً في نفسه \_لو أرسل عن غير العدل مع ظنه بعدم عدالته تسقط عدالته عند الحنفية بإجماع كلمتهم، فإذا قال ابن أبان والكرخي أنه يقبل مرسل العدل، معناه أن المروي عنه عدل عند المرسِل وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا أرسل عن غير العدل لا يبقى عدلاً هو بنفسه، والله أعلم.

وإنما أطلت بعض إطالة في بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية؛ لأن العلامة المحدّث الناقد ظَفَو أحمد التَّهانوي رحمه الله قال بعد نقل كلام ابن الحنبلي من قبول المرسل من العدل مطلقاً من القرون الشلاثة: «قلت: وبهذا عُلم أن كون الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل من هو دون القرون الثلاثة، وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقاً، كما مرّ»(١).

فأخذ بالمعنى الأول من قبول مرسل العدل، وفيه ما فيه، كما سبق.

<sup>(</sup>١) التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٣٨ \_ ١٣٩.

# المبحث الخامس حجّية الحديث المرسل

سبق أن تحدثنا عن رأي الحنفية والمالكية، وأنهم يرون المرسل حجة كما يرون المسند، مع ملاحظة الشرائط التي ذكرناها، ويتلخص استدلالهم لحجية المرسل في أمرين: ١ - صنيع الصحابة والتابعين وأتباعهم، ٢ - المعقول.

## \* الأول: صنيع الصحابة والتابعين

وحاصل استدلالهم: هو أن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يسندون ويرسلون، وكانوا يحتجون بالمرسل كما يحتجون بالمسند سواء بسواء، والحنفية يأتون لإثبات صنيعهم هذا ببعض الروايات، أسوق منها حمساً:

ا - روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدّث بحديث عن رسول الله على معنى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدّث بحديث عن رسول الله على و فقال: لا و الله ما كلّ ما نحد تكم سمعنا من رسول الله على ولكنّا لا يتهم بعضنا بعضاً (١).

٢ - وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله يطالق ، كان يحدثنا أصحابنا عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد «الطبقات الكبرى» ٧: ٢١ (ط: دار صادر) ، و٧: ١٥ (ط: دار الكتب العلمية)، واللفظ له، والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» ٢: ٦٣٣ \_ ٦٣٤، والطَّبَراني في «المعجم الكبير» ١: ٢٤٦، وابن عدي في «الكامل» ١: ١٦٣، والخطيب في «الجامع الأخلاق الراوي» ١: ١٧٧ ـ ١٧٥، وابنُ عساكر في «تاريخ دِمَـشْق» ٩: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤: ٢٨٣ ـ واللفظ له ـ ، وابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» ص ٣٦٣ ، والفَسوي في «الكامل» ١: ١٦٤، والرامَهُرمُزي =

٣ \_ وقد قال الأعمش لشيخه إبراهيم النَّخعي: «قلت لإبراهيم: إذا حدثت فأسيند، قال: إذا قلت لك: «قال عبد الله»، فلم أقل ذلك حتى حدثينيه عن عبد الله غير واحد، وإذا قلت: «حدثنى فلان عن عبد الله»، فهو الذي حدثني (١٠).

ع \_ وروى الحاكم، عن الحسن بن عيسى \_ مولى ابن المبارك \_ ، أنه قال: «حـ لاثنت ابن المبارك بحديثٍ لأبي بكر بن عيّاش، عن عاصم، عن النبي على ، فقال: حسن، فقلت لابن المبارك: إنه ليس عنه إسناد ؟! فقال: إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على اله على الله على الله ع

ولكلام الإمام عبدالله ابن المبارك رحمه الله هذا وزن كبير يعرفه من له أدنى معرفة بعلم الرجال، ومن يعرف اعتناء ابن المبارك بالإسناد، وأهميته لديه، وذلك أنه هو قائل الكلمة المشهورة في أهمية الإسناد: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد كقال مَن شاء ما شاء» (٣).

وهو القائل لأبي إسحاق \_ لمّا سأله عن حديث: «من صلّى عن أبيه»، وهو منقطع سنداً \_: «يا أبا إسحاق! إن بين الحجّاج بن الدينار، وبين النبي الشير مفاوز

<sup>=</sup> في «المحدِّث الفاصل» ص ٢٣٥، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ١٤، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» ١: ١٧٤.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦: ٢٨٠ ، (ط: دار الكتب)، والتَّرمذي في «العلل الصغرى» ٦: ٢٤٩ ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١: ٥٢٠ ، و «شرح معاني الآثار» ١: ٢٩٣، واللفظ له، وابن عبد البر في «مقدمة التمهيد» ص ١٠٧ (ط: أبوغدَّة)، والمِرزِّي في «تهذيب الكمال» ١: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «المقدمة» ١: ٤٦ ـ ٤٧، والحاكم في «المدخل» ص ١٢٩.

تنقطع فيها أعناق المطي» (١٠).

٥ - ورُوي عن التابعي الجليل الإمام الحسن بن يسار البصري، أنه قال له رجلُ: إنك تحد ثنا «قال النبي عليه»، فلو كنت تُسند لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا كُذبنا، لقد غزوت إلى خراسان، معنا فيها ثلاثمئة من أصحاب محمد عليه (٢٠).

فهذه الروايات تمسئّل لنا تلك البيئة التي كان يعيش فيها الصحابة والتابعون وأتباعهم، فكانوا يسندون ويرسلون، وكان يؤخذ عنهم المرسل، كما يُؤخذ عنهم

تنبيه هام حول ما رُوي عن الحسن

البصري في الاحتجاج بالمرسل:

نجد في كتب أئمة الحنفية قولين منسوبين إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، يستدلون بهما على صحة الاحتجاج بالحديث المرسل:

أما الأول: قوله: «كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلتُه إرسالاً». ذكره الإمام الجصّاص في «فصوله» ٢: ٣٣، وعنه السّر خسي في «أصوله» ١: ٣٦١، وخلق.

والثاني: قوله: «متى قلت لكم: حدثني فلان، فهو حديثه لا غير، ومتى قلت: قال رسول الله على معته من سبعين أو أكثر». هكذا في «كشف الأسرار» للبخاري ٣: ١١، و «التحرير» لمحقق الحنفية ٣: ٢٨٩ بشرحه «التقرير والتحبير»، ولم يذكره الجصاص في «فصوله» في بحث المرسل.

لم يجد الباحث هذين النصين مسنداً مع التتبع، وقد قال عن النص الأول الحافظ الصلاح العلائي الكَيْكُلْدي في «جامع التحصيل» ص ٧٩ ، (تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، ط: الثانية، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٧ هـ): «لم أجده مسنداً»، غير أن الظن يقوي ثبوته بعد نقل الجصاص، وهو الحافظ الثقة مع تقدام عصره.

أما النص الثاني: فلم أجده، كما لم يذكره الجصاص أيضاً، فليُسنظرا ولا يخفى ما فيه من المبالغة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «المقدمة» ١: ٤٩، والحاكم في «المدخل» ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٥ : ٤٥٢، وابنُ عــدي في «الكامل» ١ : ١٦٦.

المسند إذا كانوا ثقاتاً عدولاً، وأكثرهم ثقات كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم النيسابوري<sup>(۱)</sup>، والعلامة ابن تيمية<sup>(۱)</sup>، والكذّاب منهم يعل على الأصابع، وعن هذا قال الإمام الحافظ سليمان بن الأشعّث السجستاني، وهو يعبّر عن تلك البيئة -: «أما المراسيل: فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلّم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» (<sup>۳)</sup>.

وقد اعترف بهذا الأمر محدّث الهند شاه ولي الله الدّهنلوي، فقال: «وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة \_ أي: طبقة أتباع التابعين \_ متشابها، وحاصل صنيعهم:

أن يتمسّك بالمسند من حديث رسول الله يَظِين والمرسل جميعاً، ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين» (3).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاكم: المدخل ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ١: ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ونصه: «الصحابة لم يتعمّد أحد منهم الكذب على النبي الله ولم يُعرف من التابعين أيضاً».

 <sup>(</sup>٣) أبوداود: رسالة أبي داود إلى أهل مكّة في وصف سننه ص ٣٢، (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة، ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ١٤٢٦هـ)، طبع ضمن «ثلاث رسائل في علوم الحديث».

<sup>(</sup>٤) شاه ولي الله: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص ٥٨ ، (تحقيق: محمد صبحي الحلاق وعامر حسين، ط: الأولى، دار ابن حزم بيروت، ١٤٢٠ هـ). والعجب منه أنه أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في كتابه «حجة الله البالغة» ١: ١٤٠.

انظر: كتاب الدكتور مَنظُهر بقا رحمه الله «أصول فقه أور شاه ولي الله» بالأردية ص ٢١٠ - ٢١١ ، (ط: الأولى، إدارة تحقيقات إسلامي إسلام آباد، ١٩٧٣ م) .

# \* الثاني: الدليل العقلي

ويستدل أئمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول أيضاً، وهو أن الرجل العدل إذا نسب حديثاً إلى رسول الله ويشرم عليه، فمعناه أنه يتكفل لك ويضمن، أما إذا ذكر سنده فلا يضمن لك، فأنت تبحث عن رجاله وكلام أئمة الفن فيهم، ويعبرون عن هذا بكلمتهم المشهورة: «من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك».

قال الإمام فخر الإسلام البَـزْدوي رحمه الله: «أما المعنى: فهو أن كلامنا في إرسال مَـن لو أسنـد من غيره قبل إسناده، ولا يُظن به الكذب عليه، فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله على أولى.

والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى الأمر وعنرم عليه، فقال: قال رسول الله عليه، وإذا لم يتضح له الأمر نسبه إلى مَن سمعه لتحمّله ما تحمّل عنه (١).

<sup>(</sup>١) البزدوي: كنز الوصول ص ١٧١\_١٧٣.

وانظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٦١، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٣، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٠٨، البابرتي: التقرير ٤: ٢٩٤.

# المبحث السادس الأقوى من المسند والمرسل

اختلف أئمة الحنفية في المرسل والمسند أن أيهما أقوى؟ بعد اتفاقهم على أنه حجة، فنجد فه رأين:

الرأي الأول: المرسل أقوى، وإليه ذهب الإمام عيسى ابن أبان رحمه الله (١).

وتبعه أكثر أئمة الحنفية، منهم: أبو عبد الله الجُرجاني (٢)، والبَوروي (٣)، والسَّرخُسي (٤)، والأخْسيكتي (٥)، والخَبَّازي (٢)، والنسفي (٧)، وصدر الشريعة (٨)، والفَاناري (٩)، وملاّخُسْرو (١٠). كما اختاره المحقق ابن الهُمَام (١١)، وابن نجيم (١١).

<sup>(</sup>١) قال الجصّاص في «فصوله» ٢: ٣٠: «قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمل والمفسر: المرسل أقوى عندى من المسند».

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤، ق ٢، ص ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٧١. ووافقه شارحاه: الإتقاني في «الشامل» خ ٥:
 ٥٧٨، والبابرتي في «التقرير» ٤: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: السرخسى: أصول السَّر خسي ١: ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخبازي: المغنى ص ١٩٠، شرح المُغْني ١: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢ : ٤٤. وتبعه الحصكفي في إفاضة الأنوار ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفناري: فصول البدائع ٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ٢ : ٢١٧. وأقرَّه الإزميري في حاشيته.

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٤. وتبعه تلميذه في «التقرير» ٢ : ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٢) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ١٠٥ - ١٠٦.

وإنما ذكرت رأيهما منفصلاً؛ لأن فرقاً بين رأيهما ورأي ابن أبان، فهما يقدمان المرسل على المسند كما يقوله ابن أبان، لكن بشرط أن يكون المرسل إماماً من الأئمة، وهذا الشرط لا يوجد في رأي ابن أبان.

الرأي الشاني: المسند أقوى من المرسل، وهذا رأي الإمام الحافظ أبي جعفر الطّحاوي رحمه الله (١)، واختاره أيضاً الإمام المحقق أبو بكر الجصتاص (٢)،

(1) نسبه إليه الحافظ المحقق صلاح الدين العلائي في «جامع التحصيل» ص ٣٤، فقال: «قال أكثر المالكية والمحقّقون من الحنفية كأبي جعفر الطّحاوي، وأبي بكر الرازي: بتقديم المسند على المرسل عند التعارض، وإن المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون المسند».

ونسب هذا الرأي إليه أيضاً المحقّق محمد أكرم السّندي في «إمعان النظر» ص ١٠٣، والحافظ الكشميري في «العرف الشّدي» ١: ٣٢٥، «باب ما جاء في نصب القدمين ووضع البدين»، و١: ٤٣٧، «باب ما جاء في القنوت في الفجر» (ط: دار الكتب العلمية).

فعلم من نقولهم هذه أن الطَحاوي يقدِّم المسند على المرسل، غير أني لم أجد نصاً صريحاً عن الإمام الطَّحاوي في تقديمه المسند على المرسل في كتبه، فاعتمدت على نقل هذه الأثمة الثلاثة المتقنين المحقَّقين، والله أعلم.

(٢) صرح باختياره هذا الرأي الحافظ العلائي والمحقق محمد أكرم السندي كما ذكرته في التعليق السابق، وقد تكلم الجصاص عن المرسل في «فصوله» ٢: ٣٠-٤، لكنه لم يصرح فيه بتقديم المسند، وترى الباحثة حفصة بنت الصغير في رسالتها «الحديث المرسل بين القبول والرد» ٢: 20٤ وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث المرسل (ط: الأولى، دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم، ١٤٢٠هـ) أن المسند والمرسل سواء عند الجصاص.

ولعلها استدلّت بقول الجصّاص في «فصوله» ٢: ٣٤: «أن المسند والمرسل واحد لا فرق بينهما فيما يتعلق بهما من الحكم، وهو الذي نقوله».

ويظهر للباحث: أنه لا يصح هذا الاستدلال من النص المذكور؛ لأن الجصاص لا يريد بهذا النص أنهما سواء من حيث العجة ولزوم العمل به، وأسوق إليك مثالاً يؤيد ما قلتُه:

وابنُ الجَنْبلي (١)، ومحمد أكرم السِّندي (٢)، و شاه ولى الله (٣)، و البهاري (١)، و بحر العلوم (٥)، واللَّمْنوي (٦)، والكشميري (١)، والمُطِيْعي (١)، والتَّها انَوي (٩).

# دليل الرأي الأول:

احتج المذهب الأول بأن المرسِل إذا وضح له الطريق، واستبان له الإسناد طوى الأمر وعنزم عليه، وإذا لم يتضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذمّته، ويعبّرون عن هذا بقولهم: «من أسند فقد أحالك، ومَن أرسل فقد تكفّل لك» (١٠٠).

# دليل الرأي الشاني:

واستدل من يرى تقديم المسند على المرسل بأمور:

= قال رحمه الله في موضع آخر ٢: ٣٣ ـ ٣٤: «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفر قون بين المسند والمرسل، فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل بهما».

فكلامه هذا واضح، فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجّة، لا أنهما سواء من عصيف القوة، ولم أجد نصاً صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة في «فصوله»، والله أعلم.

- (١) انظر: ابن الحنبلي: قف و الأثر ص ٥١.
- (٢) انظر: محمد أكرم السندى: إمعان النظر ص ١٠٣.
  - (٣) انظر: شاه ولي الله: حجة الله البالغة ١: ١٤٠.
    - (٤) انظر: البهارى: مسلّم الثبوت ٢: ١٣٨.
  - (٥) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢١٩.
  - (٦) انظر: اللكنوى: ظَفر الأماني ص ٣٥١ \_ ٣٥٢.
- (٧) انظر: الكشميري: العرف الشذي ١: ٣٢٥، ١: ٤٣٧.
- (٨) انظر: المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية السُّول ٣: ١٩٩.
- (٩) انظر: ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٤٧.
  - (١٠) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٧٣.

١ - إن عدالة رواة المسند محقّق دون عدالة رواة المرسل، ولاريب أن رواية
 من غرفت عدالته وعينه أولي ممّن لم تُعرف عدالته (١).

٢ ـ في رواة المرسل إجمالٌ، وفي رواة المسند تفصيلٌ، والتفصيل أولى من الإجمال (٢).

٣ ـ وكذلك في المسند اتفاق العلماء على الاحتجاج به، وفي المرسل اختلاف، والمتّفق عليه أولى من المختلف فيه (٣).

ويظهر للباحث: أنه ينبغي تقييد مذهب الإمام الطّحاوي والجصّاص بما إذا لم يصح عن المرسِل نفسِه أن مراسيله أقوى من مسانيده، كما صح عن إبراهيم النّخعي رحمه الله، فإنه حينئذ يكون مراسيله أولى وأقوى من مسانيده من غير أي خلاف بين الحنفية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢١٩.

#### تتمة

#### التدليس وحكمه

هو لغة: مأخوذ من اللائس: وهو السواد والظلمة، يقال: دلس في البيع وفي كلِّ شيء: إذا لم يبيِّن عيبه (١).

واصطلاحاً: ينقسم إلى قسمين رئيسيين (٢):

الأول: أن يروى عن رجل لقيه ويوهم السّامع منه أنه سَماعه، ولا يكون قد سمعه منه، وإنما سمعه من غيره، فيقول: قال فلان، وذكر فلان، ونحو ذلك.

هذا ما عرّفه الجصّاص (٣)، ويسمّيه أثمة الحنفية: «التدليس»، كما يسمّيه المحدثون: «تدليس الإسناد».

(١) انظر: الأزهري: تهذيب اللُّغة ١٢: ٣٦٢، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ٢: ٣٤٠، الجَوهَرى: الصِّحاح ٢: ٩٢٧.

(٢) ليعلم أن للتدليس أقساماً وتُفصيلات أخرى ذكرها المحدّثون كما تجده في «تدريب الراوي» ص ١٩٧ ـ ٢٠٢.

وأئمة الحنفية \_ سوى بعض المتأخرين \_ اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن، وهما قسمان رئيسيّان، قد اقتصر عليهما الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ١٥٦ \_ ١٦٢.

(٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦١. ونقل هذا التعريف العلامة البخاري في «كشف الأسرار» ٣: ١٤٦، والبابرتي في «التقرير» ٤: ١١١، وابن نجيم في «فتح الغفار» ٢: ١٠٨، وابن الحنبلي في «أنوار الحلك» ص ٦٦٥ بقولهم: «وقيل: ....».

وهذا التعريف يوافق تماماً ما عرفه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ١٥٧، وعنه أخذ المتأخرون من المحدّثين، فتعريف الجصّاص والمحدّثين واحدّ.

والثاني: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسمِّيه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يُعرف كي لا يعرف.

ويسمِّيه الحنفية «التلبيس»(١)، و المحدَّثون: «تدليس الشيوخ».

# حكم رواية المدلّـس:

حكمه حكم المرسَل عند أئمة الحنفية دون أيّ فرق.

= وإنما نبّهت على هذا الأمر: لأن عند البردوي والسَّرَخْسي وأكثر الحنفية للتدليس تعريفاً آخر يغاير ما عرّفه الجصّاص، قال الإمام البردوي في «الكنز» ص ١٩٨ ـ وهو يعد الطعون التي لا يصلح جرحاً \_: «ومن ذلك طعنهم بالتدليس، وذلك أن تقول: حدثني فلان عن فلانٍ من غير أن يتصل الحديث بقوله: حدثنا، أو أخبرنا، وسمّوه عنعينة».

فالعنعنة والتدليس واحد عندهم، وهكذا عرّفه السَّرَخْسي في «أصوله» ٢: ٩، والنَّسفي في «كشف الأسرار» ٢ : ٨٤، والكاكي في «جامع الأسرار» ٣ : ٧٧٧، والإتقاني في «الشامل» ٥ : ٢٨١، وابن ملَك في «شرح المنار» ص ٦٦٥.

فجعلوا العنعنة تدليساً، وهو مخالف لما يراه الجصاص والمحدثون، وقد نبه على هذا الفرق بين اصطلاح البزدوي والمحدثين: العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» ٣: المعرف بين اصطلاح البزدوي والمحدثين: العلامة عبد العزيز البخاري في كذلك عند بعضهم، ولكن عند عند عند بعضهم، ولكن عند عامتهم هي ليست بتدليس».

(۱) انظر: البودوي: كنز الوصول ص ۱۹۸، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ۲: ۱۰، النَّسفي: كشف الأسرار ٣: ١٤٧، الخُجَنْدي: جامع الأسرار ٣: ١٤٧، الخُجَنْدي: جامع الأسرار ٣: ٧٧٨، الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٩١، البابرتي: التقرير ٤: ٤١١، وابن نجيم: فتح الغفار ٢: ١٠٨.

وقد صرّح ابن ملَك في «شرح المنار» ص ٦٦٦، وعرمي زاده في حاشيته عليه ص ٦٦٥ أن ما يسمّيه أثمة الحنفية «التلبيس» هو «تدليس الشيوخ» عند المحدّثين.

قال الإمام الجمعًاص: «والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدلِّس مشهوراً بأنه لا يدلُّس إلا عمّن يجوز قبول روايته فروايته مقبولة.

وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يبالي عمّن دلّس من ثقةٍ أو غير ثقةٍ فإنه لا يقبل روايته إلا أن يذكر سماعه فيه على نحو ما بيّـناه في إرساله الحديث» (١).

ثم إن التدليس ليس بجرح عند الحنفية؛ لأنه يوهم الإرسال، وحقيقة الإرسال ليس بجرح عندهم فكيف بموهمه! وقد فعله خيار الأمة كالأعمش والثوري، وكان غرضهم منه أمرين:

الأول: أنهم قصدوا الاختصار وتقريب الإسناد على السامعين.

الثاني: أنهم أرادوا بالإرسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله على ، ولم يقصدوا التريّن بعلوً الإسناد(٢).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦١.

<sup>(</sup>٢) انـظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦١ ، البردوي: كنــز الوصول ص ١٩٨ ، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ٢: ٩-١٠.

# الباب الخامـس طـرق التحمُّــل والأداء

هذا الباب يشتمل على تمهيد، وثلاثة فصول:

التمهد: منهج الحنفية في هذا الباب.

الفصــل الأول: طـرق التحمُّــل.

الفصل الثاني: طرق الحفظ.

الفصل الثالث: طرق الأداء.

#### تمهيد ومقدمة:

هذا التمهيد يشير إلى منهج خاص للحنفية ميّزوا به عن الآخرين، وهذا الترتيب الخاص لهم يدل على عنايتهم البالغة بهذا الجانب من طرق الرواية والحفظ والأداء، فهم ليسوا جامدين على الفقه وأصوله.

فقالوا: إن الحديث الشريف يتقوم بشلاثة أشياء:

ا \_ التحمّل: الطالب في أول الأمر يسمع الحديث ويتلقاه عن شيوخه، فيجب عليه أن يصرف همته إليه، ويقبل عليه بالكلية لئلا يفوت منه شيء، فهذا ما يسميه الحنفية بـ «طرف التحمّل»، فتحدثوا في هذا الطرف عن كيفية التحمل، وجعلوه على نوعين: العزيمة والرخصة، كما سيأتي قريباً.

Y \_ الحفظ: ثم بعد السماع من الشيخ يحفظه بجهده وطاقته، ثم يفهمه بالمعنى الذي أريد به، ويحافظ عليه بمذاكرته باللسان والعمل عليه بالبدن، وهذا طرف الحفظ، وهو أيضاً على نوعين: العزيمة والرخصة.

٣ \_ الأداء: ثم يرويه على الطلبة ثالثاً، وهذا هو طرف الأداء(١١).

ثم إن لهم اصطلاحاً ومنهجاً خاصاً في تقسيمهم طرق التحمُّل، لم أره عند غيرهم من الفقهاء والمحدثين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٤، البزدوي: كنز الوصول ص ١٨٢ - ١٩١، منيعه يغاير قليلاً، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٥٦ - ٣٥٦، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٤ - ٧٥٠، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٧٧ - ١٢٢، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٣٧ - ٧٦٧، ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ١٤٠، ابن امير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٧٨ - ٢٨٨، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: حام ١٠١. البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ١٢٥ - ١٣٠.

وهو أن طرق التحمُّل عندهم على نوعين:

النوع الأول: العزيمة: وهي ما يكون من جنس السَّماع.

وهمي على أربعة أقسام:

١ \_قراءة الشيخ.

٢ \_ القراءة على الشيخ \_ العرض \_.

٣\_الكتابة.

٤ ـ الرسالة.

والحنفية يسمّون القسمين الأولين بأعلى العزيمة، والقسمين الأخيرين بأدنى العزيمة، وذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملها، حيث يأخذ الطالب من الشيخ مباشرة، دون القسمين الأخيرين.

النوع الثاني: الرخصة، وهي ما لا سَماع فيه.

والرخصة على قسمين:

١ - الإجازة. ٢ - المناولة.

هذا خلاصة تقسيم الحنفية وبيان منهجهم، فطرق التحمل لديهم ستة، غير أن بعضهم ذكروا «الوجادة» أيضاً في آخر الباب، فطرق التحمل لديهم سبعة، وقد تكلم الحفاظ عن أنواع طرق التحمل بأبسط ما يمكن وأفصله، وأشبعوا الكلام، وحاصله أن طرق التحمل ثمانية، كما ذكره شيخ الإسلام ابن الصلاح رحمه الله (١)، وهي هذه:

١ - قراءة الشيخ.

٢ ـ القراءة على الشيخ ـ العرض \_.

٣\_الكتابة.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٨٦ \_ ٢٨٩.

- ٤\_ الإجازة.
- ٥ \_المناولة.
- ٦\_ إعلام الراوى للطالب.
  - ٧\_الوصية بالكتاب.

٨ \_الو جادة.

وصرَّح بأنه لا تجوز الرواية بالطرق الثلاثة الأخيرة، غير أنه يجوز في الوجادة أن يقول: «وجدت بخط فلان».

وقد ذكر هذه الطرق الثلاثة بعض أئمة الحنفية المتأخرين، تبعاً للحافظ ابن الصلاح وابن حجر رحمهما الله (۱).

وفي الحقيقة لا اختلاف بين الطريقتين والتقسيمين ـ تقسيم الحفاظ وتقسيم فقهاء الحنفية \_ في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الحنفية إنما ذكروا الطرق الجائزة لتحمل الحديث، أما الحفاظ والمحدثون فقد ذكروا الطرق كلها، فذكروا الطرق التي تجوز الرواية، بها فنبهوا على جوازها، كما ذكروا الطرق التي لا تصح الرواية بها مع التنبيه على عدم صحتها.

فكثرت الطرق عند الحفاظ في بادئ الرأي، كما قلّت الطرق عند الحنفية.

<sup>(</sup>١) انظر: الشُّمُنِّي: العالي الرتبة ص ٢٨٨ ـ ٢٩٠ ، ابن الحنبلي: قَـفُو الأثر ص ١١٠ ، عبد العزيز الفَرْهـارُوي: كوثر النبي ص ٦٢ ، اللَّكْـنَوي: ظَـفَر الأماني ص ٥٢٣ ـ ٥٢٥ ، اللَّكُـنَوي: ظَـفَر الأماني ص ٥٢٣ ـ ٥٢٥ ، المحـلاوي: تسهيل الوصول ص ١٥٩.

الفصــل الأول طــرق التحــمّل

وفيه مبحــثان:

المبحث الأول: العزيمة.

المبحث الشاني: الرخصة.

# المبحث الأول العـزيــمة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أعلى العزيمة، وهي قراءة الشيخ، والعرض. المطلب الثاني: أدنى العزيمة، وهي الكتابة والرسالة.

# المطلب الأول

أعلى العزيمة، وهي قراءة الشيخ، والعرض وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريفهما.

المسألة الثانية: الألفاظ المستعملة في هذين القسمين.

المسألة الثالثة: أيهما أفضل، قراءة الشيخ أوالعرض؟

### المسألة الأولى

#### تعريفهما

1 \_ قراءة الشيخ: وهو أن يَقرأ المحدّثُ على الطالب سواء كان من حفظه أو من كتابه، والطالب يسمعه، ويسمَّى بـ «قراءة الشيخ».

Y \_ القراءة على الشيخ: وهو أن يقرأ الطالب على المحدّث من حفظ أو كتاب، وهو يسمع، ثم يقول الطالب له سائلاً: أهو كما قرأت عليك؟ فيقول: نعم، أو يقول المحدّث بعد الفراغ: «الأمر كما قُرِئَ عليً »، أو يسكت، فهو تقريرً في العرف، وأكثر المحدثين يسمّونها: «عَرْضًا»؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه.

#### \*\*\*

### المسألة الثانية

# الألفاظ المستعملة في هذين القسمين

اتفق الحفاظ والفقهاء على أمور:

١ \_ لا خلاف أنه يجوز للسامع في القسم الأول \_ «قراءة الشيخ» \_ أن يقول: «حدثتني»، و «أخبرني»، و «سمعت»، كله واسع.

٢ ـ ولا خلاف أيضاً أن أولى العبارات وأجودها عند الرواية في القسم الثاني ـ العرض ـ أن يقول: «قرأت على فلان»، أو «قُرئ على فلان وأنا أسمع».

٣ و لا خلاف أيضاً في جواز «حدثني قراءةً عليه» أو «أخبرني قراءةً عليه» في العرض (١).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٨٧ ـ ٨٠، ابن الصلاح: المقدمة ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

وإنما الخلاف في جواز إطلاق لفظ «حدثنا» و«أخبرنا» و«سمعت» في العرض، هل يجوز للطالب السامع أن يستعملها؟. فالجواز هو المنقول عن الأئمة الثلاثة.

### نصوص الإمام أبى حنيفة رحمه الله:

فروي جواز استعمال هذه الألفاظ في العرض عن الإمام أبي حنيفة، نُـقل هذا عنه بروايات كثيرة، أسوق إليك بعضها:

ا \_ روى الإمام أبوجعفر الطَّحاوي (1) \_ واللفظ له \_ ، والحافظ ابن أبي العَوَّام (٢) ، والحافظ ابن عبد البر النمري (٣) ، والحافظ الخطيب البغدادي (٤) ، عن أبي قَطَن قال: «قال لي أبو حنيفة: اقرأ علي "وقُل: حداً ثني، وقال لي مالك بن أنس: اقرأ على وقُل: حداً ثني، وقال لي مالك بن أنس: اقرأ على وقُل: حداثني».

Y \_ روى الحافظ ابن أبي العَوَّام (\*)، والرَّامَهُ رُمُزي (\*)، والخطيب (\*)، عن أبي عاصم النبيل قال: «سألت مالكًا وابن جُريْج، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ على المحدُّث، فيقول فيه: حدثنا فلان؟ فقالوا: نعم، قال أبوعاصم: هذان حجازيان، وهذان عراقيان».

٣ ـ وروى الحافظ الخطيب بسنده عن أبي يوسف قال: «سألت أبا حنيفة عن رجلٍ عرض على رجلٍ حديثاً، هل يجوز يحد رض عنه؟ قال: نعم، يجوز أن يقول:

<sup>(</sup>١) الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخطيب: الكفاية ٢: ٢٥٩\_ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرامهرمزي: المحدِّث الفاصل ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٧) إنظر: الخطيب: الكفاية ٢: ٢٥٨ \_ ٢٥٩.

حد تني فلان، وسمعت فلاناً، وهذا مثل قول الرجل يُـقْرأ عليه الصَّك فيُـقِرُ به، فيجوز لك أن تقول: أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب، وإنما سمعت نعم» (١).

2 \_ وروى الحافظ المُوفَّق بن أحمد المكي عن عبد العزيز بن خالد الصَّغَاني قال: «قرأت كتب أبي حنيفة على أبي حنيفة، فلمًا فرغت منها قلت له: أروي عنك هذه الكتب؟ قال: نعم، قلت: أقول: «سمعت أبا حنيفة يقول»، قال: نعم، قل: سمعت، وحديّني، وأخبرني، كلّه واحد، وكلّه واسع» (٢).

وروى نحو هذا الخبر عن أبي حنيـفة أيضاً:

٥ \_ عبد الله بن المبارك (٣)، ٦ \_ مُعَافى بن عمران (٤)، ٧ \_ خارجة (٥).

# نص الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله:

وهكذا جور إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» في القراءة على الشيخ - العرض - الإمام أبو يوسف رحمه الله، فقد قال الطّحاوي بعد رواية نصوص الإمام أبي حنيفة السالف ذكرها: «وكما حدثنا سليمان بن شُعيب، عن أبيه، أن أبا يوسف أملى عليهم هذه المعانى كما ذكرنا» (1).

وهكذا نقل الطُّحاوي جواز استعمال هذه الألفاظ عن الإمام محمد (٧).

<sup>(</sup>١) الخطيب: الكفاية ٢: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ١: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: الكفاية ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخطيب: الكفاية ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الخطيب: الكفاية ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) الطحاوي: التسوية ص ٣٠٣، وانظر: الخطيب: الكفاية ٢: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطحاوي: التسوية ص ٣٠٢، ابن عبد البر: جامع بيان العلم ص ٤٦٤.

## رأي المتأخرين من الحنفية:

وصرَّح بجواز استعمال هذه الألفاظ في العرض أثمة الحنفية المتأخرون أيضاً، كالإمام الجصَّاص ، فقال: «وجائز للرجل أن يُـقرِئ المحدث فيقول فيه: «حدثنا» إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يُـقرأ عليه» (١).

ولم أر خلافاً لديهم في هذا الأمر، فكتبهم مشحونة بجواز إطلاق هذه الألفاظ في القراءة على الشيخ (٢)، وشذ منهم العلامة المحقق علاء الدين الأسمَـنْدي، فلم يجوز في العرض أن يقول: «حدرتنا» و«سمعت»، فقال: «أما قوله: «حدرتنا» مطلقاً و«سمعته»: اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه يشعر بالنطق والتصريح بالقول، وهو كذب إلا إذا قَـرنه بقرينة دالة أنه يُريد به القراءة عليه» (٢٠).

واستدل المجيزون على صحة استعمال هذه الألفاظ بالعرف.

وذلك أن لكل قوم اصطلاحاً مخصوصاً يستعملونه في معان مخصوصة؛ إما لأنهم نقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعاني، أو لأنهم استعملوها في تلك المعاني تجورّاً، ثم صار المجاز متعارفاً شائعاً، والحقيقة مهجورة مغلوبة.

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: البَرْدوي: كنز الوصول ص ۸۳، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٦-٣٧٦، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٠، النسفي: كشف الأسرار ٢: ٧٧، ابن السَّاعاتي: بديع النظام ص ١٧١، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٧٩، البابرْتي: التقرير ٤: ٣٣٥، ابن الهُمام: التحرير بشرحه التقرير والتحبير ٢: ٢٨٠، الفَلَائري: فصول البدائع ٢: ٢٧٠، الرُّهَاوي: حاشية شرح ابن ملك ص ٦٥٥، ملا علي القاري: توضيح المباني ص ٣٣٦، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٣٩، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٠٤، ابن الحنبلي: قَفُو الأثر ١١٢، الكشميري: فيض الباري

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسمندى: بذل النبطر ص ٢٧٩.

فهنا لفظ «حدثني» و «أخبرني» اصطلاح للمحدثين، استقر عرفهم على جواز استعمال هذه الألفاظ في العرض، فصار كالاسم المنقول بعرف المحدثين، فوجب جواز استعماله قياساً على سائر المصطلحات (١).

\*\*\*

#### المسألة الثالثة

### أيهما أفضل، قراءة الشيخ أم العرض؟

ومحل الخلاف فيه إذا كانت الرواية عن كتاب والسماع فيه أيضاً، أما إذا كانت الرواية عن الحفظ، فقراءة المحدث أولى وأحوط من قراءة الطالب بلا خلاف بين الحفّاظ والحنفية.

فاختلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب اختلاف الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فنقل عنه روايتان في المسألة:

الرواية الأولى: ترجيح العرض على قراءة الشيخ.

فقد روى الخطيب عن الإمام أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: «لأنْ أقرأ على المحدّث أحبّ إليّ من أن يقرأ عليّ » (٢)، فهذه الرواية صريحة في ترجيح العرض على قراءة الشيخ.

وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله يختار هذا الرأي، لما رواه الحافظ ابن أبي العَوَّام، عن يحيى بن صالح الوُحَاظي، قال: «حججت مع محمد ابن الحسن، وقلتُ له: حدُّ ثْني بكتابك في كذا لكتابٍ من كتبه في الفقه، فقال لي: ما أنشط له، فقلت: أنا أقرؤه عليك، فقال لي: أيهما أخف عندك علي ً؛ قراءتي إياه عليك أو

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٨٠، البابر تي: التقرير ٤: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الخطيب: الكفاية ٢: ١٩٧.

واختار هذا الرأي \_ تقديم العرض على قراءة الشيخ \_ كثيرٌ من الأصوليين، منهم: الجصّاص (٢)، والدَّبوسي (٩)، والبَردوي (٤)، والسَّرَخْسي (٥)، وصدر الشريعة (٢)، والنَّسفي (٧)، والبخاري (٨)، والبابر تي (٩)، والفَناري (١٠).

\* الرواية الثانية: تساوي العرض وقراءة الشيخ.

١ ــ روى الحافظ الخطيب (١١) \_ واللفظ له ــ ، والمُـ وقَّق (١٢)، عن مكِّي بن إبراهيم، قال: «كان أبو حنيفة يرى القراءة على العالم وقراءته عليك سواء».

<sup>(</sup>١) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢ : ٣٠، وأقرَّه التفتازاني.

<sup>(</sup>٧) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٥. وأقرّه من شراح «المنار»: الكاكي في «جامع الأسرار» ٣: ٧٣٨، واللهُ هلوي في «إفاضة الأنوار» ص ٣١٨، وملا جيون في «نور الأنوار» ص ١٨٨، والحصكفي في «إفاضة الأنوار» ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ٨١ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣٣٥ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الفَـنَارى: فصـول البدائع ٢: ٢٧٠.

<sup>(</sup>١١) الخطيب: الكفاية ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ٢: ٨٣.

٢ ـ وروى الحافظ المُوفَّق، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو حنيفة: «القراءة على المحدَّث بمنزلة السَّماع من فمه» (١).

٣ ـ روى الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله في «النوازل»، عن الصَّغَاني قال: «سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان: القراءة على العالم والسماع منه سواء» (٢).

فهذه الروايات دالة على تساوي العرض و قراءة الشيخ، واختارها بعض أئمة الحنفية، منهم: الحافظ موفّق بن أحمد المكي (٣)، وابن السّاعاتي (٤)، وملا علي القاري (٥).

<sup>(</sup>١) الموفق: مناقب أبي حنيفة ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقاني: الشامل ٥: ٢٧٢ ، المَرْجاني: حزامة الحواشي ص ٣٤١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الموفق: مناقب أبى حنيفة ٢: ٩٧، نقل الرواية و أقرها.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: القاري: توضيح المباني ص ٣٣٥.

# المطلب الثاني أدنى العزيمة الكتابة والرسالة

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريفهما.

المسألة الثانية: أقسامهما.

المسألة الثالثة: اشتراط البيِّنة.

المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها فيهما.

# المسألة الأولِي تعريفهـما

1 ـ الكتابة والمكاتبة: وهي أن يكتب المحدّث إلى الطالب بعد التسمية والتحميد والتَّصْلية: حدّثني فلان بن فلان، عن فلان بن فلان، وهكذا إلى أن يصل السند إلى النبي را الله ثم يذكر الحديث ويقول: إذا بلغك كتابي هذا، وفهمتَه فحديّث به عني، أو اروه عني.

٢ ـ الرسالة: وهي أن يقول المحدّث للرسول: بلّغ عني فلان بن فلان، أنه حدّثني فلان بن فلان، عن فلان، وهكذا يسوق سنده إلى النبي الله ويذكر المتن، ثم يقول: فإذا بَلَغَتْك رسالتي إليك فحدّث به عنى بهذا الإسناد.

فهذان أيضاً من طُرق تحمُّل الحديث، فيجوز للمكتوب إليه، أو المُرسَّل إليه أن يروى الحديث بالسند المذكور.

والدليل على صحة هذين القسمين أن النبي الله كان مأموراً بتبليغ رسالته، وقد بلّغ إلى قوم مشافَهةً، وإلى آخرين بالكتاب والرسول؛ كما يظهر من النصين:

١ ـ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث بعث النبي الله دحية الكلبي إلى هِـرَ قُل عظيم الروم (١).

٢ \_ وكذلك روى البخاري حديث بعثه على معاذاً إلى اليمن (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في بدء الوحي ١: ٧ ـ ١٠ برقم: ١٠ ، ومسلم في الجهاد والسِّير ٦: ٣٢٢ ـ ٢٠ برقم: ٣٢٨ برقم: ٤٥٨٣ برقم: ٢٠٨٣ برقم: ٢٠٨٨ برقم: ٢٠٨٨

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٢: ١ برقم: ١٣٣١.

# المسألة الثانية أقسامهما

ثم إن كل واحد منهما على نوعين:

الأول: المُقْ تَرِنة بالإجازة، بأن يرسل الكتاب أو الرسول ويقول: «اروه عني»، أو «أجيزه أن يرويه عني»، أو «أجزت لك ما كتبته لك»، وغيرها من الألفاظ.

الثاني: المجرَّدة عن الإجازة، وهي أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الإجازة.

أما النوع الأول: فهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق.

أما النوع الثاني: فهل يجوز الرواية بها، أو يشترط في صحة الرواية بها أن تكون مقرونة بالإجازة والإذن صراحةً؟

فالذي صححه أكثر الحنفية: أنه لا يشترط الإذن صراحةً، بل يكفي الإذن الضّمْني \_ وهو إرساله الكتاب والرسول \_ ، فإنه وإن لم تقترنا بالإجازة لفظاً فقد تضمنتا الإجازة معنى؛ لأنه ليس معنى إرسال الكتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية عنه، وأيّده \_ أي: عدم اشتراط الإذن صراحةً \_ المحقق ابن الهمام (۱)، وحاصل كلامه: بإن الكتاب لو ثبت أنه كتابه، والرسول رسوله فكأنّه سمعه، فإذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه جاز له أن يرويه بلا إذنٍ أيضاً، فإن في السمّاع والمشاهدة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه، فكذا هنا.

والذين صحّحوا عدم اشتراط الإذن صراحة منهم: البخاريُ (٢)، والإثقاني (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن اله مام: التحرير ص ٣٣٩، وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخارى: كشف الأسرار ٣: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٧٨.

والبَابِرْتي (١)، والفارسي (٢)، وابن نُجيم (٣)، وابنُ الحنبلي (٤)، وملاً على القاري (٥)، ومحَمد أكرم السَّنْدي (١)، والفَرْهاروي (٧)، واللَّكْنَوي (٨)، والمَرْجَاني (٩)، والعثماني (١٠٠).

\*\*

#### المسألة الثالثة

### اشتراط البيّنة

الاحتجاج بهذين القسمين يحتاج إلى البيِّنة، بأن يشهد شاهدان على أن هذا الكتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أو يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خطّ الكاتب، أو يغلب على ظنِّه صدق الرسول؟ ففيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه تشترط البينة كما تشترط في كتاب القاضي إلى القاضي، واختاره القاضى أبو زيد الدَّبوسي (١١)، وفخر الإسلام البَرْدوي (١٢)، ..................

<sup>(</sup>١) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ١١٠، أنوار الحَلَكُ ص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: القارى: شرح شرح النخبة ص ٦٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: السِّنْدى: إمعان النظر ص ٢٤١.

<sup>(</sup>V) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ١٦١ -١٦٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩١.

<sup>(</sup>١٢) انظر: البردوى: كنز الوصول ص ١٨٣.

والنَّسفي (١)، وابن مَلَك (٢).

المذهب الثاني: يرى كثير من أئمة الحنفية أنه لا يحتاج إلى البيّنة، بل يكفي في جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله، وعلى رأسهم الإمام الحافظ الجصّاص، فإنه قال: «وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه؛ إما بقول ثقة، أو بعلامات منه وخطّه يغلب معها في النفس أنه كتابه، فإنه يَستع المكتوب إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان يعني: الكاتب إليه، ولا يقول: حدّثني» (٣).

واختيار هذا الرأي أكثر محقيقي المتأخرين، منهم: البخياري (1) وأمير كاتب الإثْقَاني (0) و البَابِر تي (1) و الكمال ابن الهُمام (٧) و الكاكي الخُجَنْدي (١٠) و ابن ملك (١٠) و ابن نُجيم المصري (١٠) و رضي الدين ابن الحنيلي (١١) و البهاري (١٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن ملك: شرح المنارص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٢. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ٢: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإتقاني: الشامل » خ ٥: ٢٧٧ ، أخر فيه قول الجصَّاص.

<sup>(</sup>٦) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن الهُـمام: التحرير ص ٣٣٩. ووافقه شارحاه في «التقـرير» ٢: ٢٨٠، و«تيسـير التحرير» ٣: ٩٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٤٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن ملك: شرح المنارص ٦٥٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: ابن الحنبلي: أنوار الحَلَك ص ٦٥٥، قَـفُو الأثر ص ١١٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر: مسلم النُّبوت ٢: ١٢٦. ووافقه عليه بحر العلوم في «فواتح الرَّحموت» ٢: ٢٠٤.

والمَرْجاني (١)، وعبد العزيز الفَرْهَاروي (٢)، وعبد الحي اللَّكْنَوي (٣)، ومحمد بخيت المُطيعي (٤)، وشبير أحمد العثماني (٥).

#### المذهب الراجع:

عمل الأمة على ما اختاره الجصاّص، فليكن هو المعتمد كما عول عليه الحافظ ابن الصلاح (1) وقد رجّحه أعلام المتأخرين من الحنفية، والجصّاص لم يذكر خلافاً في المسألة بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ويعقوب ومحمد، فكأنّه يراه أمراً متفقاً بينهم.

وأيده المحقق ابن الهمام، وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس مع الفارق، فقال: «ولا يلزم كتاب القاضي للاختلاف \_ بين كتاب القاضي إلى القاضي وما نحن فيه \_بالداعية \_إلى ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كتاب القاضي اشتراطها فيما نحن فيه» (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٣: ١٠٨\_ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللكنوى: ظَفَر الأماني ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المطيعي: سُلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول ٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الهمام: التحرير ٢: ٢٨٠ بشرحه «التقرير والتحبير». وأقرّه العلامة ابن نجيم في «فتح الغفار» ٢: ٢٠٢.

# المسألة الرابعة الألفاظ التي يجوز استعمالها فيهما

أجمل لفظ يستعمله الطالب في هذين القسمين: «كتب إلي فلانٌ»، أو «أرسل إلي فلانٌ»، أو «أحبرني مكاتبةً، أو كتابةً ، أو رسالةً ».

والكلام في: «أخبرني»، و «حماتني».

فالحنفية جورّوا الأول دون الثاني، ففرقوا بين الإخبار والتحديث، بأن التحديث خاص بالمشافهة دون الإخبار، واستدلوا على هذا التفريق:

1 - بقول الإمام الحجّة محمد بن الحسن في «الزيادات» (١): «إذا حلف أن لا يتحدّث بسرٌ فلانٍ، أو لا يتكلم به، فكتب به أو أرسل رسولاً لم يحنث، ولو تكلم به مشافهة يحنث، ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به».

۲ - بأن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله، ثم لا يجوز لأحد أن يقول: «حدثني الله» ولا «كلمني الله»، إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة، كما قال تعالى: «وكلم الله موسى تكليماً»، ويجوز أن يقول: «أخبرنا الله بكذا، أو أنبأنا، ونبانا» (٢٠).

وخالفهم أكثر المحدثين: فلم يجوزوا قوله: «أخبرني»، وإنما جوزوا الألفاظ الدالة على الكتابة كما أسلفته، ثم قال الحافظ ابن الصلاح: «هذا هوالصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٢، البزدوي: كنز الوصول ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجصاص: الفصول ٢: ٦٢ ، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٢، البزدوي: الكنز ص ١٨٣\_١٨٥، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٧، ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٨٦.

# المبحث الثاني الرخـصة

وفيه مطلبان، وتتمة:

المطلب الأول: الإجازة.

المطلب الثاني: المناولة.

التتمة: الوِجادة.

## المطلب الأول الإجازة

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإجازة.

المسألة الثانية: الإجازة إحدى طرق التحمّـل لدى الجـمهور.

المسألة الشالثة: هل يُشترط علم ما في الكتاب للطالب المُجَاز؟ المسألة الرابعة: الألفاظ التي يجوز استعمالها في الإجازة.

# المسألة الأولى تعريف الإجازة

لغة: الإجازة بمعنى التسويغ والإباحة، يقال «أجاز له»: أي: سوع له ذلك، فيعدى باللام، فعلى هذا يجب أن يقول المحدّث: أجزت لك \_ بصلة اللام \_ ، بمعنى: سوّغت لك الرواية وأبحت وأذنت فيها.

وقيل: مأخوذة من الجواز: وهو الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحرث، يقال: «استجزته فأجاز»: إذا سقى أرضك أو ماشيتك، فعلى هذا يكون استعمال الإجازة في رواية الحديث مجازاً، كأن المستفيد الطالب يطلب من الشيخ أن يسقيه ما علمه، ففي هذه الصورة لا حاجة إلى صلة اللام، فيقول: أجزتك أن تروي عني.

والمعنى الأول هو المشهور في استعمال العلماء في إجازاتهم سلفاً وخلفاً، فيستعمل بصلة اللام (١).

اصطلاحاً: هي أن يقول المحدِّث للمستجيز: «أجزت لك أن تروي عني جميع هذا الكتاب \_ وهو محفوظ من الزيادة والنقصان \_ الذي حدَّثني به فلان بن فلان، عن فلان بن فلان بن فلان، عن فلان بن فلان، وهكذا يذكر سنده إلى صاحب الرسالة على الله المعلقة المع

杂杂杂

#### المسألة الثانية

الإجازة إحدى طرق التحمّل لدى الجمهور

فالإجازة إحدى طرق تحمل الحديث عند الجمهور من الحفاظ والفقهاء

<sup>(</sup>١) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ص ٢١٣ ، الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٤٥٦ مادة (جوز)، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٨٩.

والأصوليين من جميع المذاهب، فتجوز الرواية بها.

وخالف الجمه ورفي تجويزها بعض الأئمة، منهم: الإمام القاضي أبو طاهر الدبَّاس (محمد بن محمد بن سفيان)، أحد أئمة الحنفية، تلميذ الإمام أبي خازم ومعاصر الإمام الطحاوي والكرخي رحمهم الله (۱).

وسند الجمهور في تصحيح الإجازة الضرورة؛ فإن الضرورة داعية والحاجة ماسّة إلى تجويزها؛ فإن كل محدث لا يجد من يبلّغ إليه ما صح عنده، وقد لا يرغب الطالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه، فلو لم تجوير الإجازة لأدى إلى تعطيل السنن واندراسها، ولذلك كانت الإجازة رخصة لا عزيمة (٢).

#### \*\*\*

#### المسألة الثالثة

### هل يُشترط علم ما في الكتاب؟

اتفق الحنفية على أمرين:

١ - إن كان الطالب المُجَازله فَهِ ما يعلم ما في الكتاب، والكتاب محفوظ من الزيادة والنقصان صحّت الإجازة عند أئمة الحنفية كلّهم دون أيِّ احتلافٍ.

<sup>(</sup>۱) نُقلت عنه حكاية تدل على أنه إليه المنتهى في معرفة مذهب أبي حنيفة وأصوله، حكاها العلامة ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» ص ١٤ ـ ١٥، (ت: زكريا عميرات، ط: الأولى، دار الكتب العلمية: ١٤١٩هـ)، وهي أن الإمام الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، ورده إليها، وكان ضريراً يكرر تلك القواعد كل ليلة بمسجده بعد ما خرج الناس عنه.

وراجع «شرح القواعد الفقهية» للعلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ص ٣٧، (ط: الثامنة، دار القلم بيروت، ١٤٣٠ هـ)، فيه بعض الفوائد لها صلة بما تُقل عن الإمام الدباس.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٦٧، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٨٨ ٨٥، البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٥ - ٣٤٥.

٢ \_إذا كان الكتاب محتملاً للزيادة والنقصان، غير مأمون من التغيير والتبديل لم تصح الإجازة مطلقاً دون خلاف.

واختلفوا فيما إذا كان الطالب المُجاز له لا يعرف ما في الكتاب، هل تصح الإجازة؟ فلا نص عن الأئمة الثلاثة، فاختلف فيه أصحاب التخريج حسب وجهة نظرهم في التخريج إلى رأيين:

#### ١ \_ تخريج الدّبوسي:

يرى الإمام القاضي الدَّبوسي رحمه الله أن الإمام أباحنيفة ومحمداً رحمهما الله لا يجوزان الإجازة إذا كان المجاز له لا يعرف ما فيه، وأبو يوسف يجوزها.

وذلك أن هذا الاختلاف مُخرَّجٌ من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي، فأبو حنيفة ومحمد يشترطان علم الشهود بما في الكتاب لصحة الإشهاد، وكان يوافقهما أبو يوسف، ثم رجع عنه بعد ما قلد القضاء، وقال: إذا شهدوا أنه كتاب فلان وختمه قبلت وإن لم يعرفوا ما فيه.

فقياساً على هذا الخلاف لم تصح الإجازة عندهما إذا كان الطالب المجاز له لا يعرف بما فيه، وأبو يوسف يجوزها (١).

ووافق القاضي الدَّبوسيَّ في هذا التخريج وصوبّه جمع من الحنفية، منهم محقق الحنفية الإمام ابن الهمام (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٠. وممن تبع الدبوسي وافقه: العلامة الده لوي في «إفاضة الأنوار» ص ٣٢٠، والمحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٨٢، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣: ٩٤، والمحقق ابن نجيم في «فتح الغفار» ص ٣٠١ ط دارالكتب العلمية، والعلامة ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ١١٠، والعلامة ابن عابدين في «النسمات» ص ١٨٩، والعلامة البهاري في «مسلم النُّبوت» ٢: ١٢٧.

### ٢ - تخريج الجصّاص وموافقة السرخسى:

ويسرى الإمام الجصاص الرازي رحمه الله أن المُجاز لـ اذا كان لا يعرف ما

فی

الكتاب لا تصبح الإجازة عند الأئمة الشلاثة، دون اختلاف بينهم، فقد قال: «أما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع بما فيه، فإن الذي يجيء على مذهب أصحابنا: لا يجوز له أن يقول: أخبرني فلان بذلك» (١).

فكلامه صريح في هذا الباب، غير أن فيه إجمالاً لم يحكِ لنا طريق التخريج، وذكره لنا الإمام السَّرَخْسي رحمه الله(٢).

وحاصله أن هذا الاختلاف مُخرَّجُ من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي كما حكيته، فالقياس على هذا الأصل كان يقتضي صحة الإجازة عندهما لا عنده، لكنه قال: إن أبا يوسف معهما في هذه المسألة؛ لأنه إنما أجاز ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة، وهي اشتماله على الأسرار، ولا توجد هذه الضرورة في أحاديث رسول الله يَظِيرُ، فلا يجوزها أبو يوسف أيضاً.

وتبع الجصّاص والسرخسي في هذا التخريج وصوبه جماعة من أئمة الحنفية (٣).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٣.

<sup>(</sup> ٢) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٧. وليلاحظ أن هذا التخريج نسب إلى السرخسي في أكثر كتب الحنفية، ولعلهم لم يقفوا على كلام الجصاص.

<sup>(</sup>٣) انظر: النحَبُّازي: المُغني ص ٢٢١، النَّسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٨ \_ ٦٩، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٦٥ ـ ٦٩، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٩٥ ـ ٩٦، البابر تي: التقرير ٤: ٣٤٩، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٤٧ ـ ٧٤٨، الن ملَك: شرح المنار ص ٦٥٦ ـ ٦٥٦، ملا خُسرو: ابن ملَك: شرح المنار ص ٦٥٦ ـ ٦٥٧، ملا خُسرو: مرآة الوصول ٢: ٢٣٨، الإزْميري: حاشية المرآة ٢: ٢٣٨، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ١٨٩.

رأي الإمام البزدوي: وقد ذكر التخريجين الإمام البزدوي رحمه الله، ثم رجّح تخريج الجمّاص، فقال: «والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وأن يكون قول أبي يوسف مثله أيضاً» (١).

#### الرأي الراجع:

والراجح من هذين التخريجين عند الباحث ما ذهب إليه الدَّبوسي وابن الهُمَام، وقد ردّوا ما قاله السرخسي بجوابين، أحدهما تسليمي، وثانيهما إلزامي.

أما التسليمي: وذلك أن الضرورة داعية والحاجة ماسة إلى تصحيح مثل هذه الإجازة؛ لأن المحدث يحتاج إلى تبليغ ما صح عنده ليتصل الإسناد ويبقى الدين، وقد ظهر التكاسل والتواني في أمور الدين، وربما لا يتيسر للطالب القراءة عليه، وفي اشتراط العلم بما فيه نوع تنفير، فجوزت الإجازة بلا علم للضرورة.

فأبو يوسف يجوز الإجازة بغير علم ما فيه كما جوز في كتاب القاضي؛ لأن جنس الضرورة يشتملهما، وإن لم توجد عين تلك الضرورة، وهي الاشتمال على الأسرار والمخفيات.

أما الجواب الإلحزامي: أنه لا فرق بين كتاب القاضي إلى القاضي وبين كتاب الأخبار والأحاديث وهو ما نحن فيه في عدم اشتمالهما على الضرورة المذكورة. وذلك أن ما ذكرتم من الضرورة وهي اشتمال الكتاب على الأسرار عادة، والمتكاتبان يكرهان الانتشار للأسرار إنما توجد في كتب العامة، ولا توجد في كتاب القاضي الكائن عادة في ملاً الناس وحضرة الشهود المنتهي إلى قاض آخر في ملاً كذلك، فكتاب القاضى والأخبار سواء في عدم اشتمالهما على الضرورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) البزدوى: كنزل الوصول ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٠.

#### رأي المتأخرين:

فاختلف المتأخرون في الترجيح؛ فالجصاص والسرخسي ومن اختار تخريجهما لا يجوزون الإجازة؛ لأنه لما اتفق الأئمة الثلاثة على بطلانها وعدم صحتها على رأيهم فلم يبق لهم إلااتباعهم.

أما من رجح تخريج الدبوسي واختاره فاختلفوا، فمنهم من يأخذ قولهما، ومنهم من يرجح رأي أبي يوسف.

فالدَّبُوسي (١)، وصدر الشريعة (٢)، والإثْـقَاني (٣)، وابن الحنبلي (٤) اختاروا رأي الطرفين \_أبي حنيفة ومحمـد \_، فلم يصححوا الإجازة إذا لم يعلم الطالب ما فيه.

واختار قول أبي يوسف أكثر محقِّقي المتأخرين، منهم: الكمال ابن الهُــمام (٥)، والفارسي (٦)، والشُّمُنِّي (٧)، وابن أمير حاج (٨)، وأمير بادشاه (٩)، والبهاري (١٠)،

<sup>=</sup> وصوّب هذا الجواب ووافقه تلميذُه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٨ ، وأمير بادشاه في «حاشيتيهما على ٣٠ ؛ ٩٤ ، وعزّمي زاده وابن الحنبلي في «حاشيتيهما على شرح ابن ملَك» ص ٢٥٦، والبهاري في «مسلم الثبوت» ٢: ١٢٧ .

<sup>(</sup>١) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقاني: الشامل ٥: ٢٩٥ خ.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الحسبلي: قفو الأثر ١٠٩\_١١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشُّمُني: العالي الرُّثبة ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) انظـر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨١\_ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: البهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١٢.

# والفَـرْهَارْوي (١)، والكُمُـشْخَانوي (٢)، والمحلاوي (٣).

\*\*\*

#### المسألة الرابعة

# الألفاظ التي يجوز استعمالها في الإجازة

الألفاظ التي تستعمل في الإجازة على مراتب:

1 \_ الأحسن والأحوط في هذا القسم أن يقول الطالب المجاز له: «أجاز لي» ، وكذلك يجوز له أن يقول: «حدَّتني إجازةً»، و«أخبرني إجازةً»، وهذا من غير خلاف بين الحنفية والمحدثين.

٢ \_ أما قوله: «أخبرني» مطلقاً من غير زيادة «إجازةً»: ففيه اختلاف بين
 الحنفية والمحدثين، فالحنفية على جوازه، والمحدثون على المنع.

٣ \_واختلف الحنفية في: «حدثني» مطلقاً من دون قيد الإجازة، على رأيين:

الأول: فجوزه الجصّاص (٤)، والدّبوسي (٥)، وأبو العسر البَرْدوي (٢)،
وأبو اليسر البزدوي (٧)، والإثـقاني (٨)، والبهاري (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقول ١: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإِنْ قَاني: الشامل خ ٥: ٢٨٧، ابن أمير حاج: التقرير ٢ : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: الإتقاني: الشامل ٥: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: البهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١٢٧.

الثاني: ومنعه السَّرَخْسي (١)، والأسْمَنْدي (٢)، والخبَّازي (٣)، والنَّسفي (١)، والنَّسفي (١)، وصدر الشريعة (٥)، والبخاري (٢)، والبابر تى

#### دليل الرأي الأول:

استدل من جوزه بأن قوله: «أجزت لك بالحديث وبما في الكتاب» مشافهة وخطاب بالحديث وبما في المشافهة وخطاب بالحديث وبما في الكتاب لا محالة، و«حدثني» يقال في المشافهة والخطاب، فجاز أن يقول: «حدثني» (^).

### دليل الرأي الثاني:

استدل المانعون بأن التحديث مختص "بالمشافهة، ولم توجد المشافهة، أما ما قالوه فمنقوض؛ لأن الخطاب وجد بقوله: «أجزت لك»، لا بالحديث والكتاب الذين يرويه ما، فلا يجوز أن يقول: «حد تني» بناءً على ذلك الخطاب؛ لأن المقصود منه «حد تني» بالكتاب أو الحديث لا بالإجازة؛ لإشعاره ما بصريح نطق الشيخ (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخبازي: المُغنى ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٦٨. ووافقه بعض الشراح، منهم الكاكي في «جامع الأسرار» ٣: ٧٥٠، وابن ملك في «شرح المنار» ص ٦٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: البخاري: كشف الأسوار ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٦.

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقاني: الشامل خ ٥: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٧، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٩٠.البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٦.

#### رأي المحقّق ابن الهُـمام:

ويرى محقق الحنفية الكمال ابن الهمام بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلّها الاعتماد على عرف تلك الطائفة، فيـؤدّي على ما هو عرفها في ذلك (١).

فلو كان الاعتماد على عرف تلك الطائفة كما يقوله المحقق، فلا يخفى أن العرف الغالب في الإجازة \_وهو الذي عليه جمهور الحفاظ والمحدثين \_المنع من إطلاق لفظ: «حدثنا»، و«أخبرنا»، ونحوهما من العبارات، وجواز استعمال عبارة تشعر بالإجازة كأن يقول: «أجاز لي فلان»، و«حدثني أو أخبرني إجازة»، كما يقوله الحافظ ابن الصلاح<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٤١. وتبعه في ذلك شارحاه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٨٤، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) تنبيه وملاحظة: ويلاحظ هنا أن ما ذكرتُه من تفصيل الإجازة لا نجده في كتب متقدمي الحنفية كالجصاص، والشيوخ الثلاثة، فهم لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماً للإجازة، وقد ذكر شيخ الإسلام الحافظ أبن الصلاح الشه رزوري في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ٢٦٥ ـ ٢٧٦ أقسام الإجازة وهي سبعة ، مع بيان حكم كل نوع وقسم منها.

وبعض الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقرُّوها، منهم: البخاري في «كشف الأسرار» ٣: ٩٧١ ـ ٩٧١ ، والإتقاني في «حامع الأسرار» ٣: ٧٤٨ ـ ٧٥١ ، والإتقاني في «الشامل» \_مخطوط \_ ٥: ٢٨٨ ـ ٢٩٠ ، وابن أمير حاج في «التقرير» ٢: ٢٨١ ـ ٢٨٤ ، والشَّمُنِي في «العالي الرتبة» ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، وابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ١١، والفَرْهارُوي في «كوثر النبي» ص ٢٠ ـ ٦١ ، واللَّكْنُوي في «ظَفَر الأماني» ص ٥١ ـ ٥١٩ ، فليراجع هذه الكتب .

#### المطلب الثاني المناولة

القسم الثاني من الرخصة: المناولة، وهي على نوعين:

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أن يقول الشيخ للطالب بعد إعطاء الكتاب: «هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي» أو نحوه، ثم يملّكه إياه، أو يأمره بالنسخ ثم بالرّد إليه.

الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله الكتاب، ثم يقتصر على قوله: «هذا سماعي أو حديثي»، ولا يقول: «اروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّى».

فالمناولة المقرونة بالإجازة: أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، وحكمها حكم الإجازة المفردة في جميع تفاصيلها، فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد المناولة بدون الإجازة غير معتبر، والإجازة بدون المناولة معتبرة، فكان الاعتبار لها دون المناولة، فكانت المناولة قسماً من الإجازة (١).

أما المناولة المجردة عن الإجازة: فلم يجوز الرواية بها أحد من أئمة الحنفية، كما لم يجوز بها الحفاظ والمحدرة وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح أن غير واحد من الفقهاء والأصوليين عابوا على المحدرة إلى الذين سوعوا الرواية بها، وممن

<sup>(</sup>۱) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١٨٥، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٧، ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٢، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٩٢\_٩٥، البابرتي: التقرير ٤: ٣٤٤ الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٢، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٣٤٨، ابن الهامام: التحرير ص ٣٤٠، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨١، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٢\_١٠٣.

جوز الرواية بها وصحَّحها من الحفّاظ والمحدثين: ابن جريج، وأبي نصر بن الصباغ، والقاضي أبي محمد بن خلاد رحمهم الله.

ولعل الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا الرأي وإن لم يصرح به، فإنه قال \_ بعد نقل عدم صحة الرواية بالمناولة المجردة عن الجمهور، مع تصحيحهم الرواية بالكتابة المجردة عن الإذن \_ : «لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب، وبين إرساله إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن» (1).

米米米

#### تتمة: الوجادة

الوجَادة: مصدر لـ «وَجَد يَجِد»، مولَّنُ غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على كتاب شخص، فيه أحاديث يرويها بخطه، ولم يلقه الواجد، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها (٢).

وقد ذكر هذا القسم أئمة الحنفية، كالإمام الجصّاص والبزدوي والسرخسي (")، غير أنهم لم يذكروا له اسماً خاصاً، نعم ذكره الإمام الأسمنْدي وسمّاه «الوجود» (أ)، أما المتأخرون فسموه باسمه المصطلح لدى المحدّثين «الوجادة».

حكمه: يجوز للطالب أن يقول: «وجدت بخط فلان كذا»، ولا يجوز له أن يقول: «حدثنا» و «أخبرنا»، ونحو هذه الألفاظ مما يشعر بالسماع.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: شرح نخبة الفِكر ص ١٢٤ \_١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢٨٨ ، الجزائري: توجيه النظر ص ٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٣ ، البردوي: كنز الوصول ٤: ٣٥٨ بشرحه «التقرير» للبابرتي، السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسمندى: بذل النظر ص ٤٤٨.

قال الإمام البزدوي رحمه الله: «بقي فصل: وهو ما يجد بخط أبيه أو خط رجل معروف في كتاب معروف، فيجوز أن يقول: وجدت بخط أبي أو بخط فلان، لا يزيد عليه» (١).

ويتصل بهذا الباب نص للإمام الجصاص رحمه الله أحببت أن أنقله، قال: «وأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تناولته النسخ، فإنه جائز لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذا، ومذهب فلان كذا، وإن لم يسمعه من أحد، مثل كتب محمد بن الحسن، وموطأ مالك، ونحوها من الكتب المصنَّفة في أصناف العلوم؛ لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر والاستفاضة، لا يحتاج مثله إلى إسناد» (٢).

<sup>(</sup>١) البزدوي: كنـز الوصول ٤: ٣٥٨ بشرحه «التقرير» للبابـرتي.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٣ ، وانظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٨، الأسمَـنْدي: بذل النظر ص ٤٤٨.

# الفصل الثاني طرق الحفظ

وهي على نوعين: العزيمة والرخصة.

فالعزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء، وقد كان الإمام أبوحنيفة رحمه الله يأخذ بالعزيمة في هذا الطرف، فكان يشترط في الحديث أن يحفظ المسموع من وقت التحمل والسماع إلى وقت الأداء من غير تخلّل نسيان.

فقد قال الإمام البردوي رحمه الله: «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة، ولهذا قلّت رواياته» (١) ، وقال الإمام السرَخْسي ببعد ذكر تعريف العزيمة ... «وكان هذا مذهب أبى حنيفة في الأخبار والشهادات جميعاً، ولهذا قلّت روايته» (٢).

وقد تحدثت عن رأي الإمام أبي حنيفة بما لا مزيد عليه في الفصل الأول من الباب الرابع (الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمل إلى الأداء)، فليراجع.

والرخصة: في هذا الطرف أن يعتمد الكتاب، وقد كانت الكتابة رخصة انقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم (٣)، وهي على نوعين:

١ ـ تذكرة: وهو أنه إذا نظر في المكتوب يتـ ذكّر به ما كان مسموعاً له، وما لم يكن كذلك، فهذه رخصة مشبهة بالعزيمة.

<sup>(</sup>١) البردوي: كنر الوصول ٣: ١٠٦ بشرحه «كشف الأسرار».

<sup>(</sup>٢) السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٠.

والنقل بهذا الطريق جائز عند أبي حنيفة وصاحبيه بالاتفاق، سواء كان بخطه أو بخط غيره، معلوماً كان أو مجهولاً؛ لأن المقصود كان هو الذكر، وقد حصل، والنسيان الواقع قبل الذكر معفو للحرج (١).

٢ ـ إمام: وهو أنه لا يتذكر عند النظر، فهي رخصة محضة، وإنما سمي إماماً: لأن الراوي إذا لم يستفد التذكرة به كان اعتماده على الخط لا غير، كاعتماد المقتدي على الإمام.

ثم في هذا النوع: لا يجوز الرواية به عند الإمام أبي حنيفة إذا لم يتذكر بالنظر، وعند الإمام أبي يوسف ومحمد الرواية به جائزة في الصورتين الآتيتين، وأكثر المتأخرين اختاروا رأيهما (٢).

قال الإمام البزدوي: «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة، ولهذا قلّت رواياته، والرخصة فيما قالاه \_أي: ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وإن كان عزيمة إلا أن ما قالاه ليس بفاسد أيضاً، بل هو رخصة، وللرخصة مجال في هذا الباب ...، فلما كان للرخصة مدخل في هذا الباب وجب العمل بها» (٣).

والصورتان: ١ - أن يكون الخط محفوظاً لديه -سواء كان خطه أوخط غيره معلوماً كان أو مجهولاً -موثقاً لا يحتمل التبديل والتزوير، فالرواية به جائزة عندهما.

٢ - الخط لم يكن محفوظاً عنده، لكنه بخطه أو بخط ثقة معروف، لا يخاف عليه التبديل ويؤمن فيه الغلط، فالرواية به جائزة أيضاً عندهما.

<sup>(</sup>١) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٥٧، البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٠٣، البابرتي: التقرير ٢: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ١: ٣٥٨ \_ ٣٥٩، البابِرتي: التقرير ٤: ٣٦١ \_ ٣٦٢ ، ابن الهُمام: التحرير ص ٣٤١، ابن نجيم: فتح الغفار ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) البزدوي: كنز الوصول ٣: ١٠٦ بشرحه «كشف الأسرار».

# الفصل الشالث طرق الأداء

# الحنفية قسموا طرق الأداء على نوعين:

١ \_ العريمة: وهي أن يُـؤدي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه.

٢ \_ الرخصة: وهي الرواية بالمعنى.

فنتحدث في هذا الفصل عن رأي الإمام أبي حنيفة، ورأي المتأخرين منهم في الرواية بالمعنى، فهم هل يرخّصون الرواية بالمعنى، أم يوجبون الأخذ بالعزيمة \_ أي: الرواية باللفظ \_..

#### الرواية بالمعنى

جمهور الفقهاء والمحدثين من جميع المذاهب على تجويز الرواية بالمعنى، وهو الذي استقر عليه العمل، وقد وافقهم الحنفية في هذا الباب على تفصيل لديهم سيأتي ذكره، وإنما اختلفوا في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بأنه يجوز الرواية بالمعنى أم يرى الأداء بلفظه \_أي: الأخذ بالعزيمة \_؟

والذي أوقعهم في هذا الاختلاف نص روي عنه، فقد روى الحافظ ابن أبي العَوَّام بسنده عن أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي للرجل أن يحدين من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدين به»(١).

فقد استدل بهذه الرواية العلامة ملا علي القاري (٢٠)، والحافظ محمد أنور شاه الكشميري (٣) على عدم جواز الرواية بالمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله.

ويظهر للباحث أن هذا الاستدلال صعب؛ لأن هذا المروي يدل على اشتراطه حفظ الراوى لمروية من حين التحمُّل إلى الأداء، ولا دلالة فيه على كيفية الأداء،

<sup>(</sup>١) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٣٣، استوفيت طرق هذه الرواية في شرائط قبول أخبار الآحاد تحت (الشرط السابع).

<sup>(</sup>٢) ملا علي القاري: شرح مسند أبي حنيفة ص ٧. والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض نفسه في «شرح شرح النُّخبة» ص٤٩٧، فنسب إلى الأثمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى!

<sup>(</sup>٣) قال في «فيض الباري» ١: ٣٤٦ ـ ٣٤٧: «ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن في اللُّغة العربية؛ لأنه لا ترادف عند التحقيق، ولا تركيب يؤدي مؤدى تركيب آخر.

والإمام رحمه الله ممن كان يروي باللفظ؛ لأن يحيى بن مَعين لمّا وثّـقه قال: «لا نكذب بين يدي الله، فإنا ما رأينا أحسن منه رأياً، وكان لا يحدّث إلا بما يحفظ ...»، وهو في الأصل منقولٌ عن أبي يوسف رحمه الله».

ويؤيد هذا النظر صنيع الأصوليين من الحنفية، وهو أنهم قالوا: الرواية تتقوم بثلاثة أشياء : ١ \_ التحمُّل، ٢ \_ الحفظ، ٣ \_ الأداء، ثم لكلِّ واحدٍ منها طرف عزيمةٍ ورخصة كما سلف البحث عنه مفصلاً في هذا الباب.

فالأصوليون يذكرون رواية أبي يوسف في طرف الحفظ، ويستدلون بها على أخْـنْدِ أبي حنيفة بالعزيمة في هذا الطرف، فكان يشترط في الحديث المروي عن الرسول على الرسول على حفظ الراوي لمروية من حين التحمُّل إلى الأداء، ولم يذكروا هذه الرواية في طرف الأداء، ولا استدلوا بها على أخذه بالعزيمة في طرف الأداء، فإعراضهم عن الاحتجاج بها مع علمهم بها لدليل واضح على أنه لا دلالة فيها للرواية بالمعنى.

وزد على هذا بأن طائفة كبيرة من الحنفية نقلوا الجواز عن الإمام أبي حنيفة، كابن أميرحاج، والسِّنْدي، والفَرْهَارُوي، واللَّكْنَوي (١).

فالحاصل: أن إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يجوز الرواية بالمعنى أمرً في غاية الصعوبة، وخاصة بعد النظر في «كتاب الآثار»، وتساهل الفقهاء في اللفظ بعد إتقان معناه وفقهه أمر مقرر معروف، والله أعلم بالصواب.

والاختلاف في رأيه كالاختلاف في رأي إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبَحي رحمه الله، فإنه روي عنه عدم جواز الرواية بالمعنى، ثم أئمة المالكية تأولوا هذه الرواية وحملوها على المبالغة في اللفظ، استدلالاً بما نجد من الاختلاف البيّن في ألفاظ أحاديث «الموطأ» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨٥، محمد أكرم السَّنْدي: إمعان النظر ص ١٦٦، الفرهاروي: كوثر النبي ص ٧٢، اللَّكْنَوي: ظَفَر الأماني ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي في «العِلَل الصغرى» ٦: ٣٤٣، وأبو نعيم في «الحلية» ٦: ٣١٨، أن مالك ابن أنس يشدد في حديث رسول الله علي في الباء والتاء ونحو هذا .

#### آراء المتأخرين من الحنفية في الرواية بالمعنى:

ثم اتفق المتأخّرون من الحنفية على جواز الرواية بالمعنى، واختلفوا في تفاصيلها إلى رأيين:

الرأى الأول: إن الألفاظ على خمسة أقسام، والجواز في اثنين:

١ ـ أن يكون اللفظ مُحْكماً \_أي: لايشتبه معناه ، ولا يحتمل غير ما وُضع له \_ ، مفسر الا يحتمل إلا معنّى واحداً:

فالنقل بالمعنى جائزٌ لمَن له بصرٌ بوجوه اللّغة، نحو ما رواه مسلم (١) عن النبي ﷺ أنه قال في فتح مكّة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

وروى ابن عَدي في «الكامل» ١: ٣٢ عن مالك قال: «ما كان من الحديث عن غير رسول الله قيوتي اللفظ».

وروى هذا الخبر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ١١٣ ، والحافظ الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٢: ٢٥ من طريق سعيد بن عُفَيْر عن مالك، ونقله القاضي عِيَاض اليَحْصُبي في «ترتيب المدارك» ١: ١٤٨ ، وابن رَجَب في «شرح علل الترمذي» ١: ٤٢٩ .

فهذه الروايات تدلّ على عدم جواز الرواية بالمعنى عند الإمام مالك رحمه الله، غير أن أئمة المالكية تأوّلوها، وحملوها على المبالغة في أولوية رعاية الصورة، فقد قال الإمام الفقيه أبو الوليد الباجي في «إحكام الوصول» ص ٣٨٤: «قد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحديث: لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه، وقد روي مثله عن مالك، وأراه أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث، وقد نجد الحديث عنه في «الموطأ» تختلف ألفاظه اختلافاً بيّناً».

وقد صحّح الرواية بالمعنى من المالكية الحافظُ ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» ص ١١٤، و القاضي عِيَاض في «الإلماع» ص ١٢٧، وابنُ الحاجب في «المُـنْتهي» ٢: ٧٠.

(١) باب فتح مكة ٦: ٣٤١ \_٣٤٢ برقم: ٤٥٩٨.

٢ ــ أن يكون ظاهراً معلوم المعنى، لكنه يحتمل معنى آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص، والحقيقة التي تحتمل المجاز.

فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمَن جمع بين علمي اللُّغة والفقه.

" \_ أن يكون اللفظ مشكل المعنى، أو مشتركاً، لا يمكن العمل به إلا بالتأويل. فهذا النوع لا يجوز فيه النقل بالمعنى؛ لأن المشكل والمشترك لا يُفْهم معناهما إلا بالتأويل، وتأويل الراوى لا يكون حجّةً على غيره.

٤ ـ أن يكون مجملاً، أو متشابهاً، فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى؛ لأن المجمل لا يفهم مراده إلا بالتفسير من المجمل، والمتشابه ما انسد علينا باب دركه واثبت لينا بالكف عنه.

o \_ أن يكون من جوامع الكلم، وأكثر الحنفية على عدم جوازه (m).

نحو ما رواه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخراج بالضَّمان» (٤).

<sup>(</sup>١) باب لا يعذ بعذ اب الله ٣: ١٠٩٨ برقم: ٢٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 1 و ٢٦ برقم: ٤٣٥١ ، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد ٢: ١٠٦ برقم: ١٤٥٨ ، والنسائي، باب الحكم في المرتد ٧: ١٠٤ برقم: ١٠٤٥ ، وابن ما جَـه في الحدود، باب المرتد عن دينه ٤: ١٥٤ ـ ١٥٥ برقم: ٢٥٣٥ . وانظر: «تحفة الأشراف» ٥: ١٠٨ برقم: ٥٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البَرْدوى: كنز الوصول ص ١٩١، السَّرَخْسى: أصول السرخسي ١: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في البيوع، باب فيمن اشترى عبداً ... ٤: ١٨٣ ـ ١٨٤ ، والترمذي، باب ما جاء فيمن اشترى عبداً ... ٤: ٥٦١ ، والنسائي، باب الخراج بالضمان ٧: ٢٥٠ ـ ٢٥٥ .

اختار هذا الرأي أكثر الحنفية، منهم: الدَّبوسي (١)، والبَرووي (٢)، والسَّرَخْسي (٣)، والسَّرَخْسي (٣)، والسَّمَر قَنْدي (٤)، والنسفي (٥)، وصدر الشريعة (١)، والفَنَاري (٧)، وابنُ قُطْلُوبُغا (١)، وملاخُسْرو (٩)، وابن الحنبلي (١١)، وبحر العلوم (١١).

وقريب من هذا الرأي ما اختاره العلاء الأسمَ ندي فإنه قسم الألفاظ المنقولة على قسمين: ما يشتبه الحال فيه، وما لا يشتبه، ففي الأول لا يجوز مطلقاً، وفي الثاني جائز إذا كان عارفاً باللغة والفقه، وفي الواقع بين الرأيين فرقاً لأن الأسمَ ندي يشترط الفقاهة في القسم الأول أيضاً، خلافاً للرأي الأول (١٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۸ ـ ۱۹۱. وتبعه من شراحه: البخاري في «كشف الأسرار» ٣ : ١١١ ـ ١٢٢، والبابر تي في «التقرير» ٤ : ٣٧٣ ـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ١: ٣٥٧ \_ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: السمر قندى: ميزان الأصول ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: النسفي: كشف الأسرار ٢: ٧٤. وتبعه الكاكي في «جامع الأسرار» ٣: ٧٥٦. ٥٦٧، والله هُلُوي في «شرحه» ص ٦٥٩ ـ ٦٦٠، والله هُلُوي في «شرحه» ص ٦٥٩ ـ ٦٦٠، وابن نُجيم في «فتح الغفَّار» ٢: ١٠٤ ـ ٥٠، والحصكفي في «إفاضة الأنوار» ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) انظس: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: الفَـنَارى: فصول البدائع ٢: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول ٢: ٢٣٩ ـ ٢٤٠، وأقره الإزميري.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن الحنبلي: قَـفُو الأثر ص ٨٣.

<sup>(</sup>١١) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢١٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٢٧٨.

الرأي الثاني: الرواية بالمعنى جائزة للعارف باللّغة ومواقع الألفاظ من المعاني الدالة عليها بلا نقص وزيادة دون أي تفصيل، ولا يجوز لغير العارف باللّغة ومواقعها.

واختاره ابن السناعاتي (١)، والنجُرجاني (٢)، وابنُ الهُمام (٣)، وابن أمير حاج (١)، وأبن أمير حاج (١)، وأمير بادشاه (٥)، وعبد الحق الدِّه لُوي (١)، ومحمد أكرم السنْدي (٧)، والبهاري (٨)، والفُرْهارُوي (٩)، واللَّكْنَوي (١٠).

#### الرأي الراجيح:

والذي يظهر للباحث بعد الإمعان ترجيح مذهب ابن الهُمام، وقد أجاب المحقق ابن أمير حاج عمن استدل به أهل الرأي الأول، فقال ـ وهو يُحدافع عن قول شيخه ابن الهُمام ويستدل له ـ : «المشترك والمشكل والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى أصلاً عندهم ـ أي: الحنفية ـ ؛ لأن المراد لا يُعرف إلا بتأويل، وتأويله لا يكون حجة على غيره كقياسه.

<sup>(</sup>١) انظور: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرجاني: المختصر ص ٤٩٢ بشرخه «ظفو الأماني».

<sup>(</sup>٣) انظُور: ابن الهمام: التحوير ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) النظسر؛ ابن أميو حاجٍ: التقريو والتحبير ٣؛ ٢٨٥ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظمر: أمير بادشاه: تيمبير القحرير ٣: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظمر؛ عبد الحق الدهملُوي؛ مقدمة في أصول الحديث ص ٥٠،

<sup>(</sup>٧) انظر: محمد أكرم السُّنَّدي: إمعان النظر ص ١٦٥ ــ ١٦٦.

<sup>(</sup>٨) انظس: البيهاري: مسلّم الثّبوت ٢: ١٢٩ ــ ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفرهاروي: كوثر النبيي ص ٧٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>١٠) انْظَـر: اللَّكَثوي: ظَـفُر الأماني ص ٤٩٣.

وحكَم المصنّف بجواز ذلك؛ لأنه دائرٌ بين كونه تأويله أو مسموعه، وكلّ منهما من الصحابي مقدّم على غيره.

ومجمل ومتشابه، فقالوا: لا يُتصور نقلُه بالمعنى؛ لأنه فرع معرفة المعنى، ولا يمكن فيها.

والمصنِّف يقول كذلك، ولكن نقول: إذا عيَّن معنى أنه المراد حَكَمْنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه \_ أي: العمل بما رواه الصحابي نفسه \_ أنه سمع الناسخ حكماً ودليلاً »(١).

(١) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٨٧.

تنبيه: قال الإمام المحقِّق الكوثري رحمه الله في «فقه أهل العراق وحديثهم» ص ٣٥ وهو يعدُّ شروط أخبار الآحاد \_: «وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه مما يراه أبو حنيفة حتماً».

ونقل قول الإمام الكوثري رحمه الله هذا العلامة المحقق المحدث محمد عوامة حفظه الله في كتابه «أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء» ص ٣٨، وجعله فارقاً بين الحنفية والآخرين. في كتابه من كلامهما أن الفقاهة شرط مطلقاً في الرواية بالمعنى دون أي تفصيل، وهذا القول لا يو افق ما قاله أئمة الحنفية على ما مر آنفاً.

ثم رأيت بعد أن الإمام الكوثري رحمه الله قد قال في «النُّكَت الطريفة» ص ٩٢: «وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بفقه الراوي، ولا سيما في موضع الرواية بالمعنى كما فعل أبو حنيفة مع الأوزاعي في مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمرٌ يجب الأخذ به». انتهى كلامه.

فترى أنه لم يشترط فقه الراوي للأخذ بروايته، بل جعله من باب الترجيح، وحاصة في الرواية بالمعنى، فهذا عين مذهب الحنفية الموافق لأصولهم؛ لأن فقه الراوي من باب الترجيح عندهم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، وليس بشرط كما هو المفهوم من «فقه أهل العراق».

فأئمة الحنفية يتشبِّثون بفقه الراوي أكثر من غيرهم، ولهذا أفردهم بالذكر الإمام الكوثري رحمه الله، والله أعلم بالصواب.

# الباب السادس أقوال الصحابة

وهو يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: حجّية قول الصَّحابي.

الفصل الشاني: تفسير الصحابي وتأويله الحديث.

الفصل الثالث: قول الصحابي «من السنة كذا»، و «أمرنا بكذا»، و «نُهينا عن كذا».

# الفصل الأول حجّية قول الصحابي

لا بـــ تقبل الغوص في بحر المسألة من معرفة محل النزاع، فإن أئمة المذاهب اتفقوا في ثلاثــة أمور:

١ - لا خلاف بينهم في أن الصحابي إذا قال شيئاً، وانتشر هذا القول واشتهر بين الصحابة ولم يخالفوه، فهو حجة شرعية؛ فإنه إجماع سكوتي عند الأكثر (١).

٢ ــ ولا خلاف بينهم أيضاً في أن قول صحابي ليس بحجة على صحابي آخر، فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، ولو كان قول أحدهم حجة على الآخر لما تأتي هذا الاختلاف (٢).

" - ولا خلاف بينهم أيضاً في أن الصحابي إذا قال شيئاً، وعلم أن له مخالفاً من الصحابة، لا يجب علينا تقليد أحدهما عيناً، بل يرجِّح المجتهد أحدهما حسب ما وضح له من الدلائل (").

(۱) انظر: السَّرَخْسي: أصول السرخسي ٢: ١١٢، السَّمَر قندي: ميزان الأصول ص ٤٨٢، السَّمَر قندي: ميزان الأصول ص ٤٨٢، السخاري: كشف الأسرار ٣: ٤٢٠، صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٤٢، ابن الهممام: التحرير ص ٣٦١، ابن نُجيم: فتح الغَفَّار ٢: ١٤٠، ابن تيميَّة: المُسودة ص ٣٣٥، ابن القيِّم: إعلام الموقّعين ٤٢٠٠.

(٢) انظر: الآمِدي: الإحكام ٤: ١٥٥ ـ نقل فيه اتفاق الكل .. العلائي: إجمال الإصابة ص ٢٠٠ ابن أخيم: ٧٨ ، ابن الحاجب: المختصر ٢: ٢٨٧ بشرح العَضُد، ابن الهَمام: التحرير ص ٣٦٠ ، ابن أحيم: فتح الغفار ٢: ١٣٩ ـ ١٤٠ ، اللَّحْنَوي: ظَفَر الأماني ص ٣٣١ .

(٣) انظر: العلائي: إجمال الإصبابة ص ٧٩ ـ ٨٠.

وقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله في مثل هذا ـ وسيأتي نصه بكامله \_ : «فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله آخــذ بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، وأدَع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم».

وهذه القيود الثلاثة متفقة بين الحنفية والآخرين، وتفردت عامة الحنفية بقيد آخر، وهــو:

٤ ــ أن لا يكون قوله مما تَعْمَ به البَلوى؛ لأنه يشترط لديهم في قبول أخبار الآحاد عدم كونه مما تَعْمُ به البلوى، فاشتراطه في قول الصحابي أمر مقرر (١).
 تحرير محل الخيلاف:

فمحل النزاع في فتوى الصحابي الذي لم ينتشر بين الصحابة، ولم يعلم له مخالف منهم، ولا هو مما تَعُم به البَلوي، فهل هو حجّة شرعية للتابعين ومَن بعدهم من الأثمة المجتهدين (٢٠)

(۱) انظر: السَّمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٨٢ ، اللامشي: أصول الفقه ص ١٥٥، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٤٢٠ ، ابن الهَـمام: التحرير ص ٣٦١، و٢: ٣١٠ بشرحه «التقرير»، ابن نجيم: فتح الغفار ٢: ١٤٠، الهـهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١٤٩.

وقد حدده بنحو هذا الإمام اللامشي في «أصول الفقه» ص ١٥٥، كما حدده الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه» ١: ٢٨٣ ـ ٢٨٤، غير أنه لم يقيده بما لا تعمم به البلوي.

<sup>(</sup>٢) حديد محل النزاع العلامة السّمرقندي في «ميزانه» ص ٤٨٧ ، فأحسن، قال: «وصورة المسألة: أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت مما لا تعم به البلوي والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة ثم ظهر نقسل هذا القول في التابعين، ولم يَرِد عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، فأما إذا كان القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة، ولا يحتمل الخفاء بأن كانت الحاجة والبلوي تعم العامة، أو يشتهر مثلها فيما بين الخواص، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه، فهذا إجماع بجب العمل به على ما نذكر في فصل الإجماع».

#### رأي الإمام أبي حنيفة في قول الصحابي:

نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله صريحة في أنه كان يرى فتوى الصحابي وقوله حجة شرعية؛ فقد قال في رواية : « آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فسُنَة رسول الله على فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، وأدع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم».

وقال أيضاً: «إذا جاء عن النبي عَلَيْ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي عَلِي نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»، ونحو هذه النصوص كثيرة عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله (١).

فاستدل بهذه النصوص الحافظ ابن تيميَّة (٢)، والعلامة ابن القيِّم (٣)، والعلامة المحدث الفقيه عبدالحق الدَّه لَوي (٤)، والعلامة الأصولي بحر العلوم اللَّكُنوي (٥)، والعلامة المحدث عبد الحي اللَّك نَوي رحمهم الله (٢) على أنه يأخذ بقول الصحابي،

<sup>(</sup>١) جمعت نحو هذه الروايات من النصوص الدالة على هذا المعنى في (باب تعارض الخبر والقياس) تحت (الفصل الأول)، فراجعه لزاماً.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية: المُسوَّدة ص ٣٣٧\_٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن القيم: إعلام الموقّعين ٤: ١٢٠ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) قال في «فتح الرحمن في إثبات مذهب النّعْمان» ١: ٢٤: «وهو \_أي: أبا حنيفة \_ يوجب تقليد الصحابة، ويخص أقوالهم بالصحة والإصابة، والشافعي رحمه الله يقول: نحن رجالٌ وهم رجالٌ، فيعارض الصحابة بالقياس في الأقوال والأفعال.

قال الإمام الحجة عبد الله بن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء من رسول الله على من الأحاديث فبالرأس والعين، وما جاء من الصحابة من الآثار فكذلك مختار بلا شك وريب، ولكن إذا جاء من التابعين فنحن وهم سواءً، نزاحمهم في البحث وكنا للحق طالبين». انتهى كلامه.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: اللَّكْ نَوى: ظَفَر الأماني ص ٣٣٠.

#### ويراه حجّة شرعية، ولا ريب أن كلامه هذا نصٌّ في المسألة (١). والله أعلم.

(۱) إنما زدت هذا الكلام؛ لأن الأصوليين من الحنفية كالدَّبوسي في «تقويم الأدلة» ص ٢٥٦، والبَرْدوي في «كنز الوصول» ص ٢٣٤، والسَّرَخْسي في «أصوله» ٢: ١٠٥ ـ ١٠٦، قالوا: لا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة، وليس الأمر كما قالوا، بل ما روي عنه ـ وهو ما ذكر آنفاً ـ نص في محل النزاع، كما استدل به ابن تيمية والآخرون.

ثم رأيت العلامة المحدّث محمّد حياة السّندي رحمه الله قال في «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي على الله الله عنه العلماء النبي على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه: إذا قلت الزنّد ثوستيه في فضل الصحابة الراشدين رضي الله عنهم: سُئل أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قلت قولاً ، وكتاب الله يخالفه؟

قال: اتركوا قولي بكتاب الله، قيل: إذا كان خبر الرسول ﷺ؟

قال: اتركوا قولي بخبر الرسول ﷺ؟

فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال: اتركوا قولي بقول الصحابة رضي الله عنهم». انتهى كلام السُّندي.

فهذا الكلام نص في المسألة غير أنه منقطع السند، لكنه مؤيَّد بروايات كثيرة عن الإمام رحمه الله في تقديمه قول الصحابي كما مر، وأذكر هنا واقعتين تدلان على الاحتجاج بقوله:

\* روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» خ ص ٢٠- ٢١ عن أحمد بن أبي عمران قال: «كان أبو حنيفة يذهب في الغَرْقي ومَن أشْبَههم ممَّن يُجهل موتُه إلى توريث بعضهم من بعض، وكان يقول: في نفسي منه شيءً ، ولا أجد مَن ألجا إليه بما في نفسي من الأثمة؛ لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يورتون بعضهم بعضاً، حتى حج \_ أبو حنيفة \_ فلقي أبا الزناد، فذكر ذلك له، فحدته أبو الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنه كان لا يورت بعضهم من بعض، ويورت الأحياء منهم، فلمّا رجع إلى الكوفة أفتى بذلك، وترك ما كان عليه قبل ذلك، وأعلمهم أنه إنما ترك إلى ما حدثه أبو الزناد، عن خارجة، عن أبيه».

ويدل عليه أيضاً ما رواه الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٢٥٨ عن زهير بن معاوية، قال: «سألت أبا حنيفة عن أمان العبد، فقال: إنْ كان لا يقاتل فأمانه باطل.

فإن قيل: نجد مسائل كثيرة في كتب الفقه، خالف فيها الإمام أبوحنيفة رحمه الله قول الصحابي، ولم يعمل بمقتضى قوله، فما الجواب عنها ؟ فإنه لو كان يرى قوله حجة لما خالفه.

الجواب: قال الإمام المحدث الشيخ عبد الحق الده لوي رحمه الله: «وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي، فلعلّه ثبت عنده معارضة قول آخو، كما قيل في مسألة التضمين: إن أمير المؤمنين عليّاً رجع عنه، بل نقل فيه حديثاً مرفوعاً، فافهم» (١).

وأقرّ هذا الجواب العلامة بحر العلوم (٢)، والعلامة اللُّكْ نُوي (٣).

ويظهر للباحث جواب آخر، وهو أنه ينبغي أن يلاحظ هنا في البحث عن حجية قول الصحابي الشروط التي ذكرتها في قبول أخبار الآحاد من عدم كونه مخالفاً لظاهر القرآن وعمومه، والسنة المتواترة والمشهورة، وأن لا يكون مما تعم به البلوى إلى آخر ما ذكرناه في تلك الشروط؛ لأنه لمّا كانت هذه الأمور شروطاً لقبول الخبر المرفوع، فكونها شروطاً لقبول أقوال الصحابة أولى.

فقلت له: إنه حدثني عاصم الأخول، عن الفُضَيْل بن زيد الرَّقَاشي، قال؛ كنا نحاصر العدو فرمي إليهم بسهم فيه أمان، فقالوا: قد أمَّنْتُمونا، فقلنا: إنما هو عبد، فقالوا: والله ما نعرف منكم العبد من الحر، فكتبنا بذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن أجيزوا أمان العبد، فسكت أبو حنيفة.

ثم غبت عن الكوفة عشر سنين، ثم قدمتها، فأتيت أبا حنيفة، فسألته عن أمان العبد، فأجابني بحديث عاصم، ورجع عن قوله، فعلمت أنه متّبع لما سمع».

<sup>(</sup>١) عبد الحق الدُّه لوي: فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان ١: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللَّكْمنوي: ظَمْ فَر الأماني ص ٣٣٠ .

ثم رأيت بعد أنه صرّح بهذ الأمر الإمام أبو الحسين القُداوري رحمه الله قال: «قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الهدي والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء».

قلنا: عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي، وعندنا لا يجب تقليده إذا خالف عموم القرآن» (١).

وقال أيضاً: «وتقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن»(٢٠).

وقال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله: «وقول أبي مسعود الأنصاري ـ رضي الله عنه لا يصلح معارضاً للكتاب الكريم والسنة» ("").

### رأي الإمام أبي يوسيف رحمه الله:

ووافق الإمام أباحنيفة في القول بحجية فتوى الصحابي تلميذه الأجل الإمام أبويوسيف رحمه الله، فإنه قال وهو يتحدث عن وجوب الزكاة على العنبر : «قد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلي رحمهما الله يقولان: ليس في شيءٍ من ذلك شيءٌ؛ لأنه بمنزلة المسك، وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس، وأربعة أخماسه لمَن أخرجه؛ لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عمر رضي الله عنه، ووافقه عليه عبد الله بن عباس، فاتبعنا الأثر ولم نر خلافه» (٤).

<sup>(</sup>١) القدوري: التجريد ٤: ٢٠٠٤ ، كتاب الحج، مسألة: يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم.

<sup>(</sup>٢) القدوري: التجريد ١٠ : ٥٠٧٩ ، كتاب الظهار، مسألة: الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة. وانظر: القدوري: التجريد ١٠ : ٥٢٥٤ ، كتاب اللعان.

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع ٤ : ١٩٤، كتاب التضحية.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف القاضي: الخيراج ص ١٥١ ، فصل: فيما يخرج من البحر.

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص: «كان أبو الحسن ـ الكرخي \_ يقول: كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذا، إلا أنِّي تركت للأثر، وذلك الأثر قول صحابيًّ لا يعرف عن غيره من نُظَرائه خلافه» (١).

#### رأي الأئمة الشلاثة:

إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبَحي رحمه الله يحتج بقول الصحابي، كما يقوله القرافي (٢).

وأما الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فاتفق أصحابه بأنه يحتج بقول الصحابي في القديم، واختلفوا في قوله الجديد، هل يراه حجة أم لا؟

فالمشهور عنه \_ وهو الذي نقله عنه إمام الحرمين الجُويْني، والغزالي، والرازي (٣) \_ أنه لا يُحتج بقول الصحابي في الجديد، والراجح أنه يحتج به، كما نص عليه في «الرسالة» \_ وهو من قوله الجديد \_ ، فقد جاء فيه: «نصير منها \_ أي: من أقوال الصحابة \_ ما وافق الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، ... ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم.

قال: فإلى أيِّ شيءٍ صرتَ من هذا؟ قلت \_القائل الشافعي \_: إلى اتباع قول واحدٍ إذا لم أجد كتاباً ولا سنةً، ولا إجماعاً، ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقلَّ ما يوجد في قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا» (1).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: القَرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول ٩ : ٤٢٢٩ \_ ٤٢٣٠.

<sup>. (</sup>٣) انظر: الجُويني: التلخيص ٣: ٤٥٠ ـ ٤٥٦ ، الغزالي: المستصفى ١: ١٣٦ ، الرازي: المحصول ٢: ٤٨٩ \_ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الشافعي: الرسالة ص ٤٨٠.

فهذا الكلام نص في أخذه بقول الصحابي، وقد استدل كثيرون بهذا النص على احتجاجه بقول الصحابي في الجديد (١٠).

وأما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فيحتج به في الراجح من مذهبه عند أكثر أصحابه (٢).

#### آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة:

هذا ما ذهب إليه المتقدِّمون من الأئمة، أما المتأخرون من الحنفية فنجد لهم ثلاثة آراء بعد الفحص في كتبهم:

المذهب الأول: إنه حجّة وافق القياس أو خالفه.

واختاره أبو سعيد البَـرُدعي (أحمد بن الحسين ت ٣١٧هـ)، والجصّـاص (٣)،

وممن اختار رواية الاحتجاج بقول الصحابي وصححه: الإمام القاضي أبو يَعْلى ابن الفرَّاء في «العُدَّة في أصول الفقه» ٢: ٣٣٣ ـ ٢٤١، وابن قُدامة في «روضة الناظر» ١: ٢٧٣ ـ ٢٧٥، وابن تيمية في «المسوَّدة» ص ٦٣٣، وابن القيم في «إعلام الموقِّعين» ١: ٣٠ ـ ٣١، ٨١ ـ ٨١، وابن الميرَدُ في «شرح غاية السُّول إلى علم الأصول» ص ٤٢٢، وابن اللَّحام في «مختصره» ص ١٦١، والشَّنْقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص ٢٩٧.

ولم أرَ مَن خالف هذا الرأي من أئمة الحنابلة إلا الإمام الكَـلُوذاني، فإنه اختار عدم الاحتجاج بقول الصحابي في «التمهـيد» ٣: ٣٣١\_٣٤٥.

<sup>(</sup>۱) انظر: البيه هني: المدخل إلى السُّنَن الكبرى ص ١٠٩ ـ ١١٠ ابن تيمية: المسودة ص ٢٣٧، ابن القيم: المختصر ص ١٦١، ظَفَر ٣٣٧، ابن اللَّحَّام: المختصر ص ١٦١، ظَفَر أحمد العثماني: قواعد في علوم الحديث ص ١٢٩ ـ ١٣٠، عبد الفتاح أبوغ ثنة: التعليقات على قواعد في علوم الحديث ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٢) ليعلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي، لكن أكثر
 أصحابه المحقّقين صححّوا رواية الاحتجاج به واختاروه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٣.

والقُدوري (١)، والبَرْدوي (٢)، والسَّرخُسي (٣)، واللامشي (النَّسفي (٥)، وصدر الشَّعام (١)، والنَّسفي (٥)، وصدر الشريعة (١)، وابن السَّاعاتي (٧)، وابن الهُمَام (٨)، وهو الراجح عند أكثر المتأخرين (٩).

ar an in the second and are also as a second and a second

(۱) صرّح به في مواضع من كتابه «التجسريد»، فقال في كتاب اللعان ۱۰: ٥٢٢٦ «قول الضحابي يُقسدًم على القياس إذا لم يُسفرف له مخالف».

وقال في كتاب الجنايات (مسألة؛ حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية ...) ١١: ٥٦٤٣؛ وقال في كتاب الجنايات (مسألة؛ حكم ما إذا حلق شعر الرأس والصحابي إذا لم يُغرف له مخالف وجب تقليده عندلا)،

وقال في الحدود (مسألة: بداية الشهود بالرجم) ١١ : ٥٨٩٣ (ولأن من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يُعرف له مخالف يقدةً على القياس».

وانظس للمنزيد: ١: ٥٥، ٣: ١١٩٢، ٢٠٥١، ٤: ٨٥٠٢، ٦: ٢٩١٩، ٧: ٣٤٠٢، ٣٠ ٣٤٠٣ ــ وانظس المنزيد: ١: ٥٩٦٥، ٣٤٠٣، ٢٠ ٢٠

- (٢) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ٢٣٦ ـ ٢٣٨: ووافقه السَّغْناقي في «الكافي شرح أصول البزدوي» ٤: ١٥٨٢، والإتْقاني في «الشامل» خ ٧ : ٥٧ ـ ٥٩ ، و «التبيين» ١ : ٥٠٨.
  - (٣) انظو: السوخسي: أصول السرخسي ٢: ١٠٨.
  - (٤) انظر: اللامشين؛ كتاب في أصول الفقه ص ١٥٤.
- (٥) انظر: النسفي: كشف الأسوار ٢: ١٧٤. ووافقه من شواج «المنار»: ابن مَلَكُ في «شرحه» ص ٧٣٥ ـ ٧٣١، والكاكي في «إفاضة «شرحه» ص ٧٣٥ ـ ٧٦١، والكاكي في «إفاضة الأنوار» ص ٣٦٩ ـ ١٤١، والخصنكفي في «فتح الغُفَّار» ٢: ١٣٩ ـ ١٤١، والخصنكفي في «الإفاضة» ص ٢٠٨.
  - (٦) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٤٢.
  - (٧) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ٢٧٥.
- (٨) الظر: ابن الهـمام: التحرير ص ٣٦١. وتبعه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٣١٠: ٢ ٣١٠ . وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣: ١٣٢ ـ ١٣٣.
- (٩) انظر: الخبازي: شرح المغنى ٢: ٧٥، قاسم بن قُطُّلُوبُغا؛ خلاصة الأفكار ص ١٥٩ =

المذهب الثاني: لا يجب تقليده إلا فيما لا يُدرك بالقياس، وأمّا فيما يدرك بالقياس فلا يجب تقليده.

وهو رأي الإمام الكرْخي رحمه الله (1)، واختاره الدَّبوسي (٢)، والأسمَـنْدي (٣).

المذهب الثالث: تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الاجتهاد والفتوى ولم
يوجد من أقرانه خلاف ذلك، أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض إلا بالدليل،
وهذا مذهب إمام الهدى أبي منصور الماتُـرِيَّدي (٤)، واختاره العلامة السَّمَرقَـنْدي،

\* دليل المذهب الأول: استدل الإمام أبوسعيد البُودعي ومن تبعه على وأيهم بأن الصحابي إذا قال قولاً لا يخلوعن أمرين: ١ ـ إما سمعه من النبي الله وهو الظاهر الغالب، غير أنه سكت عن الإسناد عند الفتوى، ٢ ـ و إما هو رأيه واجتهاده:

فلو كان سمعه من النبي على ، فهو حجة بلا ريب، ولو كان رأيه واجتهاده فلهم الفضل والمزية علينا ببركة صحبتهم ومشاهدتهم الرسول على ومعرفتهم بأحوال النصوص، وما نزلت فيه، فإصابتهم الحق أقرب من غيرهم (٥).

<sup>= ..</sup>١٦٠، ملاخُسُرو: مِرْآة الأصول ص ٢٣٦، بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢٣١ ـ ٢٣٤، أَشُرف علي التَّهَانوي: إمداد الفتاوى ١: ٤٣٤، (ترتيب: محمد شفيع، مكتبة دار العلوم كواتشي، الروب علي التَّهانوي: قواعد في علوم العثماني: مقدمة فتح المُلْهم ١: ١٠٣ ـ ١٠٤، التَّهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٢٩ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظير: الأسمندي: بذل الشطرص ٥٧٥ ـ ٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٨١ ـ ٤٨٦، وقال: «هو الأصح».

<sup>(</sup>٥) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ١٧٣ ، السرخسي: أصول السُّرَخْسي ٢: ١٠٨ ، السرخسي: أصول السُّرَخْسي ٢: ١٠٨ ، ابن أميرخاج: النقرير والتحبير ٢: ٣١٦-٣١٣، ابن نجيم؛ فتنح الغَـفُّار ٢: ١٤٠.

\* دليل المذهب الثاني: استدل الكُرْخي والدَّبوسي على قولهم بأن الصحابي غير كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطأ والصواب؛ لأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ، فلما كان احتمال الخطأ في اجتهاده قائماً لا يجب علينا تقليده (۱). القول الراجع:

والذي يظهر لي أن الراجح المذهب الأول؛ لقوة حجتهم، أما ما استدل به الإمام الكرخي رحمه الله، فليس بكاف لصحة رأيه؛ لأن الإمام البردعي ومن تبعه لا ينكرون احتمال الخطأ في اجتهادهم، لكن احتمال الخطأ منهم في الاجتهاد لا يوجب منع تقليده كما في القياس، فإن القياس حجّة شرعية وإن كان محتمل الخطأ (٢).

الفرق بين المذهب الأول في نفس الأمر والثالث: الذي يظهر للباحث أنه لا فرق بين المذهب الثالث والأول في نفس الأمر والله أعلم ، وما يظهر بينه ما من الفرق في بادئ النظر: أن في المذهب الثالث قيداً زائداً، وهو كونه من أهل الفتوى والاجتهاد، والغالب أنه معهود عند المذهب الأول أيضاً؛ لأن الصحابي إذا لم يكن أهلاً للفتوى كيف يفتي؟ لأنه لا يتعدى حدود الله! لكنه إذا أفتى، ووصل إلينا فتواه، يظهر منه أنه كان مفتياً وإن لم يكن معروفاً به، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٥٦، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ٢: ١٠٧، الأسمندي: بذل النظر ص ٥٧٥، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٣١٦\_٣١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٦١، ابن نجيم: فتح الغَفَّار ٢: ١٤٠.

# الفصل الثاني تفسير الصحابي وتأويله الحديث

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حمل الراوي مرويَّه المشترك.

المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره.

# المبحث الأول حمل الراوي مرويّه المشترك

صورة المسألة: أن يكون الحديث محتملاً لأمرين احتمالاً واحداً، فيصرفه الراوي الصحابي، أو غير الراوي المطلع على الحديث على أحد المعنيين، فهل يجب على المجتهد الاتباع وتقليد الصحابي بأن يحمل الخبر على المعنى الذي حمله الصحابي، أو يسوغ له أن يجتهد برأيه ويخالف ما رآه الصحابي؟ وهذه المسألة مشهورة بـ «حمل الراوي مرويّه المشترك»، و«تعيين الراوي بعض محتملاته»، ففيه رأيان:

الرأي الأول: لا حجة في تأويله، ولا يجب الأخد به؛ لأنه تأويله، وتأويله لا يكون حجة على غيره، والحديث يبقى حجة .

وهذا رأي الإمام أبي بكر الجصَّاص رحمه الله، فإنه قال: «إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يُلْتفت إلى تأويل الصحابي وأمضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يمؤوّله الراوي» (١).

واختاره الإمام أبو الحسين أحمد القُدوري، فقال: «فإن قيل: إذا اختلفا في تأويل الخبر وجب حمله على تأويل الراوي، وقد بيَّنًا أن ابن عمر حمل الخبر على التغرق بالأبدان، قلنا: هذا أصل لكم ، والذي نقول: إن الواجب اعتبار ما دل عليه الدليل وتشهد له الأصول» (٢).

<sup>(</sup>١) الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٨. وانظير: شرح مختصر الطحاوي ٤: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) القدوري: التجريد ٥: ٢٢٣٨ ، كتاب البيوع، مسألة: ما يتم تحقيق البيع به.

واختيار هذا الرأي الدَّبوسي (۱)، والبَرْدوي (۲)، والسَّرَخْسي (۳)، والعلاء الأسْمَنْدي (۵)، والخَبَّازي (۵)، وصدر الشريعة (۱)، والنَّسفي (۷)، وابن قُطُلُولُغا (۵)، والفَنَاري (۹)، وملاخُسْرو (۱۱)، وبحر العلوم (۱۱).

الرأي الثاني: تأويل الصحابي حجّة يجب الأخذ به، وهو اختيار الإمام ابن السّاعاتي (١٢٠)، ومحقق الحنفية الكمال ابن الهمام (١٣٠)، وتلميذه ابن أمير حاج (١٤٠)،

- (٣) انظر: السرخسي: أصول السَّرَخْسي ٢: ٦-٧.
- (٤) انظر: الأسم ندي: بذل النظر ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
  - (٥) انظر: الخبازي: شرح المُغْني ١: ٣٥.
  - (٦) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٣.
- (٧) انظر; النسفي: كشف الأسرار ٢ : ٧٩. ووافقه شراح «المنار»، منهم: الدّه لُوي في «أواضة الأنوار» ص ٣٢٦، والكاكي في «جامع الأسرار» ٣ : ٧٦٩، وابن مَلك في «شرح المنار» ص ٦٦٢ ـ ٣٦٦، وابن تُجَيِّم في «فتح الغَفَّار» ٢: ١٠٦ ـ ١٠٠، وملا جيون في «نور الأنوار» ص ١٩١، والحَصْكفي في «إفاضة الأنوار» ص ١٩٠.
  - (٨) انظر: قاسم بن قطلوبغا: خيلاصة الأفكار ص ١٤٥\_١٤٦.
    - (٩) انظر: الفَينَاري: فصول البدائع ٢: ٢٧٨ ٢٧٩.
  - (١٠) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ٢: ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، وهو اختيار الشارح الإراميري-
    - (١١) أنظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٠١-٢٠٢.
    - (١٢) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول إلى علم الأصول ص ١٧٤.
      - (١٣) انظر: ابن الهنمام: التحرير ص ٣٢٨ ٣٢٩.
      - (١٤) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٥.

<sup>(</sup>١) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٢ -٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البزدوي: كنز الوصيول ص ١٩٣. وتبعه شراحه، منهم: البخاري في «كشف الأسرار» ٣: ١٣٥، و«الردود والنقود» ٢: الأسرار» ٣: ٣٩٥، و«الردود والنقود» ٢: ٣٥٥، والإثيقاني في «الشامل» خ ٥: ٣٦٨ - ٣٦١.

وأمير بادشاه (١)، ومحب الله البهاري (٢)، وعبد الحي اللَّكْ نَوي (٣). رأى الأئمة الشلاتة:

المالكية يأخذون بما حمله الصحابي كما يقوله الإمام ابن الحاجب (٤).

أما **الشافعية:** فالسيف الآمدي والرازي والسُّبْكي والصلاح العلائي يوجبون الأخذ بما حمله الصحابي، خلافاً للبعض (٥).

أما الحنابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخذ بما حمله الصحابي (٦).

حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رأيه، ورأيه ورأي غيره سواء في درجة واحدة ولا إنكار لفضلهم وتقدمهم ، وإنما الحجة الخبر وظاهر النص (٧).

(١) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٧١.

(٢) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ١٢٤.

(٣) انظر: اللَّكْ نَوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص ٢٢٢.

ويظهر من صنيع أستاذنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» ١: ٢٤٢ أنه يميل إلى هذا الرأي، فإنه قال: «فظهر أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس، وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول».

(٤) انظر: ابن الحاجب: المختصر ٢: ٤٤٨ بشرحه «رفع الحاجب».

(٥) انظر: الأمدي: الإحكام ٢: ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الرازي: المحصول ٢: ١٩٥، السُّبْكي: جمع الجوامع ٢: ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، العلائي: إجمال الإصابة ص ٨٨ \_ ٩٠ .

وخالفهم الإمام الجُويْني في «التلخيص» ٢: ١٢٩، والغَز الي في «المستصفى» ١: ١٣٧، وذهبا إلى أنه لاحجة في تأويل الصحابي.

(٦) انظر: أبو يَعْلى ابن الفراء: العُدَّة في أصول الفقه ١: ٣٦٤ ـ ٢٦٦، ابن تيمية:
 المسودة ص ١٢٨ ـ ١٢٩، ابن اللَّحَّام: المختصر ص ٩٥ ـ ٩٦.

(٧) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣، السرخسي: أصول السَّرخسي ٢: ٦ ـ ٧، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٦٩، الإثقاني: الشامل خ ٥: ٣٥٨.

حجّة الفريق الثاني: إن الظاهر من حال النبي على أنه لا ينطق باللفظ المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية أومقالية مُعينة مراده، والصحابي الراوي الحاضر لمقاله، الشاهد لأحواله، أعرف بذلك من غيره ممن لم يشاهده، ولم يكن حاضراً آنذاك (۱).

#### القول الراجـح:

والراجح عند الباحث هو الرأي الشاني من وجوب الأخذ بتأويل الصحابي بعد القول بقبول فتوى الصحابي وقوله.

وذلك: أن أثمة الحنفية اتفقوا - غير الكرخي والدّبوسي والأسمندي - على أن قول الصحابي وفتواه حجة يجب الأخذ به على ما أسلفته في الفصل السابق (مسألة قول الصحابي)، فبعد قولهم بوجوب الأخذ بفتوى الصحابي وقوله، يجب عليهم قبول تأويل الصحابي أيضاً مع ملاحظة القيود والشروط التي ذكرتها في قول الصحابي؛ لأنه لا فرق بين تأويله وقوله، فالتفريق بين القول والتأويل لا حجّة له كما يقوله محقق الحنفية الإمام ابن الهمام (٢).

## الفرق بين القول والتأويل عند الإمام السرخسي:

ثم ليعلم أن الإمام السَّرَخْسي رحمه الله ذكر الفرق بينهما، قال: «فإن قيل: أليس أن تأويل الصحابي النصَّ لا يكون مقدَّماً على تأويل غيره، ولم يعتبر فيه هذه الأحوال، فكذلك في الفتوى بالرأي \_ وهو قول الصحابي \_؟

قلنا \_ القائل السرخسي \_ : لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام، ولا ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن اله مام: التحرير ص ٣٢٨، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢ : ٣٦٥.

ذلك، فأما الاجتهاد في الأحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصلٌ في أحكام الشوع، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، ولأجله تظهرلهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد، (١).

الجواب عنه: نقل كلام الإمام السرخسي العلامة المتكلم شبير أحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهم»، ثم أتبعه بقوله: «وفيه تأمّل ").

ويظهر للباحث أن وجه العامل ـ والله أعلم ـ: أن التفريق بين التأويل والقول من أن الأول إنما يكون بالتأمل في أن الأول إنما يكون في وجوه اللّغة ـ ولا مزية لهم فيه ..، والقول إنما يكون بالتأمل في النصوص ـ ولهم المزيّة فيه لمشاهدتهم أحوال الخطاب ـ غير مسلّم؛ لأن الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يراغون كلا الأمرين ـ المشاهدة واللّغة ـ في التأويل والقول.

وكيف يقال: أنهم لا يسراعون مشاهدتهم في تأويلهم !؟ و يراعونها في أقوالهم ! بأي ميسزان يفرق بينهما ؟ . فليتأمل!

<sup>(</sup>١) السرخسي: أصول السرخسي ٢: ١٠٩. ونقل عنه هذا الكلام عبد العزيز البخاري في «كشف الأسموار» ٢:٤١٧.

<sup>(</sup>٢) شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١٠٥١.

#### المبحث الثائي

### حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره

صورة المسألة أن يكون الخبر ظاهراً في معنى، فصرفه الراوي الصحابي على غير ظاهره، كأن يكون الخبر عاماً فخصّه الراوي الصحابي، أومطلقاً فقيّده، أوحقيقة فحمله على المجاز، فهل يجب للمجتهد الأخذ بالمعنى الذي حمله عليه الصحابي، أو يسوغ له الاجتهاد بما أدى إليه رأيه ولو خالف رأي الصحابي؟

فالأثمة الثلاثة = أبوحنيفة ويعقوب ومحمد - يوجبون الأخذ بتأويله، كما سيظهر من نصوصهم في المثال الآتي ذكره، ولم يجد الباحث نصاً صريحاً في هذه المسألة عن كتب متقدمي أئمة الأصول من الحنفية كالجصاص الرازي، والدبوسي، والبَوْدوي، والسَّرَخْسي، لكن قواعدهم تقضي وجوب الأخذ بتأويله؛ لأن الراوي إذا خالف مروية يُؤخذ عند الحنفية برأيه لا بروايته، كما ذكرته مفصلاً في شرائط قبول أخبار الأحاد، وفي هذه المسألة أيضاً خالف الصحابي مروية، حيث إن النص كان يقتضى الظاهر، فخالفه وحمله على غير الظاهر.

نعم ذكر هذه المسألة بعض المتأخرين من الحنفية، وذكروا أن الحنفية يوجبون الأخذ بما حمله الصحابي، منهم: العلامة البهاري، وبحر العلوم، واللَّكْنوي (١).

وقال المحقق ابن الهُممام : «و - حمل الصحابي مرويه - الظاهر على غيره - أي: غير الظاهر حكمه ما يذكر : - فالأكثر - من العلماء منهم الشافعي والكرخي المعمول به هو ـ الظاهر ـ دون ما حمله عليه الراوي من تأويله ... ، وقيل: يجب حمله

<sup>(</sup>١) انظر: البِهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٢٤، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٠٢، عبد الحي اللَّكْتُويُ: الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣،

على ما عيّنه الراوي، وفي «شرح البديع»: وهو قول بعض أصحابنا. انتهى. وهو اختيار المصنف» (١).

## رأي الإمام الكَـرْخي:

وخالف أكثر الحنفية في هذه المسألة الإمام أبو الحسن الكرخي، وتبعه الحافظ الصَّيْمَري، فقد قال العلامة الصَّيْمَري: «كان أبوالحسن الكرخي يقول: الواجب العمل بظاهر الآية والخبر دون تفسير الصحابة لهما» (٢).

واختلاف الإمام الكرخي في هذه المسالة يؤكّد صحة ما نسبته إلى الحنفية استدلالاً من مخالفة الراوي مرويّه؛ لأن الكرخي قد خالف جمهور الحنفية في تلك المسألة \_أعني مخالفة الراوي مرويه \_أيضاً، وأخذ بظاهر النص لا برأيه.

فجمهور الحنفية أخذ بتأويل الصحابي في المسألتين كلتيهما، والإمام الكرخي أخذ بظاهر النص في المسألتين، والله أعلم.

### رأى الأئمة الثلاثة:

أئمة الحنابلة أخذوا بتأويله، فهم مع الحنفية في هذه المسألة (٣).

أما ابن الحاجب من أئمة المالكية، والآمِدي، والرازي، والعلائي، والتاج السُّبْكي من أئمة الشافعية أخذوا بظاهر النص، وتركوا تأويل الصحابي ورأيه، وتبعهم من الحنفية العلامة عبد الحي اللَّكُ نَوي رحمه الله (٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٩، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢ : ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الصيمري: مسائل الخلاف ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو يَعْلى: العُدَّة في أصول الفقه ١: ٣٦٣، ابن المِبْرَد: شرح غاية السُّول في علم الأصول ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الحاجب: المختصر ٢: ٧٢ ، الآمدي: الإحكام ٢: ١٢٨، الرازي: المحصول ٢: ١٩٨، العلائي: إجمال الإصابة ص ٩٠ ، السُّبكي: جمع الجوامع ٢: ٢٢٢، =

## الموازنة بين المذهبين، الآخذين بما صرفه الصحابي والتاركين له:

فابن الحاجب وأئمة الشافعية تركوا تأويل الصحابي في هذه المسألة وأوجبوا الأخذ بظاهر الحديث، وأخذوا بتأويله في المبحث الأول حمل الصحابي الحديث على أحد محمليه من ففرقوا بين المسألتين، مع أنه لا فرق بينهما باعتبار الدليل، بل الأخذ بتأويل الصحابي فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره ألزم وأوجب من الأخذ بتأويله إذا حمله على أحد المحتملين؛ لأنه لا يصرفه عن ظاهره إلا بدليل صح وثبت عنده، وهو أعلم بما رواه من غيره، فلولا تيقنه بما يوجب ترك الظاهر لم يتركه؛ لأنه لا يخفى عليه حرمة ترك الظاهر، والله أعلم (۱).

#### مشال هذا الأصل:

روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عليه الله عنهما، قال: قال رسول الله عليه الله عنهما، قال:

فهذه الرواية في قتل المرتد عامة شاملة للرجال والنساء، ثم خصته ابن عباس رضي الله عنهما بالرجال، فقد روى عنه الإمام أبو حنيفة، أنه قال: «لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يُحْبَسْن ويُدعَين إلى الإسلام ويُجْبرن عليه» (٣).

وخالفهم في هذه المسألة من أئمة الشافعية: الإمام الشيرازي في «اللَّمَع» ص ١١٩ - ١٢٠ بتخريج الغُماري، والإمام الجُويْني في «التلخيص» ٢: ١٢٩، والغَزالي في «المستصفى» ٢: ٢٩، فأخذوا بتخصيص الراوي، وتركوا ظاهر النص، فهم مع الحنفية في هذه المسألة.

<sup>=</sup> اللَّكْنوى: الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣، السؤال التاسع.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٥، بحرالعلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد والسِّير، باب لا يعذَّب بعذاب الله ٣: ١٠٩٨ برقم: ٢٨٥٤.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في «الخراج» ص ٣٥٤، واللفظ له، ومحمد في «الأثار» باب

فالأئمة الثلاثة \_ أبوحنيفة ويعقوب ومحمد \_ أخذوا بتأويل الراوي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فأفتوا بحبس المرأة إذا ارتدت.

فقد قال الإمام محمد بعد هذه الرواية : «ويه نأخذ»(١).

أما أبو يوسف: فذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى قتلها، ورجع عن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة؛ مذهب أبي حنيفة <sup>(۲)</sup>، والصحيح من رأيه أنه يوافق الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة؛ فإنه قال: «فأما المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل، نأخذ في المرتدة بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم …» (۳).

وروى الحافظ ابن أبي العوام، عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف أتي بامرأة مرتدة من أصبهان، فهاب قتلها، ورجع عن قوله في المرتدة أنها تقتل إلى قول أبي حنيفة: إنها تحبس ولا تقتل (٤).

فظهر بهذه الرواية أن أبا يوسف كان يرى قتلها في بدء الأمر، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

فهذه النصوص ناطقة بأخذ الأئمة الثلاثة برأي الصحابي إذا خالف ظاهره، فليُكتب هذا من المواضع التي خالف فيها الإمام الكرخي الأئمة الثلاثة.

<sup>=</sup> ارتداد المرأة عن الإسلام ص ٣٠٢ برقم: ٥٩١، وابن أبي العبوّام في «المناقب» خ ص ٤٣، وأبو نُعيم في «مسنده» ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>١) محمد: الآثيار ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيافعي: الأم ٧: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أبويوسف: الخراج ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ١٠١ برقم: ٦٨٤.

فائدة: هذا مثال لتخصيص الراوي النص العام، فهو تمثيل لحمل الظاهر على غيره؛ لأن الحديث كان عاماً في قتل المرتد، ثم خصه الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالرجال، كما صرَّح به الحافظ العلائي، والمحقق ابن الهمام (١).

وإنما نبّسهت على هذا الأمر؛ لأن الإمام البردوي رحمه الله يرى أنه مثال لحمل الراوي مرويه المشترك (٢)، فرده ابن الهمام، فقال: «ومنه \_ أي: ترك الظاهر لدليل \_ لا من العمل ببعض المحتملات تخصيص العام \_ من الصحابي \_ يجب حمله على ستماع المخصص كحديث ابن عباس: من بسال دينه فاقتلوه » (٣).

<sup>(</sup>١) انظس: العلائي: إجمال الإصابة ص ٨٤، ابن الهمام: التحسرير ٢: ٢٦٥ بشرحه «التقرير و التحسير».

<sup>(</sup>٢) انظر: البودوي: كنو الوصول ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الهمام: التحسريو ٢: ٢٦٥ بشرحه «التقرير والتحبير».

ووافق ابن الهمام تلميذُه الحافظ ابن قط ألوبُغا في «تخريج أحاديث البُردوي» ص ١٩٥٠.

# الفصل الثالث قول الصحابي «من السُّنة كذا»، و «أمرنا بكذا»

اختلف أئمة الحنفية في أن الصحابي إذا قال: «من السُّنَّة كذا» مطلقاً من غير تقييد بسنّة فلان، هل يجب حمله على سنة الرسول المُظِيَّة، أو يحتمل أن تكون سنته أو سنة غيره؟

كما اختلفوا في قول الصحابي: «أمرنا بكذا»، أو «نُهينا عن كذا»، أو «كانوا يفعلون كذا»، ونحوها من الألفاظ، هل يقع مطلقها على أمر الرسول عليه، ونهيه، فتكون هذه الألفاظ في حكم الرفع، وبالتالي حجة؟ ففيه رأيان:

الأول: إن مطلقها تقع على سنّة النبي ﷺ وأمره ونهيه.

اختاره أكثر الأصوليين من محقِّقي الحنفية المتأخرين، منهم: علاء الدين السَّمَرَقَ نْدي (١)، و السلامشي (٢)، و ابن السَّاعاتي (٣)، وعبد العزيز البخاري (١)، والسَّمَرَقَ نْدي (١)، والسَّمْرَقُ نْدي (١)، والتَّعْتازاني (١)، والتَّعْتازاني (١)،

<sup>(</sup>١) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللامشي: أصول الفقه ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٢: ٥٧٦ \_٥٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الزيلعي: نصب الراية ١: ٣١٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: البابرتي: الردود والنقود ١: ٧٠٣\_٧٠٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: التفتازاني: التلويح ٢: ٢٧٣، حاشية شرح العَضُد ٢: ٦٩.

وابن الهُمام (١)، وابن قُط لُوبُغا (٢)، وابن مَلَك (٣)، وابن نُجَيْم (٤)، و ابن الحنبلي (٥)، وجمع من المتأخرين (١).

الثاني: لا يجعل شيء من هذه الألفاظ رواية عن النبي على ، ولا يقع مطلقها على سنته على ، فليست هي في حكم المرفوع.

واختاره أكثر متقدمي الأصوليين من الحنفية وأصحاب المتون، منهم: الإمام الحافظ الطّحاوي(١)، والإمام أبو الحسن الكَرْخي(١)، والجصّاص(٩)، واللبّبوسي(١٠)،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٧، وتبعه شارحاه في «التقرير» ٢: ٢٦٣ \_ ٢٦٤، و«التيسير» ٣: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاسم بن قطلوبغا: مُنية الألْمَعي ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن ملك: شوح المنار ص٥٨٧ ، ووافقه المحقق الرُّهـاوي في حاشيته.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الحنبلي: قَفْ و الأثر ص ٩٢ ـ ٩٤، أنوار الحَلَك ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: ملاعلي القاري: توضيح المباني ص ٣٥٥، شرح شرح النُّخبَة ص ٥٦٠ - ٥٦١، عبد الحق الدُّه لَوِي: مقدمة في أصول الحديث ص ٣٥ - ٣٩، محمد أكرم السَّندي: إمعان النظر ص ١٩٧ - ٢٠١، البِهاري: مسلم النبوت ٢: ٢٠٠ - ٢٠١، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٣٢٠ - ١٢٤٧، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ٦٦١، الفَرْهارُوي: كَوثر النبي ص ٢٠، اللَّكُنوي: ظَفَر الأماني ص ٢١٤ - ٢١٦، الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٣٩، شبِّير أحمد العثماني: مقدمة فتح المُلْهِم ١: ١٠٧، المَحَلَّاوي: تسهيل الوصول ص ١٥٦، التَّهانَوي: قواعد في علوم الحديث ص ١٢٧، إعلاء السِّنن ٢:٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١٠٤، باب المسح على الخفين ....

<sup>(</sup>٨) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٦، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: الجصاص: الفصول ٢: ٦٤ \_ ٦٥، شرح مختصر الطحاوي ١: ٦٢٧، ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ٧٧ ـ ٧٨.

والبَيزْدوي (١)، والسَّرَخْسي (٢)، والخَبَّازي (٣)، والنَّستفي (١)، وصدر الشريعة (٥).

رأي المذاهب الشلاثة: الجمهور منهم على الرأي الأول بأنه يكون في حكم الرفع ويقع على سنة النبي ﷺ (٦).

## دليل الرأي الثاني:

استدلوا بأن الأمر والنهي لا يختصان بالنبي رهي بل يُطَلَقان لغيره من الناس، قال الله عيزًوجيل: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا ٱللهَوْلَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُو ﴾ قال الله عيزًوجيل: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا ٱللهَوْلَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُو ﴾ [النساء ٥٩] ، فعُملم أن الأمر والنهي قد يكونان للأمراء والولاة أيضاً، فلا دلالة في مثله على أنه رواية عن النبي علي .

أما «السنة»: فهي كذلك تُطلق على سنة غير النبي عَظِيرٌ، كما في النصوص الآتية: \* فقد قال عَظِيرٌ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» (٧).

<sup>(</sup>١) انظير: البردوي: كنز الوصول ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخيسي: أصول السرَّخيسي ١: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخبازي: المُغنى في أصول الفقه ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: النسفي: كشف الأسرار ١: ٤٥٥ ــ ٤٥٦. ووافقه من شراح «المنار»: الدُّهُ الوَّي في «إفاضة الأنوار» ص ٢٨٥ ــ ٢٨٦، والحَصْنُكُفي في «إفاضة الأنوار» ص ١٦٦ بشرحه «النسمات»، ومُلَّاجِيون في «نور الأنوار» ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأمِدي: الإحكام ٢: ١٠٨ ـ ١١١ ، ابن حجر: شرح شرح النّخبة ص ١٠٦ ـ ١٠٨ ، آل تيمية: الشير ٢: ٤٨٣ ـ ٢٩٦ ، ابن النجار: شرح الكوكب المنير ٢: ٤٨٣ ـ ٤٨٦ ، ابن الحاجب: المختصر ٢: ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>V) رواه أحمد في «مسنده» ٤: ١٢٦، وأبو داود في السّنّة، باب في لزوم السنة ٥: ١٩٢ ـ ١٩٣، والترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب الهيدع ٤: ٤٠٨.

\* وقال على: «من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» (١٠). \* وقال على: «سن لكم معاذ سنة حسنة "(٢).

\* وكذلك يقال: سنة العُمرين (٤).

### دليل الرأي الأول:

استدلوا على رأيهم بأن الرسول و المقتدى والمقبّع على الإطلاق، فلفظ «السنّيّة»، و«الأمر»، و«النهي» مطلقاً لا يحمل إلا على سنّته وأمره ونهيه و الله ، كما لو قيل: «هذا الفعل طاعة "لا يحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله.

(١) رواه مسلم في الزكاة، باب الحثِّ على الصدقة ... ٧ : ١٠٤ \_ ٢٠٦ برقم: ٢٣٤٨ ، والترمذي في العلم، ٤٠٧:٤ برقم: ٢٦٧٥، وانظـر: «تحفة الأشراف» ٢ : ٤٣١ــ ٤٣٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: الحصياص: الفصول في الأصول ٢: ٦٤. رواه أبو داود في الصلاة، باب كيف
 الأذان ١: ٣٩٣ في حديث طويل بلفظ: «إن معاذاً قد سن لكم سنة، كذلك فافعلوا».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحدود، باب حد الخمر ١١: ٢١٢ ـ ٢١٧ برقم: ٤٤٣١، وأبوداود في الحدود، باب الحد في الحدود، باب الحد في الحدود، باب الحد في الحدود، باب الحد في الحدود، باب الحدود، باب الحدود، باب حد الخمر ع: ١٧٩ ـ ١٨٠ برقم: ٢٥٧١، والنسائي في «الكبرى» في الحد، باب حد الخمر ٢٤٨ ـ ٢٤٨ برقم: ٥٢٧٥ ـ ٥٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٦٤ \_ ٦٥ ، السرخسي: أصول السَّرَخْسي ا: ٣٨٠ ـ ٢٨١ ، السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، اللامشي: أصول اللامشي ص ١٥١ .

وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاز لاقتدائه فيها سنة الرسول الله في الوجب أن يُحمل عند الإطلاق على حقيقته دون مجازه (١١).

## الرأي الراجع:

والراجح عند الباحث هو المذهب الأول، أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية فليس ولا واحد منها في محل النزاع، وذلك أن أصحاب الرأي الأول يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم، وبملاحظة هذين القيدين يخرج عما استدل به أهل المذهب الثاني:

القيد الأول: أن يكون لفظ «السنة» و«الأمر» و«النهي» مطلقاً غير مقيد بقيد بقيد فإن المقيد لا يُحمل على القيد؛ لأنهم لا فإن المقيد لا يُحمل على سنته وأمره ونهيه على أب يُحمل على القيد؛ لأنهم لا يُنكرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول على وإنّما يُنكرون أن يُفهم من إطلاق هذه الألفاظ غير سنته على الله المنافظ على منته المنافظ على منته المنافظ على الم

فظهر بهذا الجوابُ عن قولهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»، و«سن لكم معاذً»، و«سنة العُـمرين»؛ لأن هذه الألفاظ خارجة عن محل النزاع، لكونها مقيدةً.

القسيد الثاني: أن لا تقوم قرينةً صارفةً عن التخصيص بالنبي ﷺ، فإنه حينئذ لا يُحمل على طريقة النبي ﷺ ، فإنه حينئذ لا يُحمل على طريقة النبي ﷺ ،

<sup>(</sup>١) انظر: السمر قندي: ميزان الأصول ص ٤٤٨، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٨، البخاري: كشف الأسرار ٢: ٥٦٦، ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ٦٥، اللَّكْنَوي: ظَفَر الأماني ص ٢١٤\_٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كشف الأسوار ٢: ٥٦٧، ابن نجيم: فتح الغفَّار ٢: ٦٥.

#### فائسدة

#### رأى أكثر أئمة الحنفية المتقدمين

نسب غير واحدٍ من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن مُعْظَمهم لا يجعلونها سنة النبي على وهو خطأ، والصحيح أن أكثر الحنفية المتقدمين يجعلونها سنة النبي على فقد قال الإمام علاء الدين السَّمَرقَ نْدي: «وقال عامة مشايخ الحنفية: بأنه يكون حجة، ويحمل على أمر النبي على الله "١).

وقال الإمام أبو الثناء محمود اللاَّمشي: «مسألة: إذا قال الصحابي «أمرنا بكذا»، أو قال «نُهينا عن كذا» ... قال عامة مشايخنا: يكون حجةً» (٢).

وقال العلامة عبد العزيز البخاري: «والحاصل: أن الراوي إذا قال: «من السنة كذا»، فعند عامة أصحابنا المتقدّمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يُحمل على سنة رسول الله على "".

وقال العلامة التفتازاني: «إذا قال الراوي: «من السنة كذا»، يُحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة النبي يَظِيرُ» (٤).

وجاء في «مُنْية الألمعي» للحافظ المحقّق قاسم بن قُطْ لُوبُغا (٥): «قال حافظ العصر \_ أي: ابن حجر \_ فيما وجدتُه بخطّه: هذا خلاف قول الحنفية، وأما الشافعية: فعندهم وجهان.

<sup>(</sup>١) السمر قندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كشف الأسرار ٢: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) التفتازاني: التلويح ٢: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابن قُط لُوبغا: منية الألمعي ص ٢٣، (تحقيق: الكوثري، الرحيم أكاديمي، ١٤١٢هـ).

قلت ـ القائل ابنُ قُطْـلُوبُغا ـ : لا بل هو قول المتقدِّمين من الحنفية، واختاره جماعة من المتأخرين».

وكذلك نسب القبول إلى أكثر الحنفية غير واحد من المحققين (١).

e e<sup>n</sup> e - E

<sup>(</sup>١) انظر: الكاكبي: جامع الأسرار ٢: ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ، ابن أمسير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٤، ابن نجيم، فتح الغفّار ٢: ٦٥، ابن الحنبلي: أنوار الحّلك ص ٥٨٧، الرُّهُ اوي: حاشية شرح ابن ملك ص ٥٨٧ ، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ١٦٦.

# الباب السابع الجرح والتعديل (١)

هذا الباب يشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: شرط الجارح والمعدلًا.

الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحد .

الفصل الثالث: قبول التعديل المبهَم دون الجرح المبهم، والنظر فيه!

الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل.

الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل.

تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلاً.

<sup>(1)</sup> قد استوفى الإمام المحديث الفقيه محمد عبد الحي اللَّكْنَوي رحمه الله مسائل هذا الباب في كتابه النافع «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»، وحلاً «العلامة المحدث الأستاذ عبد الفتاح أبو غُدة رحمه الله بتعليقاته النافعة الحافلة، والباحث يذكر مباحث هذا الباب باختصار إلا في مواضع دعت الحاجة إلى البسط فيها.

# الفصــل الأول شرط الجارح والمعــدّل

يشترط في الجارح والمعدلًا ثلاثة أمور:

١ \_ أن يكون كل منهما عدلاً، ورعاً تقيّـاً، خائفاً من الله عزّ وجـلّ.

٢ ـ وأن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل؛ لأن غير العارف لا يعبأ بقوله في هذا الباب.

٣ ـ وأن يكون بعيداً عن التعصُّب والعداوة و الحسد.

قال الإمام البزدوي: «فإن وقع الطّعن مُفسَّراً بما هو فسقٌ وجرحٌ ، لكن الطاعن متّهمٌ بالعصبيّة والعداوة لم يُسمع» (١).

وقال الإمام السَّرَخْسي: «أما الطعن المفسَّر بما يكون موجباً للجرح، فإن حصل ممَّن هو معروف بالتعصب، أومتهم به لظهور سبب باعث له على العداوة، فإنه لا يوجب الجرح، لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة» (٢).

وقال العلاّمة الأصولي بحر العلوم اللكْنوي: «لا بدّ للمزكِّي أن يكون عدلاً، عارفاً \_ بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفاً ناصحاً، لا أن يكون متعصّباً ومعجباً بنفسه، فإنه لا اعتداد بقول المتعصّب (٣).

<sup>(</sup>١) البردوى: كنز الوصول ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) السرخسي: أصول السرخسي ٢: ١١. وانظر: البخاري: كشف الأسرار ٣: ١٥٨، الكاكي: جامع الأسرار ٣: ٧٧٧، البابرتي: التقرير ٤: ٤٢١، ابن ملَك: شرح المنار ص ٦٦٤، ملاخسرو: مِرْآة الأصول ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ١٩٠.

## 

اختلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية. القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً.

القول الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيقبل في الرواية قول رجلٍ واحدٍ، أما في الشهادة فلا بد من رجلين.

وهذا القول الثالث هو الراجح لدى الأكثر، ونُسب إلى الجمهور (١).

والمختار عند الحنفية هذا القول الثالث؛ الاكتفاء بواحد في الرواية، وباثنين في الشهادة، صرَّح به ابنُ الساعاتي (٢)، والبابِرْتي (٣)، والفَناري (٤)، وابنُ الهُمَام (٥)، وابنُ الحنبلي (٦)، والبهاري (٧).

<sup>(</sup> ١) انظر: اللَّكْ نَوي: الرفع والتكميل ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: البابرتي: الردود والنقود ١: ٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفَ نَاري: فصول البدائع ٢ : ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٢١ ـ ٣٢٢، وتبعه العلامة ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢ : ٢٥٥، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ٣ : ٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الحنبلي: قَـفُو الأثر ص ١١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: البِهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١١٢\_ ١١٣. ووافقه عليه شارحه في «فواتح الرحموت» ٢: ١٨٦.

## الفصل الثالث قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم

اتفقت أئمة الحنفية على أمرين:

الأول: قبول التعديل المُبهَم؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار العقل والدين، وخاصة في القرون الثلاثة؛ ولأن أسبابها كثيرة لا تنضبط، فيثقل ذكرها.

الثاني: عدم قبول الجرح المبهم؛ لأنه يحصل بأمر واحد، فلا يشق ذكره؛ ولأن الجارح ربما اعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جرحاً، فينبغى ذكر سببه.

هذا ما صحّحه أئمة الجنفية: كالبزدوي (١)، والسَّرَخْسي (٢)، والأخْسيكتي (٣)، وابن الهُمام (٨). وابن السَّاعاتي (٤)، وابن الهُمام (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١٩٦. وأقـرَّه من شراحه البخـاري في «كشف الأسرار» ٣:٣٤٣، والبابـرُتي في «التقرير» ٤: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السرخسى: أصول السَّرُخْسي ٢: ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأخسيكتي: المُنتخب ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن السَّاعاتي: بديع النظام ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: النَّسفي: كشف الأسرار ٢: ٨١. وأقرَّه شرَّاح «المنار»: كالكاكي في «جامع الأسرار» ٣: ٧٧٥، وابن مَلَك في «شرح المنار» ص ٦٦٣، وابن عابدين في «نَسَمات الأسحار» ص ١٤٦، وكذلك ابن قُطْلُوبُغا في «خلاصة الأفكار» ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الفَ نَاري: فصول البدائع ٢: ٨٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ٣٢٣، وأقرّه شارحاه في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٦٠، و«تيسير التحرير» ٣: ٦٠٠.

#### # إيراد والجواب عنه:

يردُ على هذا المذهب بأنه اعتمد الناس في جرح الرواة على الكتب المصنَّفة لأثمة الفن، وقلّما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: «فلان ضعيف» أو «كذاب» وغيرهما من الألفاظ المبهَمة، فاشتراط بيان السبب يُفضي إلى تعطيل جميع ذلك؟ وهذا الإيراد لشيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح (۱).

وتخلّصوا عنه بطريقين:

الأول: \_ وهو أيضاً للحافظ ابن الصلاح نفسه \_ إنه وإن لم نعتمده في إثبات الجرح، فقد اعتمدناه في أنْ توقَّفْنا عن قبول حديث مَن قالوا فيه مثل ذلك، بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريسة قويّة يوجب مثلها التوقَّف، ثم مَن انزاحت عنه الريبة منهم ببحثٍ عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقَف.

الثاني: \_وهو لمحقّق الحنفية ابن الهُمام (٢) \_ إن أصحاب الكتب المعروفين عُرف منهم صحّة الرأي في أسباب الجرح، فيكون إبهامهم كتفصيلهم، فيقبل جرحُهم المبهَم لكونه بمثابة المفصّل، لما عُرف منهم من صحة الرأي، حتى لو عُرف الجارحة منهم بخلاف الرأي الصحيح في أسباب الجرح لا يُعقبل جرحه.

وارتضى بهذا الجواب المحقق ابن أمير حاج (٣)، والعلامة أمير بادشاه (٤)، والبهاري (٥)، ويرون أن هذا الجواب أحسن من جواب الحافظ ابن الصَّلاح؛ وذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ص ٣٢٥. وانظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَموت ٢: ١٨٩.

أنه لم يكن حينئذ لجرحهم تأثير؛ لأن الجهالة والتوقّف كانا من قبل، وبقاؤه عليه بقاءً على ما كان، مع أنه قد تُرك لجرحهم (١).

#### (١) \* تنبيه هام حول الإيراد المذكور:

وليتنبه هنا أن هذا الإيراد إنما يرد إذا رُجِّح المذهب المشهور المصحَّح لدى الحنفية ـ وهو أن الجرح المبهم لا يقبل دون التعديل المبهم ـ، أما لو أخِذ برأي آخر راجح لدى البعض لا يرد هذا الإيراد، وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفاً بأسباب الجرح يُقبل جرحه المبهم كما يُقبل تعديلُه المبهم.

وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد من الأعلام، فقد قال السيوطي في «التدريب» ص ٢٧١ - وهو يعد من ذهب إلى هذا الرأي -: «وهذا اختيار القاضي أبي بكر -الباقلاني -، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين، والغرالي، والرازي، والخطيب، وصحّحه الحافظ أبو الفضل العراقي، والبُلْقيني في محاسن الاصطلاح».

وقد اختار هذا المذهب من أئمة الحنفية العلامةُ التَّـفْتازاني في «التلويح» ٢: ٣٦ فقال: «والحق أن الجارح إن كان ثقة، بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف، ضابطاً لذلك يُقبل جرحهم المبهم، وإلا فلا».

ورجّحه أيضاً العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتّاح أبو غُدّة رحمه الله في تعليقاته على «الرفع والتكميل» ص ١٠٦\_٥، وفصّل الكلام فيمن ذهب إلى هذا القول أو مال إليه.

والداعي للعلامة عبد الفتاح رحمه الله لترجيح هذا الرأي، هو أنه لا يتعطّل الجروح المُبهمة المذكورة في كتب أئمة الفن على هذا الرأي.

والذي يظهر للباحث أن قول الشيخ ومن ذهب إلى هذا الرأي إنما يصح لو سُلّم أن قول القاضي أبي بكر الباقِلاَّني مذهب مستقل، وفي الواقع أنه ليس قولاً مستقلاً، وإنما هو تحرير لمحل النزاع، ويبعد من أحدٍ فضلاً عن إمامٍ أن يقبل قول جاهلٍ لا معرفة له بأسباب الجرح والتعديل، وإنما الكلام في العالم العارف بأسبابهما، فأما الجاهل فلا عبرة لقوله في هذا المجال.

وقد نبّه كثير من أئمة الحنفية بأن قول القاضي تحرير لمحل النزاع، وليس رأياً مستقلاً، منهم: المحقّق ابن الهُمام في «التحرير» ص ٣٢٣، فقال فيه: «ما نسب إلى القاضي من الاكتفاء=

= بالإطلاق غير ثابت، ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول مَن لا خبرة عنده بالقادح وغيره».

وقد وافق ابن الهمام فيه تلميذُه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٢٥٨ - ٢٥٨، والبهاري في «مسلَّم الثبوت» ٢: ١٦٦، وبحر العلوم في «فواتح الرَّحَموت» ٢: ١٨٨، واللَّكْ نَوي في «الرفع والتكميل» ص ١٠٥، ورأيهم قوي جداً؛ فإنه قد ذكرنا في (الفصل الأول) أن من شرط الجارح والمعدل أن يكون عارفاً بالأسباب، والله أعلم.

## الفصــل الرابع تعارض الجــرح والتعديل

المختار عند الحنفية أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يُقدَّم الجرحُ مطلقاً إلا إذا قال المُعديل. علمت ما جرح به غير أنه تاب عنه، فيقدَّم التعديل.

صرَّح به ابنُ الهُمام (١)، وابن أمير حاج (٢)، وأمير بادشاه (٣)، والبِهاري (٤)، وبحر العلوم (٥).

تنبيه: وممّا يجب الانتباه له هنا ما نبّه عليه الإمام اللّكُ نَوي رحمه الله حيث قال: «قد زلَّ قدمُ كثيرٍ من علماء عصرنا بما تحقَّق عند المحقِّقين أن الجرح مقدَّم على التعديل، لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهُّماً منهم أن الجرح مطلقاً \_ أيَّ جرحٍ كان، من أيِّ جارحٍ كان، في شأن أيِّ راوٍ كان \_مقدَّمٌ على التعديل مطلقاً أيِّ تعديلٍ كان، من أيِّ معدلًلٍ كان، في شأن أيِّ راوٍ كان.

وليس الأمر كما ظنّوا، بل المسألة \_ أي: تقدُّم الجرح على التعديل \_مقيدة بأن يكون الجرح مفسَّراً، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً» (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٢٢ \_٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢ : ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهاري: مسلَّم الثبوت ٢: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢: ١٩١\_١٩٢.

<sup>(</sup>٦) اللَّكْ نَوي: الرفع والتكميل ص ١١٧.

# الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل (١)

تكلم كثيرون عن ألفاظ الجرح والتعديل ورتبوها، وإليك تعريف عام بتاريخ من رتب ألفاظها، وقسمها على مراتب:

اول من رتب ألفاظ الجرح والتعديل هو الإمام الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله (۲) ، فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على أربع مراتب، وإليك خلاصة ما ذكره من المراتب:

مراتب التعديل أربع: ١ ــ ثقة ، ثَبْت ، مَن قيل فيه هذا فهو ممن يحتج به . ٢ ــ صدوق، ومحله الصدق، ولا بأس به، وهو ممن يكتب حديثه. ٣ ــ شــيخ، يكتب حديثه لكنه دون الثانية. ٤ ــ صالح الحديث، ومن قيل فيه هذا يكتب حديثه للاعتبار.

ومراتب الجرح أيضاً أربع: ١ ـ لَيِّن الحديث. ٢ ـ ليس بقوي. ٣ ـ ضعيف الحديث. ٤ ـ متروك الحديث، أو كذّاب.

وتبعه على هذا الترتيب الحافظ الخطيب البغدادي (١٠)، والحافظ المُنْ ذِري (١٠).

<sup>(</sup>١) من أحسن ما كُتب وجُمع حول ألفاظ الجرح والتعديل كتاب «الرفع والتكميل» للإمام اللَّكْنُوي ص ١٦ ـ ٦٠ ، و «قواعد في علوم اللَّكْنُوي ص ٢٦ ـ ٢٠ ، و «قواعد في علوم الحديث» ص ٢٤ ـ ٢٠ ، الثلاثة بتعليقات العلامة الأستاذ أبوغ دة رحمه الله، فراجعها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٢: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١: ١٠٠ ـ ١٠١ برقم: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المُنْ ذري: أجوبة عن أسئلةٍ في الجرح والتعديل ص ٤٩\_٥٣.

 $\Upsilon$  م جاء حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي رحمه الله، فتكلم عن مراتبها في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال» (۱) ، فزاد مرتبة خامسة من مراتب الجرح، وأبقى مراتب التعديل كما كان .

(١) قد وقع زيادة ونقصان في مراتب التعديل في طبعات «ميزان الاعتدال»، وعندي طبعتان من «الميزان»:

الأولى: طبعة دار المعرفة، (تحقيق: البجاوي)، تقع في أربعة مجلدات.

الثانية: طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٤١٢، (تحقيق: على معوَّض، وعادل أحمد موجود).

ففي طبعة البجاوي المراتب ثلاث، وهذا نصه 1: ٤: «فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ١ ـ ثَبْتٌ حجةً ، وتُبْت حافظ ، وثقة متقن ، وثقة ثقة ، ٢ ـ ثم ثقة صدوق ، ولا بأس به وليس به بأس. ٣ ـ ثم محله الصدق، وجيّد الحديث، وصالح الحديث، شيخ وسط ، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك».

وفي طبعة دار الكتب ١: ١١٤ المراتب خمس: «١- تُبْتُ حجةٌ، وتُبْتُ حافظ، وثقةٌ متقن، وثقةٌ تقة، ٢ ـ ثم ثقة، ٣ ـ ثم مقبول، و٤ ـ ثم صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ٥ ـ ثم محله الصدق، وجيّد الحديث ... ».

والحقيقة أن مراتب التعديل عند الحافظ الذهبي في كتابه «الميزان» أربع:

١ - تَبْت حجة، وثبت حافظ، وثقة مُـتْقن، وثقـة ثقـة . ٢ - ثم ثقة. ٣ - ثم: صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ٤ - ثم: محله الصدق، و جيّـد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسطً، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك.

والدليل على صحة ما قلتُه من أن المراتب عنده أربع الأمور الآتية:

الأول: إن الحافظ العراقي تابع الحافظ الذهبي ، كما صرّح به السخاوي في «فتح المغيث» ٢: ١١٠ ، والمراتب عنده أربع.

الثاني: إن المحقق ابن الهمام تابع الذهبيِّ في «التحرير»، كما صرَّح به تلميذُه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٢: ٨٤٨، والمراتب عنده أربع.

وتبعه محقّق الحنفية ابن الهُمام (١).

٣ ـ ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله، فزاد مرتبة خامسة على ألفاظ التعديل، هي أرفعها، وهو ما دل على المبالغة: كـ «أوثق الناس»، و «إليه المنتهى في

الثالث: قال العلامة اللّكنوي في «ظَفَر الأماني» ص ٧٩، بعد اختياره قول السخاوي أن مراتب التعديل ست: «والذهبي لم يذكر في مقدمة «ميزانه» الأوليين، بل جعل الثالثة أولى، وتبعه الحافظ العراقي في «الألفية»، فعندهما المراتب أربع». وقد صرَّح بنحو هذا الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ٢ : ١١١.

الرابع: نقل العلامة اللَّكْنوي في «الرفع والتكميل» ص ١٢٩ـ ١٣٩ مراتب التعديل من مقدمة «الميزان»، وفيه المراتب أربع.

الخامس: ذكر العلامة الأستاذ أبو غدّة رحمه الله أنه رأى خمس نسخ خطية موثوقة من «الميزان»: ثلاثة في إستانبول، والرابعة في لكنو، والخامسة في حلّب، وكان المراتب في جميع النّسخ أربع. انظر تعليقاته على «الرفع والتكميل» ص ١٢٩. (وكان قد صرّح الشيخ رحمه الله في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» ص ٢٤٤ أن المراتب عند الذهبي خمس، فرجع عنه في تعليقه على «الرفع»، فليّتنبه له).

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقطاً، وفي طبعة دار الكتب زيادةً.

أما السقط في طبعة البجاوي: هو لفظ «ثم» بين «ثقة» و«صدوق» في قوله: «٢ ـ ثم ثقة، وصدوق، ولا بأس به ... ». فتصير المراتب أربعاً.

أما الزيادة في طبعة دار الكتب: هو ما جعله في المرتبة الثالثة: «٣\_ثم مقبول»، فهذا لا يوجد في ما ذكرته من الكتب، والله أعلم.

(١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤. فابن الهمام تابع الحافظ الذهبيَّ في مراتب الجرح، غير أنه جعل مراتب التعديل أيضاً خمساً، حيث قسّم ما كان في «ميزان الاعتدال» ١: ٤ من المرتبة الرابعة رابعة و خامسةً.

التشبُّت»، كما زاد مرتبةً سادسةً على ألفاظ الجرح، وهي ما يدل على المبالغة أيضاً: كداً كذب الناس»، و (إليه المنتهى في الكذب) (١).

واستحسن هذه الزيادة من ابن حجر كثيرً من أئمة الحنفية وأخذوا بها: كقاسم ابن قُطْ لُوبُغا (٢)، وابن أمير حاج (٣)، والفارسي (٤)، والشُّمُنِّي (٥)، وابن الحنبلي (١)، وأمير بادشاه (٧)، ومحمد أكرم السِّنْدي (٨)، وأبي الحسن السِّنْدي الصغير (٩)، وعبد الحي اللَّمْنُوي (١١)، وظَفَر أحمد التَّهانُوي (٢١).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاسم بن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٢: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٧٧\_٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ٣٠٦\_٣١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ١١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ٥٠. تابعه في لفظ الجرح وهو أكذب الناس، لم يتابعه في لفظ التعديل \_ أعني: أثبت الناس \_، وصنع عكسه الحافظ المرتضى الزَّبيديُّ في «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» ص ٢٠٢ \_ ٢٠٣، فتابعه في لفظ التعديل دون الجرح.

<sup>(</sup>٨) انظر: محمد أكرم السُّندي: إمعان النظر ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ٢٧٨ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: اللَّكَنَّوي: الرفع والتكميل ص ١٥٥ \_ ١٨٦، ظَفَر الأماني ص ٧٧ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: الفَرهاروي: كوثر النبي ص ٩٩.

<sup>(</sup>١٢) انظر: التَّهانُوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٤٢.

### حاصل ألفاظ الجرح والتعديل

### \* مراتب التعديل خمس:

أرفعها الوصف بما دل على المبالغة، كأوثق الناس، وإليه المنتهى في التشبّت، ولا أعرف له نظيراً في الدنيا (١)، وفلان لا يُسأل عنه (٢).

٢ ـ ثم ما تأكّد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق، لفظاً: كثّبت تُبت، أو معنى: كثقة متقن.

٣ ـ ثم ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق: كثقة، أو ثبت، أو حجة \_ وهو أقوى من الثقة \_ وغيرها.

(١) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ٢: ١١٠ \_ بعد ذكر المرتبة الأولى \_: «وهل يلتحق مثل قول الشافعي في ابن مَهُدي: «لا أعرف له نظيراً في الدنيا» ؟ محتمل».

وعده في المرتبة الأولى العلامة اللَّكْ نَوي في «الرفع و التكميل» ص ١٥٥، و «ظَ فَر الأماني» ص ٧٧.

(٢) اختلف الحافظان السخاويُّ والسيوطي في أنه يُلحق بالمرتبة الأولى أو الثانية؟

فالسخاوي في «فتح المغيث» ٢: ١١٠ على أنه يُلحق بالمرتبة الثانية، وتبعه الصنعاني في «توضيح الأفكار» ٢: ٢٦٣، والسندي في «إمعان النظر» ص ٢٦٠، واللَّكْنوي في «الرفع» ص ١٥٥.

و يرى الحافظ السيوطي في «التدريب» ص ٢٩٨ أنه يُلحق بالمرتبة الأولى، فقال \_ بعد ذكر المرتبة الأولى -: «قلت: ومنه «لا أحد أثبت منه»، و «مَن مثل فلانٍ»، و «فلانٌ لا يُسأل عنه»، ولم أرّ من ذكر هذه الثلاثة، وهي في ألفاظهم».

يقول الباحث: ذكر لي صديقي الفاضل الأديب محمد زاهد الله الكركي حفظه الله: أنه يؤيِّد كلام السيوطي قول عائشة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي على في الليل: «يصلي أربعاً فلا تَسَلُ عن حسنهن و طولهن، ثم يصلي ثلاثاً». وواه البخاري في الصلاة (باب قيام النبي على بالليل في رمضان و غيره) 1: ٣٨٥ برقم: ١٠٩٦.

٤ - ثم صدوق، أو مأمون، أو ليس به بأس، أو لا بأس به.

• - ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، كقولهم: ليس ببعيد من الصواب، أو شيخ، أو يُروى حديثُه، أو شيخ وسط، أو روى الناس عنه، أو مقارِب الحديث، وغيرها من الألفاظ.

#### \* مراتب الجرح ست:

١ ـ ما يدل على المبالغة: كأكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو
 ركن الكذب وغيرها.

- ٢ ـ ثم ما هو دون ذلك، كالـ دّ جال، والكـ ذَّاب، والوضَّاع.
- ٣ ـ ثم ما يليها كقولهم: فلان متَّهم بالكذب، أو الوضع، أو متروك، أو يسرق الحديث وغيرها.
- ٤ ــ ثم ما يليها، كقولهم: فلان رئة حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جداً،
   أو واه بمرة، أو مطروح الحديث، أو لا تحل كتابة حديثه، وغيرها من الألفاظ.
- ٥ ـ ثم ما دونها كفلانٍ لا يُحتج به، أو ضعَفوه، أو مضطرب الحديث، أو ضعيفٌ، وغيرها.
- 7 ـ ثم ما يليها \_ و هي أسهلها \_ كقولهم: فيه مقالٌ ، أو أدنى مقالٍ، أو ضُعِف، أو يُسْكَر مرّة ويُعرف أخرى، أو ليس بذلك، أو ليس بالقوي، وغيرها من الألفاظ (١).

(١) تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلاً

لما كان هذا باب الجرح والتعديل أحببت أن أذكر ما جمعتُه من نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الرواة جرحاً وتعديلاً مما وجدته منثوراً في كتب أئمة الفن رحمهم الله. = وأرى من المفيد هنا قبل أن أتكلم عن ذكر من عديًله و جرحه أن ألفت الأنظار إلى أمر هام، وهو أن كثيراً من الناس يظنون أن أبا حنيفة إمام فقه ومسائل، وليس له كثير إلمام بعلم الرجال والجرح والتعديل، وليس الأمر كما زعموا، بل الحفّاظ والمشهود لهم بالبراعة في هذا الفن سجّلوا أقواله في كتب الجرح والتعديل، وليس ذلك منهم إلا أنهم رأوا أبا حنيفة حافظاً من حفّاظ الأمة، عالماً بالجرح والتعديل، يُقبل قوله فيهما.

ولذا عدًه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي في «ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ١٧٥، والحافظ السخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص ٩٧.

وسبقهما إلى ذلك الإمام البيهقي رحمه الله، فإنه قال في مدخل «دلائل النبوة» 1: 22 ، (ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 12.0 هـ): «قام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من الأعصار جماعة وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وجد السبيل إليها، وقد تكلم فقهاء الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء الحديث». ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل.

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بجرح أو تعديل:

#### الأول: إبراهيم بن مَـيْمون الصَّائغ المَـرْوزي (ت ١٣١ هـ)

روى الإمام الجصّاص في «أحكام القرآن» ٢: ٣٣، باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، عن مُكْرَم بن أحمد القاضي، قال: حدثنا أحمد بن عطيّة الكوفي، قال: حدثنا الحِمّاني، قال سمعت ابن المبارك يقول: «لمّا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت فَحَلُوت به، فقال: كان والله رجلاً عاقلاً ... وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله، وكان شديد الورع، وكنت ربما قدّمت فيسألنى عنه ولا يرضاه ولا يذوقه، وربما رضيه فأكله ...».

وذكره الحافظ القُرَشيُّ في «الجواهر المضيَّة» ١: ١١٣ ـ ١١٤.

#### الثاني: جابر بن يزيد الجُعْفي (ت ١٢٨ هـ)

روى الحافظ ابن عدي في «الكامل» ٢: ٥٣٧، والغقيلي في «الضعفاء الكبير» ١: ١٩٦ عن أبي حنيفة أنه قال: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجُعفي». وذكره الذهبيُّ في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ١٧٥، والسخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص ٩٧.

وروى المُوفَّق في «المناقب» ٢: ٨٨عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان ينهى أصحابه عن الإتيان إلى جابر.

وروى الترمذي في «العلل» 7: ٢٣٣، وابن عدي في «الكامل» ٢: ٥٣٧، وابن حبان في «المحروحين» 1: ٢٠٩، والبيهقي في مدخل «دلائل النبوة» 1: ٤٤، واللفظ لابن حبان، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «مارأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله المنظم لم ينطق بها».

وذكره الفُرَشي في «الجواهر المُضية» ١: ٥٩ ، والصالحي الدمشقي في «عقود الجُـمان» ص ١٧٦، والتميمي في «الطبقات السنية» ١: ٩٦.

### الثالث: جعفر بن محمد الباقر القُرَشي المعروف بجعفر الصادق (٨٠ \_ ١٤٨هـ)

قال الحافظ الذهبي ُ في «تذكرة الحفّاظ» 1: ١٦٦، و «تاريخ الإسلام» ٣: ٨٢٩ «عن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد». وذكره القاري في «ذيل الجواهر المضيَّة» ص ٤٨٦.

## الرابع: جَـهُم بن صَفُوانَ أَبُومُجُـرزَ الراسبي السمرقَـنْدي (ت ١٣٨ هـ)

روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» ص ٣٣خ عن النضر بن محمد، عن أبي حنيفة، قال: «كان جَهْم ومقاتل فاسقين، أفرط هذا في التشبيه وهذا في النفي».

وروى الخطيب في «تاريخه» ١٥ : ٢١٢ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦٣ : ٨٧ في ترجمة مقاتل بن سليمان، (ط: دار إحياء التراث العربي) ، عن أبي حنيفة قال: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطّل، ومقاتل مشبــًه».

وروى الخطيب أيضاً في «التاريخ» ١٥: ٢١٥، وابن عساكر في «تاريخه» ٦٣: ٨٧، (ط: دار الإحياء)، عن أبي يوسف أنه ذكر عند أبي حنيفة جهم ومقاتل، فقال: «كلاهما مفرط؛ أفرط جهم في نفي التشبيه، حتى قال: إنه ليس بشيء، وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل الله مثل خلقه».

وذكر الخبرين الأخيرين الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٤: ٢٣٤\_ ٢٣٥.

الخامس: الحسن بن عُـمَارة بن مُضَـرِّب البَـجَلي ( ت١٥٣ هـ )

قال الحافظ المُوفِّق المكي في «مناقبه» ٢: ٣٧ «قال أبو سعد الصَّغاني: سمعت أبا حنيفة=

= وزفر يقولان: جرَّبنا الحسن بن عُمَارة في الحديث، فوجدناه يخرج من الحديث كما يخرج الذهب الأحمر من النار، قال أبو حنيفة: خالطُنا الحسن بن عمارة فلم نَرَ إلا خيراً».

وأشار إلى هذا التوثيق الإمام القُـ لـُوري رحمه الله في «التجريد» ٤: ١٦٥٨، قال: «قال الدارقُطني: تفرد به الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وهذا غلط؛ لأن الحسن عدّله أصحابنا».

وذكر هذا التوثيق العلامة المحقق الأفغاني في تعليقاته على «الرَّدُّ على سِير الأوزاعي» ص ٨، والعلامة المحدث الناقد النَّعماني في «تبصره بر المدخل» ص ٥٦ ـ ٥٧، (ط: الثانية، الرحيم أكيدمي كراتشي، ١٤١١هـ).

ولينتبه هنا أن الباحث لم يجد هذا الخبر مسنداً، غير أنه يُعلم من الروايات أنه كانت صلة قوية بين ابن عُمارة وأبي حنيفة رحمهما الله، فقد روى الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 1: ٢٥٤ ، والمُروقَق المكي في «مناقبه» ٢: ٣٧ عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة، عن أبيه قال: «رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرةٍ، فقال له أبي تقدّم، فقال: أتقدم! تقدّم أنت، فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا».

ويدل أيضاً على صلتهما القوية ما رواه الخطيب في «تاريخه» ١٥: ١٠٥ عن ابن المبارك قال: «رأيت الحسن بن محمارة آخذاً بركاب أبي حنيفة، وهو يقول: والله ما أدركنا أحداً تكلم في الفقه أبلغ وأصبر ولا أحضر جواباً منك ...».

وهو الذي تولَّى غسل أبي حنيفة رحمه الله كما رواه الصَّيْمَريُّ في «أخباره» ص ٨٨، والخطيب في «تاريخه» ١٥: ٤٨٥.

#### السادس: حمّاد بن أبي سليمان الكوفي ( ت١٢٠ هـ )

ذكر الحافظ الموفَّق بن أحمد في «مناقبه» ١ : ٨٨عن أبي حنيفة أنه سُئل عن أفقه مَن رأى؟ فقال : «ما رأيت أفقه من حمّاد بن أبي سليمان» .

وذكره الإمام الكر دري في «مناقبه» ١: ٨٨، وعلي القاري في «ذيل الجواهر» ص ٤٥٤. السابع: زيد أبو عياش.

روى الحافظ الصَّيْمَري في «أخباره» ص ١٢، والحافظ المُوفِّق في «مناقبه» ١: ٩١ بسندهما عن ابن المبارك قال: «قدم محمد بن واسع إلى خراسان، فقال قبيصة: قد قدم عليكم =

= صاحب الدعوة، قال: فاجتمع عليه قوم، فسألوه عن أشياء من الفقه؟ فقال: إن الفقه صناعة لشاب في الكوفة يكنى أبا حنيفة، فقالوا له: إنه ليس يعرف الحديث، فقال ابن المبارك: كيف تقولون له لا يعرف؟ لقد ستئل عن الرطب بالتمر، قال: لا بأس به، فقالوا: حديث سعد؟ فقال: ذاك حديث شاذ، لا يُوخذ برواية زيد أبي عَيَّاش، فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث!».

وقد ذكر هذه الحكاية الإمام القُدوري في «التجريد» ٢٠٤٣ ، وابن الجوزي في «التحقيق» ٢ : ١٧٢ ، و سِبْطه في «إيثار الإنصاف» ص ٢٩١ ، و مُغُلُطًاي بن قِلِيْج البَكْجَري في «التحقيق» ٢ : ١٧٧ ، و سِبْطه في «إيثار الإنصاف» ص ٢٩١ ، و مُغُلُطًاي بن قِلِيْج البَكْجَري في «الحبقات السنية» ١ : ٩٧ .

### الثامن: سفيان بن سعيد الشوري ( ٩٧ \_ ١٦١ هـ )

روى الحافظ علي بن الجَعْد في «مسنده» ٢: ٧٧٧ برقم: ٢٠٦٠ ، (تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، ط: الأولى، مكتبة الفلاح كويت، ١٤٠٥ هـ)، والحافظ ابن عدي في «الكامل» ٢: ٧٣٥ ، والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ١: ٥٥ واللفظ له، والمُوقِّق في «مناقبه» ٢: ٨٦ عن أبي سعد الصَّغَاني أنه قام إلى أبي حنيفة، فقال: «يا أبا حنيفة: ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه، فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث، وحديث جابر الجُعْفي».

وذكرهذا الخبر القُرَشي في «الجواهر المضيَّة» ١ : ٦٠، والصالحي الدِّمَ شُقي في «عقود الجُمَان» ص ١٦٧، والتميمي في «الطبقات السنية» ١ : ٩٧.

وروى الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠: ٢٣٩ في ترجمة سفيان، عن أبي حنيفة، أنه قال: «لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأنً».

وروى أيضاً في «تاريخه» ١٠: ٢٣٩ عن أبي رزمة قال: «جاء رجل إلى أبي حنيفة، فقـال: ألا ترى ما روى سفيان؟ فقال أبو حنيفة: أتأمرني أن أقول: إن سفيان يكذب في الحديث؟ لو أن سفيان كان في عهد إبراهيم لاحتاج الناس إليه في الحديث».

وذكر هذين الخبرين الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٤ : ٣٩٤ \_ ٣٩٥.

## التاسع: سفيان بن عُيَيْنة الكوفي (١٠٧ \_ ١٩٨ ـ )

روى ابن أبي العَوَّام في «المناقب» خ ص ٥٣ ، والخليليُّ في «الإرشاد» ١: ٣٦٩ ، (ط: الأولى، مكتبة الرشد الرياض، ١٤٠٩ هـ)، و الصَّيْمَريُّ في «أخبار أبي حنيفة» ص ٧٥، وابن =

= عبد البر في «الانتقاء» ص ١٩٩، والمُوقَّق في «المناقب» ١: ٦٤، واللفظ لابن أبي العوام، عن سفيان بن عيينة، قال: «أول مَن أقعدني للحديث أبو حنيفة، قدمت الكوفة، فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار، فاجتمعوا عليّ فحد تتهم».

وذكر هذا الخبر القُرَشي في «الجواهر» ١: ٦٠، والدَّمَـشقيُّ في «عقود الجُمان » ص ١٦٧، والتميمي في «الطبقات السنية» ١: ٩٧.

وقد وافق الحفّاظ أبا حنيفة في هذا الرأي، فقد قال يحيى بن مَعين إمام الجرح و التعديل في رواية الدُّوري ٢: ٢١٨ \_ لما سُئل عن ابن عيينة والثوري وشعبة في عمرو بن دينار؟ \_قال: «سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار». وهذا هيو رأي أبي حاتم، كما رواه عنه ابنه في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ص ٥٢.

## العاشر: شَريك بن عبد الله النَّخَعي ( ٩٥ \_ ١٧٧ هـ )

روى الحافظ المُوفِّق في «مناقبه» ٢ : ١٣ عن أبي سعد الصَّغاني، قال: «كنت أختلف إلى أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلّم منه، وكنت أختلف إلى المحدّثين بمشورة أبي حنيفة، فمن أذن لي في الاختلاف إليه اختلفت إليه، فمررت يوماً في الطريق، فإذا أنا بشيخ يحدّث في مسجده، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: شريك بن عبد الله، فمضينا إلى أبي حنيفة وسألته عنه، فقال: عنده حديث كثير، وهو ثقة فاسمع، ولكن إن حديثك من جابر الجُعْفي شيئاً فلا تكتب عنه حديثه».

### الحادي عشر: شُعْبة بن الحجّاج العَـتكي ( ٨٢ \_ ١٦٠هـ)

قال ابن مَعين في «تاريخه» ٢: ٢٥٤ (٤٢٢٥) \_رواية اللُّوري \_، وروى عنه الخطيب في «تاريخه» ١٠: ٣٥٨ «سمعت أبا قَطَن يقول: كتب لي شعبة إلى أبي حنيفة \_ زاد الخطيب: «يحدثني» \_ فأتيته، فقال: كيف أبو بسطام، قلت: بخير، فقال: نعم حَشْوُ المصر هـو».

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «السُّيَر» ٧: ٢٠٦، و «تاريخ الإسلام» ٤: ٧٠.

أفادني بهذا الخبر صديقي الباحث علي أحمد جَــو هَرآبادي حفظه الله وزاده علماً وعملاً. الثاني عشــر: طَــلْق بن حبيب

روى الحافظ ابن أبي العَوَّام في «المناقب» ص ٣٢ ــ ٣٣ عن حماد بن زيد، قال: «جلست إلى طَـ لْق بن = إلى أبى حنيفة بمكّة، فقلت له: حدثنا أيوب، قال: رآني سعيد بن جبير قد جلست إلى طَـ لْق بن =

= حبيب، فقال لي: لم أرك جلست إلى طلق، لا تجالسه، فقال أبو حنيفة: كان طَلْق يرى القدر». وذكره الحافظ القُرشي في «الجواهر» ١: ٦٠، والتميمي في «الطبقات السَّنيَّة» ١: ٩٧.

## الثالث عشر: أبوالزناد عبدالله بن ذَكُوان القُـرَشي المدني ( ٦٥ \_ ١٣١هـ )

روى الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دِمَشْق» ٢٨: ٥٧ عن الكِندي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وأبو الزناد أبي حنيفة، قال: «قدمت المدينة، فأتيت أبا الزناد، ورأيت ربيعة، فإذا الناس على ربيعة، وأبو الزناد أفقه الرجلين، فقلت له: أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة، فقال: ويحك، كف من حظٍ خيرً من جرابٍ من علم».

وذكر هذا الخبر الحافظ المِزِّي في «تهذيب الكمال» ٥: ٣٢٧\_ ٣٢٨، والذهبي في «تاريخ الإسلام» ٣ : ٦٧٧، و «سير أعلام النبلاء» ٥ : ٤٤٧، و «تذكرة الحفاظ» ١ : ١٣٥، و «ميزان الاعتدال» ٢ : ٤١٨، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٥ : ١٧٦.

وموضع الاستشهاد فيه قوله: «أبو الزناد أفقه الرجلين».

## الرابع عشر: عطاء بن أبي رباح ( ٢٧ ـ ١١٤هـ )

سبق في ذكر الجابر توثيق أبي حنيفة عطاء بن أبي رباح، حيث قال: «مارأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء».

وروى الحافظ ابن أبي العَوام في «المناقب» ص ٥٨ ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٤٣٧ ولفظهما واحد عن أبي حنيفة، قال: «ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح». و ذكره الحافظ الموقّق في «مناقبه» ١ : ٨٨.

# الخامس عشر: علْقَمة بن مَرْثد الحَضْرمي الكوفي ( ت ١٢٠ هـ )

روى الحافظ ابن حِبًان في «الثقات» ٩: ١٦٢، في ترجمة أبي محمد موسى السُّندي، عن أبي حنيفة، قال: «من كان طويل اللحية لم يكن له عقلٌ، ولقد رأيت عَلْقَمة بن مَرْثَد طويل اللحية وافر العقل».

ذكره العلامة المحدّث عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام أبي حنيفة» ص ٧٦، فعنه أخذته ثم راجعت الأصل، فجزاه الله خيراً.

## = السادس عشر: عمرو بن عُـبيد المعتزلي أبو عثـمان البصري ( ت ١٤٣ هـ )

روى الهروي في «ذم الكلام وأهله» ٤: ٢٢١، (ط: الأولى، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ) عن أبي حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام في «تبييض الصحيفة» ص ١١٤ (ط: دار الكتب).

### السابع عشر: مُجَالد بن سعيد الهَـمْداني الكوفي (ت ١٤٤هـ)

قال الحافظ ابن حَزم الظاهري رحمه الله في «المحلّى» في الزكاة \_ وهو يتحدَّث عن المد والصاع \_ ٥ : ٢٤٣ : «أما حديث موسى بن طلحة؛ فبين أبي إسحاق وبينه من لا يُدرى من هو، ومُجالد ضعيف، أوّل مَن ضعفه أبو حنيفة».

ذكره العلامة النعماني رحمه الله في «مكانة الإمام أبي حنيفة» ص ٧٩ ، فعنه أخذته \_ جزاه الله خيراً \_، ثم راجعت الأصل.

### الثامن عشر: مقاتل بن سليمان أبو الحسن البَلْخي ( ت ١٥٠ هـ )

روى الحافظ ابن أبي العَوام في «المناقب» ص ٣٣ مخطوط -: عن النضر بن محمد، عن أبي حنيفة، قال: «كان جَهْم ومقاتل فاسقَين، أفرط هذا في التشبيه، وهذا في النفي».

وقد نقلت نصوص الإمام أبي حنيفة عنه في «جهم بن صفوان»، فراجعه.

## التاسع عشر: أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر ( ت ١١٧ هـ )

روى الحافظ ابن أبي العَوَّام في «الفضائل» ص ٣٣، خ عن ابن المبارك، قال: قال أبو حنيفة: «أتيت المدينة لأكتب عن نافع مولى ابن عمر، فسمعته يقول: كال ابن عمر، فتركتُه وقلت: كيف أكتب عن رجل لا يُحْسن يقول: قال ابن عمر».

وذكر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٤٣٧ أنه قيل لأبي حنيفة: «ما لك لا تروي عن نافع؟ فقال: رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فتركته».

وللباحث نظر في ثبوت هذين النصين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحث وتردد، وذلك أنه روى عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما في « الآثار» لأبي يوسف ص ١٠٨ برقم: ٥١١ ، أو يُحمل على أنه تغير رأيه في آخر الأمر فأخذ عنه، والله أعلم.

# الباب الثامن التعارض والترجيح بين الأخبار

وفيه فصـــلان:

الفصــل الأول: التعــارض.

الفصل الثاني: الترجيح.

# الفصــل الأول التعــارض

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف التعارض.

المبحث الثاني: حكم التعارض.

# المبحث الأول تعريف التعــارض

التعارض لغة: من العرض، وهو المنع، قال الله عزَّوجل: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، قال الفرَّاء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا، وكل مانعٍ منعك من شغلٍ ونحوه من الأمراض فهو عارض (١).

واصطلاحاً: اقتضاء كلّ من الدليلين عدم مقتضى الآخر (٢).

(١) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ١: ٤٥٤ \_ ٤٥٥، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٥٨١.

(٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٦٢، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢.

#### ملاحظ تان هامتان

الملاحظة الأولى: ليعلم أن الشيوخ الثلاثة: الدَّبوسي في «التقويم» ص ٢١٤، والبَرْدُوي في «كنز الوصول» ص ٢٥٥، والسَّرَخْسي في «أصوله» ٢: ١٢، وهكذا السَّمرقندي في «ميزان الأصول» ص ٢٨٦\_٧٨، بوبوا (باب المعارضة)، وعرفوه بالتمانع بين الدليلين في حق الحكم، وقالوا: بأن المعارضة تشبت إذا وجد ركن التعارض وشرطه.

فالركن عندهم لتحقِّق المعارضة حقيقةً أن تكون الحجّتان على السواء من غير مزيّةٍ لأحدهما على الآخر، وأن تكونا في حكمين متضادين، وشرطه: اتحاد الزمان والمحل، فإذا ومجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر.

يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبني على التعارض في نفس الأمر، ولا خلاف بين الأئمة في أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر، فينبغي أن يبحث في هذا الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقة ، فحيئذ لا يحتاج إلى ما ذكروه من الركن والشرط.

= فقد جاء في «التحرير» وشرحه «التقرير والتحبير» ٣: ٢ - ٣ « لا تُعتبر الوحدات المذكورة الثمانية فيه؛ لأن المبوّب صورة المعارضة لا حقيقتها؛ لاستحالتها على الشارع، فلا معنى لتقييدها بتحقُّق الوحدات؛ لأنها حينئذ المعارضة الممتنعة، والكلام في إعطاء أحكام المعارضة الواقعة في الشرع، وهي ما تكون صورةً فقط مع الحكم بانتفائها حقيقة، وقوله أيضاً ولا يُشترط تساويهما أي: الدليلين المتعارضين قوةً ... انتهى كلامهما.

فإذا فهمنا هذا الكلام، يتفرع عليه أن المعارضة تتحقق في القطعيات أيضاً كما تتحقق في الظنيات؛ لأن الكلام في صورة التعارض لا في تحقّ قه في الواقع ونفس الأمر، وقد صرّح بتحققه في القطعيات المحقق ابن الهُمام في «التحرير» ص ٣٦٢، وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٣: ٣، وأمير بادشاه في «التيسير» ٣: ١٣٦ \_ ١٣٧، والبهاري في «مسلّم الثبوت» ٢: ١٥٢، وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ٢: ٢٣٥.

الملاحظة الثانية: الأئمة الثلاثة الدبوسي في «التقويم» ص ٢١٧، والبَرْدوي في «الكنز» ص ٢٠٧، والسَرَخْسي في «أصوله» ٢: ١٨، والسمرقَ ندي في «ميزان الأصول» ص ٢٠٧ – ٢٨٩ ومَن وافقهم عقدوا باباً آخر بعد باب المعارضة، وهو (باب بيان المخلص من المعارضة)، فليُ علم جيداً أن هذا الباب ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل القبول، بل هذا الباب في بيان عدم تحقّق المعارضة الحقيقية، حيث لم يوجد فيه ركن التعارض وشرطه اللذين سبق ذكرهما في (باب المعارضة).

وأسوق هنا نص الإمام البَرْدوي رحمه الله، فهو صريح فيما ذكرت بأن هذا الباب في بيان عدم تحقق المعارضة الحقيقية، حيث قال في «الكنز» ص ٢٠٢: «إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تُبنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل العدم من الأصل».

وجاء في شرحه «كشف الأسرار» للعلاّمة البخاري ٣: ١٢٨ «وجب أن تُبنى عليه \_أي: على ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض \_على سبيل العدم \_أي: على وجه يعدمه من الأصل، بأن يقول: لا نسلّم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنها، وهو المساواة في الحجتين، أو عدم شرطها وهو عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بيناه.

= فما ذكر من بيان حكم المعارضة هو المخلص منها على تقدير تحقُّ قِها وتسليمها، وهذا -أي: باب بيان المخلص من المعارضة \_ هو المخلص منها على سبيل المنع». انتهى كلام العلامة عبدالعزيز البخاري.

وكذلك نبه عليه أيضاً العلامة الأصولي المحقِّق ابن السَّاعاتي رحمه الله، فقال في «بديع النظام» ص ٢٨٥: «والمخلص: بيان فوت شرطٍ من هذه».

وإنما أطلت في بيان مراد أئمة الحنفية من هذا الباب؛ لأني رأيت غير واحد من أهل العلم فهموا أن هذا الباب مسوق لبيان حكم المعارضة على سبيل القبول، فقد جاء في «إمعان النظر» ص ٩٤ - ٩٥، للعلامة المحقق محمد أكرم النصربوري السّندي رحمه الله \_ وهو يتحدّث عن حكم التعارض عند الأئمة الحنفية \_ : «اختلف عبارات علمائنا الحنفية .... ، وفي «أصول السّرخسي»: فأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول: يُـ ظلب أولاً هذا المخلص من نفس الحجة، فإن لم يوجد فمن الحكم، فإن لم يوجد فباعتبار الحال، فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصاً، فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ. انتهى كلام السَّرخسي. ومقتضاه تقديم الترجيح، ثم الجمع، ثم النسخ». انتهى كلام السَّرنجسي «بهجة النظر» ص ١١٧.

يقول العبد الضعيف: وبيان التسامح:

أولاً: هو أن كلام الإمام السَّرَخْسي رحمه الله ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل القبول، بل هو حكمه على سبيل عدم تحقُّ قها، كما بسطته، والعلامة محمد أكرم السَّندي رحمه الله يستنبط منه حكم المعارضة على سبيل القبول، ثم إنه كيف استنبط من هذا النص تقديم الترجيح ثم الجمع ثم النسخ، فهذا أيضاً محل البحث.

وثانياً: أن الترتيب الذي ذكره الإمام السَّرَخْسي رحمه الله في بيان المخلص ليس بواجب، وإنما المراد هو عدم تحقَّق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو مكانهما وغير ذلك، وكلام الإمام البَزْدوي رحمه الله صريح في عدم وجوبه، فقد جاء في «الكنز» ص ٢٠٢: «إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تُبنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل العدم من الأصل، وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجة، ومن قبل الحكم، ومن قبل الحال، ومن قبل الزمان صريحاً، ومن قبل الزمان دلالة».

## المبحث الثاني حكم التعارض

إذا وقع التعارض بين الخبرين، ماذا حكمه؟ وكيف نرفع التعارض بينهما؟ فقد اختلفت فيه أقوال أئمة الحنفية، وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء: الرأى الأول:

١ ـ يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحديثين المتعارضين، فإن علم تقديمً
 أحد الخبرين على الآخر، فالمتأخّر ناسخٌ للمتقدمُ بلا ريب.

وإن جهل المجتهد تاريخ الخبرين، فينظر؛ إن كان أحدهما راجحاً بطريق من طرق الترجيح التي سيأتي ذكرها، يأخذ به ويرد المرجوح.

٣ \_ وإن لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين، وليس أحدهما راجحاً على آخر: يجمع بينهما إن أمكن.

٤ \_ وإلا يجب تقرير الأصول.

فالحاصل: النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم تقرير الأصول، وهذا رأي محقّ ق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام (١)، واختاره تلميذه المحقق ابن أميرحاج (٢)، وكذلك أمير بادشاه البخاري (٣)، ومحب الله البهاري (٤)، وبحر العلوم اللّكُ نَوي (٥)، ومولوي

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٦٢ \_٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٣٧ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: البهاري: مُسَلَّم الثبوت ٢: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَمُ وت ٢: ٢٣٦.

محمد شاه (۱)، والكُمُشْخَانَوي (۱)، ومحمد أنور شاه الكشميري (۱۱)، وشبِّيْر أحمد العثماني (۱۱)، والمحلاًوي (۱۱)، وظفر أحمد التَّهانَوي (۱۱)، ومهدي حسن الكيلاني (۱۱)، وغير واحد من المعاصرين (۱۸).

## الرأي الثاني:

- ١ حكمه النسيخ أولاً إن عُلم المتقدِّم من المتأخّر.
- ٢ الجمع إن لم يُعلم التاريخ وأمكن التوفيق بين المتعارضين.

- (٤) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ١١٥\_١١٦.
  - (٥) انظر: المَحَلَّاوي: تسهيل الوصول ص ٢٤٠\_٢٤١.
  - (٦) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٢٨.
- (٧) انظر: مهدي حسن الكيلاني: السيف المجلّى على المتحلّى ٢ : ٧ (طبع باكستان، دون ذكر المطبعة والتاريخ).
- (٨) انظر: محمد الخضري بك: أصول الفقه ص ٣٤٩، (ط: الثالثة، مطبعة الاستقامة القاهرة، ١٣٥٨ هـ)، أبوغُـدة: التعليقات على قواعد في علوم الحديث ص ٢٨٨، بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه ص ٣٦٠، (دار المعارف، ١٩٦٥م)، شاكر الحنبلي: أصول الفقه الإسلامي ص ٣٢٧، (ط: الأولى، مطبعة الجامعة السورية، ١٣٦٨هـ)، عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص ٣٩٣ ـ ٣٩٨، (ط: السابعة، نشر إحسان طهران، ١٣٨٥هـ)، ولي الدين الفرفور: المَذْهب في أصول المَذهب ١: ٥١٧، (ط: الأولى، دار الفرفور، ١٤١٩هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقول ١: ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد بدر عالم الميرتهي: فيض الباري ١: ٥٢ ـ ٥٥ ، محمد جراغ: العَرف الشَّذي ١: ٥٢ ، «باب في النهي عن استقبال القبلة»، أحمد رضا البِجْنُوري: ملفوظات محدث كشميري ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧، (إدارة تأليفات أشرفية، ملتان، ١٤٢٦ هـ)، البَنُوري: معارف السنن ١: ١٦٢ ـ ١٦٤.

٣ - تقرير الأصول.

واختاره البخاري<sup>(۱)</sup>، وصدر الشريعة<sup>(۲)</sup>، والتَّغْتازاني<sup>(۳)</sup>، و الفَاناري<sup>(۱)</sup>، و ابن أَجَايُم (۱)، و الإزميري<sup>(۱)</sup>، و الأحسائي<sup>(۱)</sup>.

الرأي الشالث: ١ \_ الجمع إن أمكن ،٢ \_ ثم النسخ إن عُرف المتأخّر من المتقدّم، ٣ \_ ثم الترجيح، ٤ \_ ثم التوقّف.

(٢) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ٢: ٢٢٩ ـ ٣٣٠. هذا هو الصحيح في رأي صدر الشريعة رحمه الله \_ أي: النسخ، ثم الجمع، ثم تقرير الأصول \_، كما صرح به العلامة عبد الحي اللَّكْنَوي في «الأجوبة الفاضلة» ص ١٨٣، وكلام صدر الشريعة في «التوضيح» واضح لا غبار فيه، فليرجع إليه الأفاضل.

وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأنه وقع التسامح من العلامة المحقّق المحدّث محمد أكرم السّندي رحمه الله تعالى في فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر» ص ٩٤ ـ ٩٥، حيث فهم من ظاهر كلامه تقديم الترجيح ثم النسخ ثم الجمع، وتبعه عليه العلامة المحدّث أبو الحسن السّندي الصغير في «بهجة النظر» ص ١١٧.

- (٣) انظر: التفتازاني: التلويح ٢: ٢٢٨.
- (٤) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ٢: ٣٩٤.
  - (٥) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ٢: ١٠٩.
  - (٦) انظر: ابن الحنبلي: قَفْـو الأثر ص ٦٦.
  - (V) انظر: ملاخسرو: مِرْأة الأصول ٢: ٣٧٢.
- (٨) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على المِرآة ٢: ٣٧١ ٣٧٢.
  - (٩) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ١٢٢.

<sup>(1)</sup> انظر: البخاري: التحقيق شرح المنتخب ص ١٧٢، وقد اختار في «كشف الأسرار» ٣: ١٦٢ رأياً آخر، وهو: الجمع، ثم النسخ، ثم تقرير الأصول، ولعله زلة قلم منه حيث عكس الأمر، و«التحقيق» إنما صنفه بعد «الكشف»، فليعتمد عليه، والله أعلم.

وهذا رأي أكثر أئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة (^).

## الكلام على الرأي الأول

### والثاني وبيان الراجح منهما:

الرأي الأول والثاني ليس بينهما كبير فرق إلا أن أصحاب الرأي الثاني حذفوا الترجيح، استدلالاً بأن الترجيح إنما يكون في الظنيات، ولا يُتصور في القطعيّات؛ لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض، فلا يكون إلا بين الظنيين (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشمني: العالى الرتبة ص ١٦٠ \_ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شاه ولي الله: حجة الله البالغة ١: ١٣٨ ـ ١٣٩ ، «باب التضاد في الأحاديث المختلفة».

<sup>(</sup>٤) انظر: الزَّبيدي: بُلْغَة الأريب ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفرهاروى: كوثر النبي ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ١٨٢ \_١٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص ٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ٧٣٤، البيسهقي: المدخل إلى دلائل النبوة ١: ١١ ـ ٢٤، الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص ٨ ـ ١١، الغزالي: المستصفى ٢: ١٢٨، العنزالي: المستصفى ٢: ١٢٨، ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ «النوع السادس والثلاثون»، ابن حجر: نزهة النظر ص ٧٣ـ ٧٦، ابن قُدامة: روضة الناظر ٢: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: التفتازاني: التلويح ٣: ٩٣ بحاشية ملا عبد الحكيم، ملا خسرو: مِرآة الأصول ٢: ٣٧٠.

ويظهر للباحث أن هذا الاستدلال في غاية الضعف، وذلك أنه لا يتصور الترجيح في القطعيًّات باعتبار الثبوت، أما باعتبار الدلالة فواقع بلا ريب، فكتاب الله تعالى كله قطعي باعتبار الشبوت؛ لأنه ثابت بالتواتر، غير أن جميع ما فيه ليس بقطعي الدلالة، ألا ترى أن النص من كتاب الله يترجّح على الظاهر، وأن المحكم أولى من غيره، كما سيأتي بحثه في (وجوه الترجيح من جهة المتن)، وهذا مما لا خلاف فيه ().

قال العلامة الفقيه علاء الدين السَّمَرقَ نْدي \_ بعد أنْ جَعَل محل الترجيح ثلاثة، أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة \_: «أما ظاهر النصوص: فلا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتهما بطريق القطع وهو التواتر ... ، ولكن إذا كان محتملاً بأن كان عامًا يحتمل الخصوص، أو خاصًا يحتمل المجاز، فإنه يقبل الترجيح» (٢).

وقال أيضاً \_ وهو يتحدّث عن الترجيح \_ : «فأما بين النصوص من الكتاب والسنة المتواترة في حق الثبوت فلا يتصور الترجيح؛ لأن العلم بثبوتهما قطعين، والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت، وإن كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهما، بأن كان أحدهما محكماً مفسّراً، والآخر فيه احتمال، فكان المحكم أولى» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٥.

<sup>(</sup>٢) السمرقندي: ميزان الأصول ص ٧٣٠ - ٧٣١.

<sup>(</sup>٣) السمر قندي: ميزان الأصول ص ٦٨٨.

الكـــلام على الرأي الأول والثالث وبيان الراجح منهما:

يجب علينا قبل الكلام عنهما أن نعرف الفرق الأساسي بين هذين الرأيين، لنعلم الفرق الأساسي بينهما، وهو شيئان:

الأول: الحنفية يقدِّمُون الترجيح على الجمع، والأثمة الثلاثة يقدَّمُون الجمع على الترجيح.

الشاني: الحنفية يقلم ون النسخ على الجمع، بخلاف أئمة المذاهب الأخرى، فإنهم يقد مون الجمع.

أما الأول: فالأئمة الثلاثة يستدلون على رأيهم في تقديم الجمع على الترجيح: بالكلمة المشهورة على الألسنة «الإعمال أولى من الإهمال»، أي: متى أمكن العمل على الخبرين كليهما فهو أولى من أن يترك أحدهما ويؤخذ بالآخر، وفي الجمع على الخبرين جميعاً، وفي الترجيح إهمال لأحدهما، فالجمع أولى من الترجيح (١).

واستدل أئمة الحنفية على رأيهم: بأن تقديم الترجيح على الجمع هو مقتضى القريحة السليمة، والجمع بعد ثبوت الراجح خلاف ما أطبق عليه العقول، وهذا البحث من تصرُّفات العقول (٢).

وقالوا بأن دليلهم - أي: الإعمال أولى من الإهمال - ليس في موضعه؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاً، فليس في إهماله إهمال دليل (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الحازمي: الاعتبار ص ٩، اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ١٨٣، ١٩٦\_١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٦٣، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٤ \_ ٥، بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢: ٢٤١ ـ ٢٤٢، الكشميري: فيض الباري ١: ٥١ \_ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢: ٢٤٢.

أما الثاني: وهو تقديم النسخ على الجمع وإخراج نص شرعي مع إمكان العمل عليه، وهذا منتقد جداً لدى الباحثين؛ لأن ادّعاء النسخ وإخراج نص شرعي عن العمل به مع إمكان الجمع خلاف الأصل، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم فائدة كان أولى (1).

ولم يجد الباحث لهذا الإيراد جواباً شافياً لدى الحنفية مع تتبّعه الكثير إلا ما أجاب به الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، وملخص ما قاله هو أن النسخ الذي يقدّمه الحنفية على الترجيح والجمع هو: النسخ النصبّي لا النسخ الاجتهادي، فإنه لو ثبت النسخ بقول الرسول والمجلّ أو أحد أصحابه يقدم النسخ على الجمع والترجيح، وهذا مما لا خلاف فيه بين اثنين.

وأسوق هنا طرفاً من كلام الإمام الكشميري، قال رحمه الله: «بقي تقديم النسخ على الترجيح، فغير ظاهر، وما يحكم به الوجدان أن النسخ آخر الحِيَل، فينبغى أن يؤخر من الكل.

وقد تصدي لجوابه بعض من العلماء المتأخرين، فكتب عليه رسالةً مستقلةً وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب، وما فتح الله علي هو: أن المراد من النسخ ما جاء مصر حاً في الحديث، كقوله والله المواد والله القبور، ألا فروروها» (١) وكما رواه الترمذي عن أبي بن كعب: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الحازمي: الاعتبار ص ٦٩، اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ٢: ٣٥٧ \_ ٣٥٨ برقم: ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) أبواب الطهارة ١: ١٥٢ برقم: ١١٠.

ولا يستريب في تقديم هذا النوع إلا مَن سفه نفسه، فإنه إذا تعيّن النسخ في بابِ فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وغباوةً.

فعُلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلي، وهو الحق بعد الإمعان وإن كان النظر الظاهر يحكم بخلافه» (١). انتهى كلام الكشميري.

فعلى قول الإمام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أئمة المذاهب الأخرى إلى قول أئمة الحنفية، كما في قوله على : «كنت نهيت كم عن زيارة القبور، ألا فروروها»، فليس من الأئمة من يرى جمعه أو ترجيحه بعد نص الرسول على نسخه.

### حاصل الرأى الراجع:

فحاصل الرأي الراجح لدى الحنفية: هو أنه إذا تعارض حديثان:

- ١ يحمل أولاً على النسخ إن علم التاريخ نصاً من كلام الرسول أو الصحابة.
  - ٢ ثم الترجيح إذا ثبت كون أحدهما راجحاً على الآخر.
    - ٣ ثم الجمع بين الحديثين إذا أمكن من غير تعسف.
      - ٤ ثم الحمل على النسخ الاجتهادي.
      - ٥ ثم التساقط إلى ما بعده من الدليل.

تنبيه وإفادة: ليعلم أن الحافظ الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادي قبل الجمع وبعد الترجيح، فقال: «والمقدَّم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل، وأما النسخ الاجتهادي فمرتبة بعد الترجيح وقبل التطبيق» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشميري: فيض الباري ١: ٥٢ ـ ٥٤، وانظر: الكشميري: العرف الشذي ١: ٥٢، «باب النهي عن استقبال القبلة بغائطٍ أو بولٍ».

<sup>(</sup>٢) الكشميري: العرف الشذى ١: ٥٢.

فق لام النسخ الاجتهادي على الجمع، فيعود إيراد أئمة المذاهب الأخرى بأن إخراج نص مرعي عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما خلاف الأصل.

ويظهر لي أن اعتراضهم هنا في غاية القوة، فإنه ليس هنا نص على النسخ وإنما هو اجتهاد من المجتهد، فينبغي أن يقد م الجمع على النسخ الاجتهادي، ويدل عليه كلام كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضاً.

قال الإمام عيسى بن أبان رحمه الله \_متحدثاً عن تعارض الخبرين \_: «وإن كان أحدهما متقدّماً عن الآخر، والناس مختلفون في العمل بهما، فإن احتملا الموافقة والجمع بينهما استُعمل الاجتهاد، وإن لم يحتملا الموافقة فالآخر ناسخ للأول»(١).

وقال الإمام الحافظ الطَّحاوي: «أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله وقال الإمام الحافظ الطَّحاوي: «أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله واحتملا التضاد» (٢٠).

وقال الإمام المحقق الجصَّاص الرازي: «متى أمكنَنا استعمال الآية من غير إيجاب نسخ لها لم يجُز الحكم بنسخها» (٣).

وقال أيضاً: «هذان الخبران قد رُويا عن جابر عن النبي رُلِيُّ، وغير جائز أن نجعلهما متعارضين مع إمكان استعمالهما جميعاً، وقد يمكننا استعمالهما على الوجه الذي ذكرنا، ومخالفونا يجعلونهما متعارضين ويسقطون أحدهما بالآخر»(٤).

فهذه النصوص من كبار الحنفية صريحة في أنه إذا أمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين المتعارضين فلا يصار إلى النسخ الاجتهادي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٢: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطحاوي: شرح معانى الآثار ٢: ٣٥٨ ، «باب شرب الماء قائماً».

<sup>(</sup>٣) الجصاص: أحكام القرآن ١: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الجصاص: أحكام القرآن ٢: ٢٤٨ ، «ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار».

# الفصــل الثاني الترجيــح

a e a di

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الترجيح.

المبحث الثاني: وجوه الترجيح.

# المبحث الأول تعريف الترجيح

الترجيع لغة: التفعيل من رجع، وهذه المادة يدور معناها حول الميلان والشقل، يقال: رجع الميزانُ رجوحاً ورجعاناً أي: مال، وأرجعت أي: أثق لتُه حتى مال، وأرجعت لفلانٍ ورجّعت إذا أعطيته راجعاً (۱).

وجاء في الحديث النبوي الشريف: «زِنْ و أرْجِح»(٢).

واصطلاحاً لدى الحنفية: هو إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر وصفاً أي: بما لا يستقل لا أصلاً (٣).

ففي هذا التعريف قيدان:

الأول: أن يكون الدليلان متماثلين في القوة، فإذا لم يكونا متماثلين في القوة لا يقع الترجيح بينهما، فإذاً لا يقال: «القرآن راجح على خبر الواحد»، كما لا يقال: «خبر الواحد راجح على القياس» ؛ لأن هذه الأدلة ليست بمتماثلة.

الثاني: لا يقع الترجيح بما يصلح دليلاً مستقلاً بنفسه، وإنما يقع الترجيح بصفة توجد في ذات الدليل لا تكون مستقلة في نفسها، فاستنتاجاً من هذا القيد قالت الحنفية: «لا يقع الترجيح بكثرة الأدلة»؛ لأن كل دليل مستقل بنفسه.

<sup>(</sup>١) انظر: الجوهري: الصّحاح ١: ٣٦٤، الأزهري: تهذيب اللغة ٤: ١٤٢، ابن منظور: لسان العرب ١: ١٤٥٥، الفيروز آبادي: القاموس ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في البيوع، باب في الرجحان في الوزن، ٤: ١١٢ برقم: ٣٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٣٣٩، البزدوي: كنز الوصول ص ٢٩٠، السرخسي: أصول السَّرَّخْسي ٢: ٢٥١، ابن الهُمام: التحرير ص ٣٦٩.

المبحث الثاني وجــوه الترجــيح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الترجيح من جهة المتن. المطلب الثاني: الترجيح من جهة السند.

## المطلب الأول

## الترجيح من جهة المتن

وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة، بسطها الأئمة في المطولات، وأذكر هنا ما أراه أهم منها، وهو ٢٣ وجهاً، وإليك تلك الوجوه (١١):

١ ـ الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة.

فبناءً على هذا الأصل قالت الحنفية: يترجّح المُحْكَم على المفسّر، والمفسرّ على النص، والنص على الظاهر، كما أن الخفي يترجح على المشكل، أما المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان \_ أي: بعد أن صار متّضح المراد \_، وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلاً؛ لأنه لا يرجى بيانه.

وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النص، والثابت بالإشارة يترجح على الثابت بدلالة النص، والثابت بالدلالة يترجح على الثابت باقتضاء النص.

فعلى هذا: لا أذكر المصادر في كل ترجيح، ومتى استفدت من كتاب آخر غير الكتب المذكورة أحلت إليه في الموضع نفسه، وكذلك مهما وقع الاختلاف في الترجيحات أذكر اختلاف الأئمة مع ذكر المصدر.

<sup>(</sup>۱) جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأخوذة من المصادر الآتية: العلاء الأسمّندي: بذل النظر ص ٤٨٤ ـ ٤٩٤، الفَـنَاري: فصول البدائع ٢: ٤٦٢ ـ ٤٦٨، ابن الهُـمَام: التحرير ص ٣٠٠ ـ ٣٧٦، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ١٨ ـ ٣٣، أمير بادِ شاه: تيسير التحرير ٣: ١٨ ـ ٣٣، أمير بادِ شاه: تيسير التحرير ٣: ١٥٤ ـ ١٦٩، الإزميري: حاشية الإزميري على مِرآة الأصول ٢: ٣٨٠ ـ ٣٨٣، البِـهاري: مسلّم الثبوت ٢: ١٦١ ـ ١٦٦، بحر العلـوم اللَّكْنُوي: فواتح الرَّحَموت ٢: ٢٥١ ـ ٢٥٦، محمد شاه: عمدة الأصول في حديث الرسول ص ٢٤ ـ ٤٠٠.

Y - العام يترجح على الخاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام، كما لو كان العام محرِّماً والخاص مبيحاً، وإن لم يكن الاحتياط في العمل على العام يُجمع بينهما عندهم، وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه.

٣ - الخاص من وجه من بعض جهاته، فهو خاص من جهة وعام من جهة أخرى - يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام مطلقاً أكثر من الخاص من وجه؛ إذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة.

٤ - العام الذي لم يخصّص يترجَّح على العام المخصوص؛ لأن دلالة العام غير المخصوص على عند الحنفية، ودلالة العام المخصوص على مدلوله ظني، والقطعي يترجَّح على الظني.

مشاله: روى الإمام أبوحنيفة عن النبي والله الله عن الشرط في البيع الله الله الله عن الشرط في البيع الله فه في البيع فه في النبي الله في البيع فه فه في المناه أبوحنيفة المناه والله والله في الله في ا

الحكم المُوَكَّد يترجَّح على غيره، لاحتمال غير المؤكَّد التأويل، والمؤكَّد لا يحتمل التأويل، أو التأويل فيه بعيد.

٦ - الرواية باللفظ تترجَّح على الرواية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى.

<sup>(</sup>١) انظر: الزَّبيدي: عقود الجواهر المنيفة ١: ٢٣١.

الواقعة التي جرت بحضرة النبي و في فسكت، يترجّح على ما بلغه فسكت؛ لأن الأول أشـد دلالة على الرضا من الثاني.

وقيد هذا الترجيح المحقّق ابن الهُمَام (١)، وتلميذُه ابن أمير حاج (٢) بما إذا لم يشبت أن النبى على إنما سكت لعلمه بأن الواقعة لم تثبت ولم تصح.

وذلك من الممكن جداً أن يكون سكوته على الواقعة لعلمه بعدم وقوع الواقعة من الوحي، وإلا فحيث ظهر ثبوت تلك الواقعة على النبي على لا يظهر رجحان لما وقع بحضرته على ما بلغ؛ لأنه كما لا يجوز عليه السكوت من غير جائز شرعاً واقع بحضرته، كذلك لا يجوز عليه السكوت عن غير جائز شرعاً علم بوقوعه.

٨ ـ الأقـل احتمالاً يترجّح على الأكثر احتمالاً، كالمشـترك بين المعنين، فإنه يترجح على المشترك لأكثر من معنيين، لبعـد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة إلى الثاني (٣).

٩ ـ النص المستعمل في مجاز أقرب إلى الحقيقة يترجّح على النص المستعمل في مجاز أبعد؛ لأن المجاز الأقرب أقوى في الفهم غالباً من المجاز الأبعد.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٣\_٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٥، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ١٩، الإزميري: حاشية الإزميري ٢: ٣٨١، البهاري: مسلّم الثبوت ٢: ١٦١.

وخالفهم العلامة بحر العلوم في «فواتح الرَّحَموت» ٢: ٢٥٢، فقال بعد ذكر هذا الترجيح: «وفيه نظرٌ؛ لأن المشترك بين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كلٌّ بالقرينة على السواء وتعيّن المراد فالكل سواءً، وإن كان قرينة تعيين المراد في أحدهما أجلى من الآخر، فالترجيح بالجلاء والخفاء ولا دخل فيه لقلّة الاحتمال وكثرته».

١٠ ــ المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً ـسواء كان في اللغة أو في الشرع أو
 في العرف ـ يترجَّح على غيره، لكونه أقرب إلى الحقيقة.

11 ـ النكرة في سياق الشرط تترجّع على النكرة في سياق النفي وعلى غير النكرة، كالجمع المحلّى والمضاف؛ لقوة دلالة النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل؛ لأن الشرط كالعلة، والحكم المعلّل أولى من غيره.

17 ـ الجمع المحلّى باللام والموصول يترجّح كل منهما على المفرد المعرّف باللام، لأن المفرد المعرّف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على العموم ضعيفة، فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول، فإن استعمالهما فيه أقل القليل.

17 \_ الحكم التكليفي يترجَّح على الحكم الوضعي؛ لأنه أهم، وذلك أن الحكم التكليفي محصِّل للثواب، ومقصود الشارع بالذات، والأكثر من الأحكام، بخلاف الحكم الوضعي.

12 ـ الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام يترجّح على الثابت اقتضاءً لأجل المشروعية؛ لأن الصدق أهـم.

10 \_ النهي يترجّح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة، وأكثر الأمر لجلب المنفعة، واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد.

وكذلك الأمر يترجّح على غيره للاحتياط.

قال الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: «متى ورد خبران متعارضان؛ في أحدهما فعلٌ من النبي و للسيء و وفي الآخر النهي عنه، وتساويا، فالخبر الذي فيه النهي أولى» (١).

<sup>(</sup>١) الجصَّاص: الفصول في الأصول ٢: ٤٩.

مثاله: فقد نهى النبي رصله عن الصلاة في الأوقات المكروهة (١).

وكذلك روي عن النبي على أنه قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها »(٢).

فتعارض هذان الحديثان إذا أخذنا بعمومهما، فالأول نهي، والثاني أمر، فرجّحت الحنفية أحاديث النهي على الأمر بناءً على هذا الأصل (٣).

17 \_ التحريم يترجّع على غيره من الأحكام من الوجوب والندب والإباحة والكراهة للاحتياط؛ لأن التحريم لدفع المفسدة، والندب والوجوب والإباحة لتحصيل المصلحة، واعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح؛ لأنه يجب دفع كل مفسدة، ولا يجب جلب كل منفعة.

وهكذا: الوجوب يترجّح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة للاحتياط، كما أن الكراهة تترجّح على الندب، والكل من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يترجّح على الإباحة للاحتياط.

<sup>(</sup>١) أحاديث النهي بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب متواترة، أما النهي عن الصلة عند الطلوع والغروب والاستواء فثبت في حديث صحيح، انظر: البَـنوري: معارف السنن ٢: ٢٣١ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه»، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، برقم: ٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) هذا هو إحدى وجوه ترجيح أحاديث النهي عن الأوقات المكروهة على حديث «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» عند الحنفية، وقد ذكر الإمام القطب الكُنْكُوهي رحمه الله وجها أخر تخريجاً على أصول الحنفية، فقال في «الكوكب الدري» ٢٠٨١ «(فليصلها إذا ذكرها) نص في أداء الصلاة، ظاهر في بيان الوقت، ونهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة نص في بيان الوقت الذي يحترز عن الصلاة فيه، فكيف يعارض به، فلذلك قديمنا حديث النهي على حديث الأمر». انتهى، فعلى رأي الإمام الكُنْكُوهي رحمه الله يكون هذا من باب ترجيح النص على الظاهر \_أول ترجيح مذكور في هذا الفصل \_.

١٧ - الخبر المُشبت لدرء الحدة يترجّح على الخبر الذي يوجب الحد؛ لأن في الأول يسراً وسهولة، وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱللسّرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وجاء أيضاً: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللّذِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: «ادرؤوا الحدود» (١٠).

١٨ - الحكم الذي تعرض فيه للعلّة يترجّح على الحكم الذي لم يتعرض لها؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحثّ عليه، للدلالة عليه من جهة اللفظ ومن جهة العلّة، لا لأجل أن الغهم أقْبَل له لسهولة فهمه بواصطة كونه معقولاً (٣).

١٩ ـ الحكم المذكور معه السبب يترجّع على الحكم الذي لم يُـذكر فيه السبب؛ لأن ذكر السبب قرينة الأهمـية.

٢٠ ـ الحديث الذي يوافقه القياس يترجّح على الخبر الذي لا يوافقه القياس في الرأي الأصح عند الحنفية (٣).

فإن قلت: القياس دليل مستقل بنفسه، والأصل عند الحنفية أن كل ما يكون حجة بانفراده لا يقع به الترجيح \_ كما ذكر في أول هذا الفصل \_ ، فكيف يقع الترجيح بالقياس، وهو الدليل المستقل؟.

وقد أجاب عنه المحققون الذين يرون صحة الترجيح به \_ وهو الراجح عندي \_ بجوابين:

<sup>(</sup>١) رواه البيه قي في «سننه» ١٢: ٤٧٠، (ط: دار الفكر)، وانظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص ٥٠، المناوي: فيض القدير برقم ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المُطِيْعي: سُلَم الوصول ٤:٠٠٠ ، والكتب الأخرى المذكورة في أول تعليقٍ في هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ٢٤٥، وغيره مما أشرت إليه في أول الفصل.

١ ـ الغالب في الأحكام ما يكون معللاً ويقاس عليه غيره، والظن تابع
 للأغلب، فالظن بثبوت ما يكون موافقاً للقياس أقوى (١).

٢\_القياس ليس بحجة في مقابلة الحديث، وإنما هو حجة إذا لم يوجد النص،
 فجاز أن يجعل كالصفة الزائدة، فيتقوى به (٢).

٢١ ــ الحديث الذي يوافق أصلاً من أصول الشريعة وقاعدةً من قواعد
 الشرع يترجح على الحديث الذي يخالف أصلاً من أصولها.

صرّح بهذا الترجيح الإمام الحافظ الجصّاص الرازي رحمه الله في مواضع من «شرح مختصر الطحاوي»، فقال فيه: «لو تعارضت الأخبار كان ما تشهد له الأصول أولى بالاستعمال»(٣٠).

يقول الباحث: هذا الترجيح يؤخذ من كلام الإمام المحقق ابن الهمام رحمه الله أيضاً، فإنه قال وهو يذكر وجوه الترجيح من جهة المتن : «وما يوافق القياس في الأحق، وما لم ينكر الأصل ، والإجماع القطعي على نص كذلك» (٤).

فالظاهر من هذا النص هو ما ذكره الباحث من أن الخبر الموافق للأصول يترجح على الخبر المخالف لها، وهو موافق لروح المذهب الحنفي من تقديمهم القواعد الكلية القطعية وأصول الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة على الوقائع الجزئية وأخبار الآحاد \_ كما ذكرته في غير موضع من هذه الرسالة \_.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٥، بحر العلوم: فواتح الرحموت ٢: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسمنُدي: بذل النظو ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) الجمع السرح مختصر الطحاوي ٢: ٤٣٧، كتاب الصيام، مسألة عدم الإفطار بالحجامة. وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع منه، انظر: ٢: ١٨١، ١٥٧، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٢.

هـذا، وقد ذكر لهذا الكلام شارح «التحرير» العلامة أمير بادشاه معنى آخر، وهو أن الرواية التي لم ينكر الراوي الأصل رواية الفرع فيها إنكار سكوت تترجّح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيها؛ لأن الثانية مرجوحة بالنسبة إلى الأول (١).

وهذا التفسير مرجوح عند الباحث لأمور:

 ا) أن ابن الهمام ذكره من جملة وجوه الترجيح من جهة المتن، ولو أخذنا بتفسيرهما يكون من جملة وجوه الترجيح من جهة السند.

٢) وكذلك يقع التكرار في كلام ابن الهمام على تفسيرهما؛ لأنه ذكرهذا
 الترجيح مرة ثانية تحت وجوه الترجيح من جهة السند.

٣) سياق الكلام يؤيد المفهوم الذي ذكرته، وذلك أن الكلام حول ترجيح الخبر بالكليات، فذكر أولاً أن الخبر الذي يوافق القياس يترجح على الخبر الذي ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق أصول الشريعة يترجح على ما ليس كذلك، ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق الإجماع يترجح على ما ليس كذلك.

فهذه الأمور يؤيد المفهوم الذي ذكره الباحث، والله أعلم بالصواب.

۲۲ \_ خبر الواحد الوارد فيما لا تعم به البلوى، يترجح على الخبر الذي ورد فيما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله أقرب إلى الوهم والخطأ والسهو من الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى.

وهذا رأي المحقق ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج، والعلامة البهاري، وخالفهم العلامة بحر العلوم اللَّكْنَوي، استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى

<sup>(</sup>١) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦١. وتبعه العلامة البِهاري في «مسلم الثبوت» ٢: ١٦٢.

غير مقبول عند الحنفية، فلا يقع التساوي بينهما، فلا ترجيح حين عند الحنفية، فلا يقع التساوي.

ويظهر للباحث أن رأي ابن الهمام هو الراجح، وسيأتي وجهه في وجوه ترجيح السند (رقم ١٤).

۲۳ ـ ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يترجّح على الآخر الذي لم يعمل به أحد منهم، لأمرين:

١) أمر النبي على بمتابعتهم والاقتداء بهم.

٢) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم الثابت، لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي، لا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة، ولم يخالف فيه أحد (١).

٧٤ \_ من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي ويلا خبران، فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر، كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على الخبر المختلف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عاماً.

## نص ابن أبان والكَــرْخي:

وصرّح بهذا الأصل الإمام القاضي عيسى بن أبان \_ التلميذ الأجل للإمام محمد \_، والإمام أبو الحسن عبيد الله الكرّخي، فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضياً على ما اختُلف فيه، وقد رأيت

<sup>(</sup>١) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ٢٤٥، التَّهانَوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٠٠، كما ذكره غير واحد من الأثمة المذكورة في أول الفصل.

هذا المعنى لعيسى بن أبان أيضاً» (١).

#### نصوص الجمساص:

وقد صرح بهذا الترجيح الإمام المحقق أبو بكر الرازي الجصاّص رحمه الله في مواضع من كتبه، فقد جاء في «أحكام القرآن» (٢): «من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام، واختلفوا في استعمال الخاص، كان الخبر المتّفق على استعماله قاضياً على المختلف فيه».

وقال أيضاً: «متى روي عن النبي عَلَيْ خبران، فاتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر، كان المتّفق على استعماله قاضياً على المختلف فيه منهما، خاصًا كان ذلك أو عاماً» (٣).

وصرح بهذا الترجيح في «شرح مختصر الطحاوي» أيضاً، فقال فيه: «فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين، أن الناس متى اتفقوا على استعمال أحدهما، واختلفوا في استعمال الآخر: صار ما اتفقوا عليه قاضياً على ما اختلفوا فيه، عاماً كان أو خاصاً» (٤).

## نصوص الْقُدوري:

وقد صرَّح بهذا الترجيح أيضاً تلميذُ الجصاص الإمامُ الفقيه المحدث أبو الحسين القُدوري رحمه الله، فقال: «قوله: «فيما سقت السماء العشر» عمومً

<sup>(</sup>١) الجَـصَّاص: القصول في الأصول ١: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجصاص: أحكام القرآن ١: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) الجصاص: أحكام القرآن ٣: ١٢. وانظر أيضاً: ١: ١٧، ١٠٩، ١٩: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١: ٥٤٢، وقد صرّح بهذا الترجيح في مواضع من هذا الكتاب، انظر على سبيل المثال: ٢٩٣: ٢، ٢٥٨، ٥٨٧.

وكذلك صرَّح به في «الفصول في الأصول» ١: ٢٣٢، ٢: ٤٣.

متفَقٌ على استعماله، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ» خصوص مختلف في استعماله، فكان المتفق على استعماله أولى» (١).

وقال أيضاً: «خبرنا عموم متّفق على استعماله، فيقضى به على الخصوص المختلف في استعماله على ما قدّمنا» (٢).

وقال أيضاً: «العموم المتّفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختلف في استعماله» (٣).

٢٥ \_ القول يترجّ على الفعل؛ لأن القول يكون حكماً عاماً وقاعدة كلية، والفعل يكون حكاية في حيّز الاحتمال من الخصوص أو العذر.

صرّح بهذا الترجيح الإمام الفقيه المحدث أبوالحسين القدوري رحمه الله في مواضع من كتابه «التجريد»، فقال فيه \_ وهو يجيب عن رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الاستقبال والاستدبار \_: «لأنه حكاية فعل، فيحتمل أن يكون لعذر، فلا يمكن التعلق بعمومه ... ، ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا أشهر، وأكثر رواة، وأصح طرقا، وتوجب الحظر، وهو قول متقدم على الفعل» (٤).

<sup>(</sup>١) القـدوري: التجـريد ٣: ١٢٦٩ ، كتاب الزكاة، مسألة: العشر واجب ....

<sup>(</sup>٢) القدوري: التجريد ٣: ١٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) القدوري: التجريد ١١: ٥٧٣٠. وانظر: ٣: ١٢٩١، ١٣٠٨، ١٢٨٢: ١٣٦٤.

وليلاحظ أن العلامة علاء الدين الأسمَندي زاد قيداً لهذا الترجيح في «بذل النظر» ص ٣٠٤، فقال: «والأصح أن يقال: إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآخر بأن يُجعل أحدهما مخصِّصاً للآخر أو ناسخاً له، يُجعل كذلك؛ لما فيه من إعمالهما جميعاً، وإلا فالمتّفق على قوله أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه».

<sup>(</sup>٤) القدوري: التجريد ١: ١٥٢ ـ ١٥٣، وانظر للمزيد: ١: ٤٧٩، ٤: ١٧٦٢، ١١: ٧٠٠٠.

وكذلك صرح بهذا الترجيح العلامة الأسمَـنْدي (١)، وأمير كاتب الإثـقاني (٢)، ومحمد شاه (٣)، ومحمد أنور شاه الكشـميري (١).

(١) الأسمندي: بذل النظر ٤٨٨ \_ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) الإتقاني: الشامل خ ٥ : ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) محمد شاه: عمدة الأصول ص ٢٤ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الكشميري: فيض الباري ١: ٢٤٦.

# المطلب الثاني الترجيح من جهة السند

الموضع الثاني الذي يقع الترجيح فيه هو السند، وأهم الطرق التي تقع بها الترجيح في السند لدى الحنفية ١٦ وجهاً، وإليك تلك الوجوه:

ان يكون أحد الراويين فقيها (١) دون الآخر، أو يكون أحدهما أفقه والآخر فقية، فرواية الفقيه أوالأفقه أولي من غيرهما.

نص الإمام أبي حنيفة في ترجيح رواية الفقيه والأفقه على غيرهما:

روى الإمام الحافظ، عالم ما وراء النهر ومحدثه أبو محمد الحارثي (٢) وعنه الحافظ المُوفَّق المكِّى (٣) عن محمد بن إبراهيم الرازي، أنبأ سليمان بن

<sup>(</sup>١) ذكر المحقِّق ابن أمير حاج في «التقرير» ٣: ٢٧ أن المراد من الفقه هنا الاجتهاد، حيث قال: «وبفقه الراوي \_ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدر الأول».

وقال العلامة محمد بَخِيْت المُطِيْعي في «سلّم الوصول» ٤: ٤٧٧ «قال ابن قاسم: المراد الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلّق ذلك المروي به، حتى إذا كان المروي متعلقاً بالبيوع، قُـدًم محبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها دونها ... ، وأقره عليه شيخنا في تقريره، وكلام ابن قاسم إنما يتّجه على القول بتجزّؤ الاجتهاد، وهو الحق».

<sup>(</sup>٢) الحارثي: مسند أبي حنيفة ص ١٤٤. هذه الطبعة مملوءة بالأخطاء.

<sup>(</sup>٣) الموفق: مناقب أبي حنيفة ١: ١٣٠ ـ ١٣١، واللفظ له. ونقل هذه المناظرة السرخسي في «المبسوط» ١: ١٤، وابن الهمام في «فتح القدير» ١: ٢٧٠ قبل (فصل: في القراءة)، والعيني في «البناية» ٢: ٣٠٤، والزَّبيدي في «عقود الجواهر» ١: ٨٥، ومحمد عابد السندي في «مسند الإمام الأعظم» ص ٥٠، (ط: أصح المطابع كراتشي)، واللَّكْنَوي في «الأجوبة الفاضلة» ص ٢١٢ ـ ٢١٤.

الشّاذكُوني، سمعت سفيان بن عُيينة يقول: «اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحمّنّاطين، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله يُعِينِّهُ فيه شيءً، فقال: كيف لم يصح، وقد حدثني الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله يُعِينُهُ أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فقال له أبو حنيفة: حدثنا حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يُعِينُهُ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك، فقال الأوزاعي: أحدثنك عن الزَّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي عن أبي سليمان أفقه من الزَّهْري، وكان إبراهيم أفقه من سألم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله عنهما في الفقه وإن كانت لابن عمر رضي الله عنهما صحبة، فله فضل الصحبة، والأسود له فضل كثير، وعبدالله عبدالله، فسكت الأوزاعي» (۱).

هذا من جانب حفظه، أما من حيث ثقته وعدالته: فقد اختُلف فيه اختلافاً شديداً، حتى تركه غير واحدٍ من المحدثين، فقال عنه ابن مَعين في «تاريخه» \_رواية الطبراني \_ ص ٣٤ (٢٦): «ليس بثقة ولا مأمون، إذا بلغه حديثٌ عن إنسان قلبه عن غيره، لا ينبغي أن يكتب عنه الحديث ولا كرامة»، وقال عنه أيضاً: «جربت على الشّاذكوني الكذب»، كما في «تاريخ بغداد» ١٠: ٢٠، وقال أيضاً: «ليس بشيءٍ»، كما في «الضعفاء» للعُقيلي ٢: ١٠٨. وتجد أقوال جارحيه بالبسط في «تاريخ بغداد» ١٠: ٥٥\_٦٢.

<sup>(</sup>١) مدار هذه الرواية على الشَّاذَ كُوني (سليمان بن داود بن بِـشْر المِـنْقَري البصري) المتوفَّى سنة ٢٣٤.

وهو أحد الحقاظ، روى الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠: ٥٦ عن الإمام أحمد قال: «كان أعلمنا بالرجال يحيى بن مَعين، وأحفظنا للأبواب سليمان الشَّاذكوني»، وقال عنه صالح جزرة: «ما رأيت أحفظ منه». «تاريخ بغداد» ١٠: ٦٠.

قال الإمام السرخسي - بعد ذكر هذه المناظرة -: «فرجّح حديثه بفقه رواته» وهو المذهب؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد» (١).

### نص الإمام محمد:

فعلم من هذه القصة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الترجيح بفقه الرواة، وجرى على هذا الأصل تلميذُه الإمام الحجة محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في «كتاب الحجّة»، فقال فيه: «قال محمد بن الحسن: هذا قول أبي هريرة، ولا أعلم

ونجد هناك غير واحد من الأثمة قد حسن أمره، فقد قال عبدان لمّا سُئل عن الشّاذكوني: «معاذ الله أن يتهم الشّاذكوني، وإنما كانت كتبه قد ذهبت، فكان يحدّث حفظاً فيغلط». كما في «الكامل» لابن عـدي ٣:١١٤٢.

ووافقه ابن عدي في «الكامل» ٣: ١١٤٥، فقال: «وللشّاذكوني حديث كثير، وهو من الحفّاظ المعدودين من حفّاظ البصرة، وهو أحد من يُضمّ إلى يحيى وأحمد وعلي - ابن المديني -، وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها، بعضها مناكير، وبعضها سرقة، وما أشبه صورة أمره بما قال عبدان أنه ذهبت كتيه فكان يحدث حفظاً فيغلط، وإنما أتى من هناك يشتبه عليه، فلجرأته على الحفظ يمرّعلى الحديث، لا أنه يتعمّده».

وذكره ابن حِبَّان في «ثقاته» ٨: ٢٧٩ مع بعض تليينٍ، فقال: «كان يحفظ، حتى ذكر في الحفظ إلا أنه لم يصف نفسه حتى يرد في القلوب».

وقال عنه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذَّهبي رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» ١٠: ٦٨٣ «قلت: مع ضعفه لم أجد له و لا حديثاً منكراً».

فاختلفت الأقوال فيه، فقال العلامة المحدث ظَفَر أحمد العثماني في «إعلاء السنن» ٣: ٥٥ «قلت: فهؤلاء يحتج بهم في غير الأحكام، وقد عرف تساهل المحدثين في أمر المغازي والسير والأخبار، فلا يضر هذه القصة الكلام في رواتها، لا سيما وقد اختلف فيهم كما عرفت»، وقد ارتضى بهذا الجواب العلامة المحدث البُنُوري رحمه الله في «معارف السنن» ٢: ٥٠٤.

(١) السرخسى: الميسوط ١: ١٤.

أهل المدينة رووه عن أحدٍ غيره، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحق أن يؤخذ به من قول أبي هريرة»(١).

وقال أيضاً: «وعلي أوثق في حديث رسول الله علي من أبي هريرة وأعلم» (٢).

واتفق على هذا الترجيح أئمة الحنفية (٤).

٢ - يترجّع أحد الخبرين على الآخر بعلوً الإسناد وقلة الوسائط والرواة؛ لأن
 احتمال الخطأ والغلط من القليل أقلّ من الكثير.

<sup>(</sup>١) محمد: كتاب الحجة ١: ١٩٦ \_١٩٧، «باب العيدين».

<sup>(</sup>٢) محمد: كتاب الحجية ١: ٧٥٠ ، «باب إفلاس الغريم».

<sup>(</sup>٣) محمد: كتاب الحجة ٢: ٤٩٢، «باب دية أهل الذمة».

<sup>(</sup>٤) انظر: البَرْدوي: كنز الوصول ص ١٦٦، السمرةندي: ميزان الأصول ص ٧٣٣، الببرتي: البخاري: كشف الأسرار ٢: ٧٣٨، الكاكي الخُعجَنْدي: جامع الأسرار ٣: ٣٩٣، البابرتي: التقرير ٤: ٢٢٢، ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٣، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٧، أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦٣، الإزميري: حاشية المِرآة ٢: ٣٨١، محمد هاشم التَّتَوي بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦٣، الإزميري: حاشية المِرآة ٢: ٣٨١، محمد هاشم التَّتَوي السندي: كشف الرين عن مسألة رفع اليدين ص ٨٤، (تحقيق: عبد القيوم السندي، ط: الأولى، جامعة دار الفيوض الإسلامية كنده كوت السند، باكستان، ١٤٢٣ هـ)، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٦٠، الوَرْهَارُوي: كوثر النبي ص ٥١، اللَّكْنوي: الأجوبة الفاضلة ص ٢١٣، محمد شاه: عمدة الأصول ص ٣٣، المُطِيْعي: سلم الوصول ٤: ٤٧٧، شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١: ١١٤، ظَفَر أحمد التَّهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٩٧. محمد عبد الرشيد النَّعْماني: التعليقات على دراسات اللبيب ص ٢٠٥.

ملاحظة: يرى المحقّق ابن الهمام (١)، وتلميذه ابن أمير حاج (٢)، وأمير بادشاه (٣) أنه لا ترجيح عند الحنفية بعلو الإسناد، واستدلوا على رأيهم هذا بواقعة الإمام أبي حنيفة مع الأوزاعي في رفع اليدين المذكورة سالفاً، فإن الإمام أبا حنيفة رجّح بفقه الرواة، كما رجّح الإمام الأوزاعي بعلو الإسناد.

ويرى أكثر الأصوليين من متأخري الحنفية أنه يقع الترجيح بعلو الإسناد عند الحنفية (٤)، وهو الراجح عند الباحث.

أما ما استدل به المحقّق ابن الهُمَام، فقد أجاب عنه العلامة بحر العلوم، والعلامة محمد بَخِيْت المُطِيْعي، فقالا: إن الواقعة المذكورة لا تدل إلا على أن الترجيح بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعلو الإسناد، وهذا مما لا خلاف فيه، ولا تدل على أن علو الإسناد لا يقع به الترجيح أصلاً ولو عند المساواة في الفقاهة أو عدمها.

نعم إذا تعارض الترجيحان، فكان في أحد الخبرين علو الإسناد، وفي الآخر فقه الرواة، فهذه الواقعة تدل على أن الإمام أبا حنيفة رجّح رواية الأفقه على الأحفظ، كما رجح الإمام الأوزاعي رواية الأحفظ على الأفقه، فعُلم أن دلالة الحكاية في صورة تعارض الترجيحين، لا في صورة انفرادهما (٥).

<sup>(1)</sup> انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) هذا رأي العلامة بحر العلوم اللَّكْ نَوي في «فواتح الرحموت» ٢: ٢٥٥، والفَرْهاروي في «كوثر النبي» ص ٥١، والمُطِيْعي في «سلَّم الوصول» ٤: ٤٧٦ ـ ٤٧٧، ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم: فواتيح الرحموت ٢: ٢٥٥، المطيعي: سُلَم الوصول ٤: ٤٧٦ ـ ٤٧٦.

- ٣ ـ أن يكون أحدهما أورع \_ الورع: الإتيان بالواجبات والمندوبات، والاجتناب عن المحرّمات والمكروهات \_ فيقد م خبره على غيره؛ لأن الأورع يبعد عنه التساهل فغلبة الظن بروايته أقوى.
- غ أن يكون أحدهما أضبط، فيقتم خبره على غيره؛ لأن الأضبط يبعد عنه النسيان، فغلبة الظن بروايته أقوى (١).
- 0 أن يكون أحدهما يروي عن حفظه وسماعه، والآخر عن نسخته وكتابه، فخبر الراوي المعول على حفظه وسماعه يسترجّح على خبر الراوي المعول على حفظه وسماعه يسترجّح على خبر الراوي المعول على كتابه ونسخته؛ لأن اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتمد على النسخة؛ لأن الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله السماع، كما أن الخط يشبه الخط ".
- ٦ = تترجّح رواية من يعتمد على خطّه مع تذكّره على من يعتمد على مجـرد خطّه دون تذكّره.

إفادة وتنبيه: هذا الترجيح لا يتأتّى على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا عِبرة عنده للخط بلا تذكّر، فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح.

٧ - أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة، فيـترجّح خبره على من ليس
 كذلك؛ لأنه أعرف بالقضية.

<sup>(</sup>۱) انظر: الفَرْهَارُوي: كوثر النبي ص ٥١، محمد بخيت المُطِيعي: سُلَم الوصول ٤: ٤٨٨ ـ ٨٥٠ ، المَحلَّاوي: تسهيل الوصول ص ٢٤٥، التَّهانَوي: قواعد في علوم الحديث ص ٣٠٢، وصرح بهذا الترجيح الأثمة المذكورة في أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسمَـنْدي: بذل النظر ص ٤٨٦، الفَـرْهاروي: كوثر النبي ص ٥١.

٨ ـ أن يكون أحدهما تحمّل الرواية بعد بلوغه وإسلامه، فما تحمّله بالغاً مسلماً أرجح مما تحمّله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره.

٩ ــ أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي والله عند السماع دون الآخر،
 فخبر الراوي الأقرب يترجم على خبر الراوي الأبعد.

إفادة: وليلاحظ هنا أن القرب المرجَّح على البعد هو إذا بعُد الآخر بعداً بعيداً بحيث يتطرّق معه الغلط في السّماع واشتباه الكلام على الآخر، فإن مما لا شك فيه أنه لا أثر لبعد شبر لقريبَين، بأن كان أحدهما أقرب إلى النبي رسي المقدار شبر.

١٠ \_ أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام، فيترجّح خبر الراوي المتأخر على المتقدم، وهذا إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه، بأن مات قبله وصرّح متأخر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه.

11 \_ أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه، والآخر مختلفاً فيه، فيترجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال، فإن الوقف هناك كالرفع لتعين جهة السماع.

17 - يترجح خبر الأنثى على خبر الذكر في عمل البيوت والأحكام التي يكون الغالب فيها معرفة النساء، كما يترجح رواية الذكر في غيرهما.

۱۳ ـ يترجّح خبر الراوي الذي صرّح بسَماعه كـ «سمعته يقول كذا»، و «حدثنا»، على خبر الراوي بلفظ محتمَل للسَّماع كـ «قال»، و «عـن»؛ لأن الأول متيقّن والثاني محتمل.

12 \_ يترجّع الخبر الذي عُـلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي لم يعـمل به أو لم يعـمل به.

وكذلك يترجّح الخبر الذي عُلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي عُلم أن راويه لم يعمل به.

هذا هو رأي المحقق ابن الهمام، والعلامة الإزميري، والفرهاروي(١).

ولم يقبل هذا الترجيح العلامة ابن أمير حاج، وأورد عليه بأنه إذا عُلم أنه عمل بخلاف ما رواه بعد الرواية فهو يدل على نسخ الخبر عند الحنفية، فما رواه حينئل ساقط الاعتبار، فلا يقوم بين المرويين ركن التعارض الذي فرعه الترجيح (٢).

ويظهر لي أن الراجح رأي ابن الهمام، وما قاله تلميذه ابن أمير حاج لا يرد عليه، لأنه إنما ذكره من وجوه الترجيح لدليل آخر؛ وهو أن المتفق عليه يترجم على المختلف فيه.

وتفصيل هذا الإجمال: أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعد الرواية فهو دليل النسخ عند الحنفية، أما عند الشافعية، فليس عمل الراوي بخلاف روايته دليل النسخ، بل يُعمل بالخبر.

أما إذا عمل الراوي بروايته بعدها، ولم يخالف مرويّه، فالكل \_ أي: الحنفية والشافعية وغيرهما \_متفقون على العمل به، دون أيّ اختلاف.

ففي الوجه الأول قبول الخبر مختلف فيه، وفي الوجه الثاني لا اختلاف في قبول الخبر، فلا ريب أن الخبر المتفق عليه يترجّح على الخبر المختلف فيه، فلهذا الوجه ذكره ابن الهمام.

وأسوق إليك مثالاً آخر من كلام ابن الهـمام يؤيد ما قلته، فقد ذكر من وجوه الترجيح: أن الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى يترجح على الخبر الوارد فيما لا تعم به

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمَام: التحرير ص ٣٧٣ ، الإزميري: حاشية الإزميري ٢ : ٣٨٢ ، الفرهاروي: كوثر النبي ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٨.

البلوى (١)، وقد أقره ابن أمير حاج نفسه (٢)، مع أن نفس هذا الإيراد الذي أورده هنا يرد على هذا الترجيح أيضاً، كما أورده العلامة بحر العلوم (٣) \_ وقد مر ذكره في وجوه الترجيح من جهة المتن \_.

والوجه في هذين المثالين عند الباحث أن ابن الهُمَام إنما ذكرهما من وجوه الترجيح؛ لأن المتفق عليه عند الكل يترجّح على المختلف فيه، والله أعلم بالصواب.

10 \_ يترجّح أحد المرويين على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق الشهرة والاستفاضة، والآخر بطريق الآحاد، فالمنقول بطريق الشهرة أولى؛ لما أنه يقتضى ظنّاً قريباً من العلم وهو الطّمأنينة في اصطلاح الحنفية \_، فالعمل به أولى (٤).

١٦ \_ يترجّح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه من قبل شيخه إنكار سكوت على خبر الراوي الذي واجه الإنكار من قبل شيخه (٥).

وكذلك يترجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه إنكاراً من قِبل الثقات (٦). الثقات الآخرين، على الخبر الذي واجَه راويه إنكاراً من قبل الثقات (٦).

۱۷ \_ يترجّح أحد المرويّـيْن بكون راويه سليم العقل دائـماً، على الآخر الذي اختـل عقل راويه في بعض الأوقـات.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحموت ٢: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ٣٣٩ ، البَـزُدوي: كنز الوصول ص ٢٩١ ، السَّـرُخْسي: أصول السَّرخْسي ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المُطِيْعي: سلّم الوصول ٤: ٤٩٣ ، الفَرْهاروي: كوثر النبي ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٣٠.

وهذا الترجيح إنما يقع إذا لم يعلم أنه رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه، أما إذا عُلم أنه رواه في سلامة عقله فلا ترجيح.

١٨ ـ يترجّح أحد الخبرين بكون راويه مزكّى بلفظٍ صريحٍ في التزكية على الخبر الآخر المُـزكّى راويه بسبب العمل على روايته أو الحكم بشهادته، لأن العمل والحكم قد يبنيان على الظاهر(١).

قال العلامة الفقيه المحقق محمد بَخِيت المُطيعي \_ وهو يتحدّث عن هذا المترجيح \_: «محلّ ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأمر، أما إذا وقفنا وعلمنا أن الحاكم إنما حكم بالشهادة بعد التزكية بصريح القول، ومَن عمل بالرواية إنما عمل بعد التزكية بصريح القول التي لم يكن بعد التزكية بصريح القول التي لم يكن معها حكم ولا عمل "(٢).

١٩ - ويترجّح أحد الخبرين بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته على رواية الآخر الذي رُكِّي بالعمل؛ لأنه يُحتاط في الشهادة أكثر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٤، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ٣: ٣٠، الفَرْهاروي: كوثر النبي ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المطيعي: سلم الوصول ٤: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) انسطر: ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٤، ابن أمير حاج: التقريـروالحبير ٣: ٣٠، المطيعي: سلم الوصول ٤: ٤٨٧.

#### ※ ※ ※

#### فائدتان

الفائدة الأولى: لا يقع الترجيح عند الحنفية بأحاديث الصحيحين، بمعنى أن وجود حديث في الصحيحين ليس دليلاً على رجحانه على الأحاديث الأخرى التي رواها الأئمة الأخرى الثقات المسلمة إمامتهم في هذه الصناعة عن نفس رجال الشيخين أو مثله في الثقة والإتقان ممن يوجد فيه شرطهما.

قال المحقق ابن الهمام: «وكون ما في الصحيحين على ما روي برجالهما في غيرهما، أو تحقّق فيه شرطهما بعد إمامة المخرّج تحكّم» (١).

وقال أيضاً: «قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم ، لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواته ما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم.

ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه، وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تُكلّم فيهم، فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط، حتى أن من اعتبر شرطاً وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعّف راوياً ووتم قد الآخر» (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: التحرير ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: فتح القدير ١: ٣٨٨ - ٣٨٩ قبيل «فصل في القراءة».

وقد وافق ابن الهمام فيما قاله العلامة أمير بادشاه، والعلامة البهاري رحمهما الله(1).

الفائدة الثانية: لا ترجيح بكثرة الرواة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ما لم تبلغ الرواة حد الشهرة، فإذا بلغت الرواة حد الشهرة فيقع الترجيح بها على أخبار الآحاد، وقد اختار رأيهما عامة الأصوليين من الحنفية (٢).

هذا عندهما، أما عند الأثمة الثلاثة فيقع الترجيح بكثرة الرواة.

وقد ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة من الحنفية: الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وتبعه الإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخي \_ في رواية \_ ، والإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني (ت  $^{(7)}$ ) \_ تلميذ الجصاص  $^{(7)}$ ، والإمام المحقق محمد بن عبد الحميد الأسْمَندي  $^{(3)}$ .

ومال إلى رأيهم محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله، فقد قال العلامة أمير بادشاه: «ولا يخفى أنه يفهم من كلام المصنّف أي: ابن الهمام ميله إلى جانب الأكثر» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٦٦، البهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدَّبوسي: تقويم الأدلة ص ٢١٩ ـ ٢٢٠، البَرْدوي: كنز الوصول ٣: ٢٠٧ ـ ٢٠٨ بشرحه «كشف الأسرار»، السَّرَخْسي: أصول السرخسي ٢: ٢٤، النسفي: كشف الأسرار ٢: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ٢: ٢٤ ، البخاري: كشف الأسرار ٣: ٢٠٨ ، البابرتي: التقرير ٤: ٤٨٠ \_ ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ٤٨٥ \_ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٣: ١٧١.

كما رجّحه علامة المتأخرين محب الله البهاري، فقال في «مسلم الثبوت» - بعله ذكر أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله -: «ولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه» (١).

وكذلك رجّح وقوع الترجيح بكثرة الرواة من الحنفية: العلامة المحقق الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، فإنه قال في كلمته الأخيرة في هذه المسألة: «كذا يؤخذ من «التحرير»، وهذا منه وهو من أهل الترجيح ترجيح لقول الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن وأكثر العلماء، ومثل ذلك يقال في الترجيح بكثرة الأدلة، فإن النفس تطمئن بذلك أيضاً، فكان كل منهما مرجحاً فيما نراه أيضاً» (٢).

فرجّے العلامة المطبعي رحمه الله الترجيح بكثرة الرواة، استدلالاً من صنيع ابن الهـمام، فإنه يدل على ترجيحه رأي الإمام محمد، وقد سبق آنفاً نحو هذا الكلام عن أمير بادشاه في بيان رأي ابن الهـمام؛ ولأن النفس تطمئن بذلك.

ولعل العلامة المحدث الشيخ ظَفَر أحمد التهانوي رحمه الله يختار هذا الرأي، حيث أخر هذا القول (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ٢: ١٦٥ -١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المطيعي: سلم الوصول ٤: ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٢٩٧.

# الفهارس العامة

١ فهرس الآيات القرآنية

٢ فهرس الأحاديث النبوية

٣\_ فهــرس الأعـــلام

٤ - فهرس المصادر

٥ \_ فهرس الموضوعات

# ١ \_ فهرس الآيات القرآنية

| ٤٣٦               | ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُّزُّهُمْ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣]      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4               | ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النـمل: ٨٠]                                                        |
| 178               | ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا ﴾ [المؤمنون: ٤٤]                                                 |
| 797               | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّافِ﴾ [النسور: ٢]                                                                 |
| 77                | ﴿ فَهِمَا أَغَوْيَتَنِي ﴾ [الأعراف: ١٦]                                                                |
| 777               | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ ﴾ [الأنعام: 180]         |
|                   | ﴿ لَا تُحْرِّ مُولِمُنَ مِنْ يُبُولِهِ فَ ﴾ [الطلاق: ١]                                                |
| <b>ፖ</b> ሞ٤ ‹ ፖፖፕ |                                                                                                        |
| ٣.٩               | ﴿ لَا تُدْرِكُ أُلَا بُصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] |
| YAV               | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]                                         |
| ٥٨٠               | ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]                                                          |
| 470               | ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَزَآة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا ﴾[النساء: ٢٤]                                   |
| ٤١١               | ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يِّجَالِحُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]                                      |
| ٥٦٤               | ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُهْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]       |
|                   | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَئَكُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]                                            |
|                   | ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء: ١٦]                                                    |
|                   | ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]،                                                    |
|                   | هُومًا عَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]                  |

| ٥٨٤  | ······································ | [الحج: ٧٨].                   | الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾         | عَلَ عَلَيْكُرُ فِي أ     | ﴿وَمَاجَ       |
|------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 470  | ــائدة ٦]                              | ، ٱلصَّلَوْةِ ﴾[الم           | وًا إِذَا قُمْتُ مِ إِلَى      | ٱلَّذِينَ ءَامَنْ         | ﴿يَتَأَيُّهُا  |
| ٢٣٥  | بنكرٌ ﴾ [النساء ٥٩]                    | رَسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِ | بعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱل | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤٱ أَطِ | 尼瓦》            |
| ₩    | الأحزاب: ٥٦]                           | إِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ا        | صَلُّواْعَلَيْهِ وَسَا         | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا       | ﴿يَلَأَيُّهُا  |
| ۳٦٣  | [النـور: ۲۷]                           | برُ يُؤْوِيكُمْ ﴾             | تَدْخُلُواْ بِيُوتِـَّاغَ      | ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا  | ﴿ يَتَأَمُّهُا |
| ۲۰۰  |                                        | إِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [الح      |                                |                           |                |
| 0.05 |                                        |                               |                                |                           |                |

## ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية

|    | *3 * - O Je - ·                                                   |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 95 | 4                                                                 | <b>2</b> 0                      |
|    | «اتجروا في أموال اليتامى»                                         | ٤٠٣                             |
|    | «الإثم ما حاك في صدرك»                                            | 72.                             |
|    | «ادرؤوا الحدود»                                                   | ٥٨٤                             |
|    | «ادرؤوا الحدود بالشبهات»                                          | ٠١٤، ٤٨٠                        |
|    | «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها »                      | ٤٢٦                             |
|    | «إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع»                             | ٣٦٣                             |
|    | «إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة »                          | ٤٠٣                             |
|    | «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق»                                  | ለንግ ነጥን                         |
|    | «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»                    | 327                             |
|    | «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»               | <b>ሮ</b> ለ٤ . <mark>۳</mark> ۷۹ |
|    | «أفطر الحاجم والمحجوم»                                            | 721                             |
|    | «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»                           | 175                             |
|    | «ألا إن رحى الإسلام دائرة، قال: فكيف يصنع؟»                       | 277                             |
|    | «ألا إن قتـيل عمـدالخطأ بالسوط و العصا»                           | ٤٠١                             |
|    | «ألا من ولي يتيماً لـه مال»                                       | ٤٠٢                             |
|    | «ألـق عنك شعـر الكفر و اختـتن»                                    | ٣٦٦                             |
|    | «إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرّةٌ، وعليه |                                 |
|    | مثلها لها»                                                        | 408                             |
|    | «أنا أحق من أوفى بذمّته »                                         | 214                             |
| ě. | «أنا النبي لا كذب »                                               | ***                             |
|    | «إن الحديث سيفشو عني، فما يوافق القرآن فهو عني »                  | 717                             |
|    | «أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالغسل! »                              |                                 |

| «إن شر هذه السباع الشعل»                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| «إن الكذب يفشو فيه»                                                      |
| «إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقـت»                                       |
| «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»                            |
| «أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يقبض» ٤٢٧                    |
| «أنه كان يرفع يديه إذا افتـتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه» ٥٩٢     |
| «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»                                         |
| «أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض»                             |
| «إن ولد الزنا شر الثلاثة»                                                |
| «إن ولد الـزنا لا يدخل الجنة»                                            |
| «إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهي عنها » ٥٧٣        |
| «إنه صلى الله عليه وسلم بعث بدنتين مع رجـل »                             |
| «إنه صلى الله عليه وسلم مرّ يوم خيبر بقدور فيها لحوم " ٢٤٣               |
| «إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث »                                  |
| «إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقاً لكتاب الله» ٣٢١، ٣٣١، |
| «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهمهو الحق»                          |
| «أيما امرأة نكحت بغير إذن ولينها فنكاحها باطل»                           |
| اللبكر بالبكر جلد مئة»ا                                                  |
| «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»                                           |
| البينة على المدعي واليمين على من أنكر،                                   |
| (تحت كل شعرة جنابة»                                                      |
| اجاءت امرأة مـن جثعم»                                                    |
| جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين،            |
| وكلٌّ سنةٌ»                                                              |
| جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر»                       |
| حديث أبي سفيان قصــة هرقل                                                |
| حديث إرسال النبي على معاذاً إلى المي من                                  |

| DEED DEED      |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
|                | حديث أكل الصائم وشربه ناسياً                          |
| 711            | حديث بروع بنت واشق أن لها مهـر نسائها لا وكس و لا شطط |
| 770            | حديث تحرم كل ذي ناب من السباع                         |
| ج، ١٨٤         | حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه                      |
| 051,771,934    | حديث التوضؤ بالنبيذ                                   |
| · 720          | حديث جابر في اشتراط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل  |
| 72.            | حديث حجة الوداع                                       |
| 721            | حديثٌ حول الفتـن                                      |
| ٣٦٢            | حديث ذي اليدين                                        |
| 3.47           | حديث رؤية النبي على ربه                               |
|                | حديث الشاهد و اليمين                                  |
|                | حديث صلاة وابصة خلف الصف وحده، و أمره على بالإعادة    |
| 777            | حديث القهـ قهة في الصــلاة                            |
|                | -<br>حدیث مروره ﷺ یوم خیبر بقــدور                    |
| ۷۲، ۲۳۵، ۲۲۳،  | حديث المسح على الخفين                                 |
| ***            | 2000 1000                                             |
| 157, 757, 177, | حديث المصراة                                          |
| ٣٤٩، ٢٧٢       |                                                       |
| 737            | حديث مواقعة الرجل جارية امرأته                        |
|                | حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة              |
|                | «الخراج بالضمان»                                      |
|                | «خير الناس قرني الذي أنا فيهم ، ثم الذين يلونهم»      |
|                | «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»                         |
|                | «ذكاة الأديم دباغه»                                   |
|                | «الذهب بالذهب وزناً بوزن»                             |
|                | «رأيت رسول الله ﷺ إذا ركع في صلاته لوصبً»             |
|                | «اله هـز. د كب يفقته»                                 |

| «زن وأرجح»                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| «سئلت اليهود عن موسى، فأكثروا و زادوا ونقصوا» ٣١٥                            |
| «ستكون علي رواة يروون الحديث فعرضوا »                                        |
| «سمعت رسول الله على عمن اشترى التمر بالرطب»                                  |
| «سمعت رسول الله عظي يقرأ بالطور في المغرب»                                   |
| «سن لكم معاذ "سنة حسنة »                                                     |
| «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقاً لكتاب الله » ٣٣١               |
| «صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر»                                               |
| rav                                                                          |
| «طلقني زوجي ثلاث، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكني ولانفقة» ٣٣٤                  |
| «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»                                              |
| «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»                                                   |
| «غفار وأسلم وجهينة ومزينة موالي الله عز وجل ورسوله» ٢٤١                      |
| «كفى بالنفي فتـنةً»«كفى بالنفي فتـنةً»                                       |
| «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»«كنت نهيتكم عن زيارة القبور»                     |
| «لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكتــه يأتــيه»                                 |
| الاتتخذوا الدواب منابر»                                                      |
| لا تقتل النساء إذا هـن ارتـددن»                                              |
| الاتنكح المرأة على عمَّتها»                                                  |
| الا مهر أقل من عشرة دراهم»                                                   |
| الانفقة لها ولا سكني» ث. ٣٠٦، ٣٣٢،                                           |
| TTE                                                                          |
| الانكاح إلا بشاهـدين»                                                        |
|                                                                              |
| لاوصية لوارث»                                                                |
| لا يجمع بين المرأة وعمَّتها ، و لا بين المرأة و خالتها»                      |
| د يجمع بين المواة وعمله ، و د بين المواه و حالمها» ١١٥<br>الحالث كذه الذفقة» |
|                                                                              |

| «ليبلغ الشاهد الغائب»                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| «ليس في مال اليتيم زكاةً»                                             |
| «ما هذا يا عائشة؟فقلت: صنعتُ هنّ أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدِّين |
| زکاتـهنَّ ؟                                                           |
| «من أدركه رمضان، لـه حمولة يأوي إلى شبع » ٢٤٣                         |
| «من اطلع في دار قــوم بغير إذنــهم ففقؤوا عينه»                       |
| «من بـدئل دینـه فاقتــلُوه»                                           |
| «من جمع بين الصلاتين من غير عـ ذر »                                   |
| «من حـدثك أن محمـداً ﷺ رأى ربـه فقـد كذب»                             |
| «من دخــل دار أبي سفيــان فهــو آمن»                                  |
| «من سن تَّ سنةً حسنةً »                                               |
| «من شهد جنازةً فله قيراط»«                                            |
| «من صلى عن أبيه »                                                     |
| «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»                           |
| «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»                                       |
| «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها»                                        |
| «من وجدتموه يعمل عمل لوط » 817                                        |
| «نفقة الرجل على أهله صدقة»                                            |
| «نفيهما من الفتنة»                                                    |
| «نهى النبي ﷺ عن الصلاة في الأوقات المكروهة»                           |
| «نهي عن الشرط في البيع»                                               |
| «نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فـزوروهـا»                               |
| «وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عليَّ بعدي ما لم أقل» ٣٢١               |
| «وقف النبيُّ ﷺ على قليب بدر»                                          |
| «و يستنجي بثلاثة أحجار»                                               |
| "يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهنَّ وطولهن»                               |
| «ينضح بول الصبى و يغسل بول الجارية»                                   |

### ٣ فهرس الأعلام

\_ ابن \_

ابن أبي حاتم: ۲٤٤، ۲٤٥، ۲٤٨، ٣١٦، ٣١٦، ٨١٣، ٣٢٢، ٤٤١، ٥٤٩، ٥٥٩

ابن أبي ذئب: ۲۵۰

ابن أبي الزناد: ٣٧٩

ابن أبي شيبة: ۷۰، ۲۳۹، ۲٤۱، ۳۹۵، ۶۰۳

٥١٥، ٣٥٥، ٥٥٥، ٨٥٥، ٥٥٥، ٥٦٥، ٢٥٥

> ابن أبي ليلى: ۳۸، ۳۹٤، ۳۹۹، ۲۲۹ ابن أبي مليكة: ۳۸۸

ابن الأُنْسِر: ٦٤، ٧٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩٢، ٩٩، ٨٦، ٢٥٥، ١٩٩

> ابن الأعرابي: ٦٦ ابن الأكفاني: ٣١٨، ٣١٩

0P3, VP3, AP3, 0·0, P·0, ·10, 170, Y70, 070, V70, 070, V70, 070, V30, A30, ·00, 100, Y20, A30, ·00, 100, Y00, A20, ·100, Y00, Pv0, ·100, Pv0, ·100, Pv0, ·100, Pv0, ·100, Pv0, ·100, Pv0, ·10, Pv0, ·100, Pv0, ·1

ابن إياس: ٩٩

ابن بطّة: ٣٢٩، ٣٣٠

ابن تغـري بـردي: ۸۳، ۸۵، ۸۹، ۹۷، ۹۹

ابن تیمیه (الوالد): ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۲ ، ۵۱۵ ،

ابن جريج: ٣٨٥، ٤٢٤، ٤٧٤، ٤٩٩

ابن جماعة: ٢٤٦

ابن جني: ۳۹

ابن الجوزي: ٦٤، ٨٦، ٨٦، ١٦٥، ٢٥٩، ٢٧٠ ، ٣٢٧، ٨٢٨، ٣٢٩، ٣٥٧، ٣٥٨، ٥٠٨، ٤٠٥، ٣٣٤، ٨٥٥

این حبان: ۲۲، ۱۹۷، ۳۳۹، ۲۱۱، ۲۸۸، PVY , 717 , F17 , V17 , 777 , F00 , 094,07.

اين حجر: د ، ۹ ، ۸۲ ، ۹۲ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۲ 731, 131, 371, 071, 771, 711, 11, 017, 117, 777, 137, 737, · 07 , 077 , 077 , • P7 , V/T , • 77 , 177, 077, 707, X07, IVY, 3VY, . £99 . £79 . £TV . £TY . £1A . £+0 ٢٣٥، ٢٥٥، ١٥٥، ٢٥٥، ٢٥٠، ٢٥٥ ابن حزم: ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸،

, TTO , TTE , TTI , TYE , TEV , TOT 071, ED+, ETA ابن الحنبلي:١٠٩ ، ١١٩ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، 171, 731, VVI, AAI, V·7, P·7, 117, 317, 777, 377, 077, 777,

٩٢١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٦٩

. E.A. E.V. TOA . TV. . TTT . TT. 113, 273, 573, 103, 703, 173, 153, 753, 853, 573, 783, 383, 193, 393, 493, 4.0, 070, .30,

079,007,054

ابن خلدون: ٣٧٤ ابن خلکان:د ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۲٤٥

ابن دقيق العيد: ٧٩، ٢١٥، ٢١٦، ٣٨٥،

241

ابن الديبع: ٣٢٧

ابن رجب: ١٦٦ ، ٢٧٩ ، ٤٢٤ ، ٤٣٩ ، 0.7, 121, 12. ابن رشد الحفيد: ٣٦٩

ابن الزبير: ١٨٦، ٢٧٣

ابن الساعاتي: ۲۲، ۲۷، ۸۵، ۸۸، ۸۷، 071, 171, 177, 031, 101, 011, VAI, 591, 891, 5.7, V.7, 117, 717, 477, 777, 777, 777, 177, 127, 197, 297, 7.3, 7.3, 7.3, A13, . 73, 373, P73, 373, 333, , 070 , 07. , 0.9 , EAX , EV9 , EV7

ابن سراج النحوي: ٣٩، ٦٦ این سیعد: ۱۸۱، ۱۷۲، ۲۱۳، ۸۸۳، ۵۵۶ ٤٥٥ ،

> ابن سيرين:خ ، ٢٨ ، ٢٥٣ ابن شاهين:٣١٢، ٤٥٤ ابن الشلبي: ١٠٣

370,730,330,770

ابن شهاب الزهري: ٤٢٢، ٤٢٣، ٥٩٢،

ابن الصلاح: ۷۶، ۱۰۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۵ , TY1, VY1, AY1, •A1, 1A1, YA1, 7.7, 7.7, 077, 777, 737, 777, 273 . A73 . TF3 . TF3 . AF3 . ETV 443, 643, 543, 643, 4P3, 4P3, 04.020.299

ابن طـولون: ٤١٠

ابن عبدالهادي: ۱۰۰ ابن عـدي: ۲۰۵، ۲۹۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۳۱، ۳۵۸، ۳۵۸، ۵۵۵، ۵۰۵، ۱۰۰، ۵۰۵، ۵۰۵، ۵۰۲، ۵۹۳، ۱۰۰۰ ابن العدیم: ۱۰۰

ابن العراقي (ولي الدين): ۷۷ ابن العربي:۲۲۸ ، ۳۰۷ ، ۳٤۷ ، ۳۶۹ ، ۲۸۵ ، ۵۰

ابن عساكر: ٢٤، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٦٨ ، PFT , 3VT , APT , AIT , PIT , 133 , 303, 500, 506 ابن عطاء الله: ٧٩ ابن عطية الكوفي: ٥٥٥ ابن عقیل: ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۳۹، ۵۹۱ و ٤٥٩ ابن عُلية: ٢٠٥ اين العيماد: ۷۲، ۷۷، ۹۰، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱ ابن عمر:۲۲، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۸۲، ۲۸۲، ٨٠٦ ، ٩٠٦ ، ٥١٦ ، ٩٣٦ ، ٨٢٦ ، ٨٧٦ ، PYT, OAT, FAT, VAT, PAT, PPT, 007, 107, 1.3, 370, 150, 000, 094 ابن فارس: ۲۰۹، ۲۱٤، ۲۲۹، ٤٨٩ ابن الفارض: ٧٨ ابن قاسم: ٥٩١ ابن قاضي شهبة: ٩٩ ابن قانع: ٦٥، ٦٩ ابن قدامة: ١٨٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٨٧ ، 377, 13, 273, 210, 40 ابن القصار: ۱۵۲، ۲۳۸، ٤٥٠ ابن القطان الفاسي: ٤١٦ ابن قطلوبغا: 20، 00، ٦٤، ٦٤، ٧٣، ٧٢

, 37, 47, . 4, 04, 14, 14, . 19, 11,

7P, 0P, VP, PP, 3+1, P+1, P11, F11, A71, W71, +31, 031, VV1, 317, 7+7, 7+7, 3+7, 7+7, AP7,

0+3, A73, 333, 033, +03, VF3, A+0, +70, 070, TT0, 0T0, PT0, +30,330,700

ابن القيسراني (محمد بن طاهر المقدسي): ١٧٥

ابن کثیر: ۲۲، ۷۲، ۹۰، ۹۰، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸ ، ۲۲۹

ابن كمال باشا: ٦٧

ابن المبارك: ۳۰، ۲۰۲، ۲۵۳، ۲۵۵، ۵۵۵ ۷۷۵ ، ۱۵۵، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۷، ۵۲۱ ابن المبرد: ۱۲۹، ۱۵۳، ۱۸۵، ۲۳۹، ۵۹۹ ، ۵۳۰

أبن المديني: ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۳۰، ۵۹۳، ۳۰۰

ابن معین:ح ، ۲۸ ، ۳۳ ، ۱۲۶ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

ابن الملقن: ۲۰۱، ۴۰۵ ابن ملك: ۲۰۱، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۲ ، ۱۳۳، ۱۲۵، ۱۲۸، ۲۰۳، ۲۳۰، ۲۳۳،

ابن منظور الإفريقي: ۱۲۵ ، ۱۸۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۵۵ ، ۲۳۵

> ابن مهدي: ۳۳۰، ۶۳۱، ۵۵۳، ۵۵۳ ابن المسواق:۲۲٦

ابن النجار: ۱۲۹ ، ۱۵۳ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ،

ابن النديم: د، ٥٩، ٦٤

ابن همات: ۳۳۰

ابن الهـ مام: ۱۰، ۲۸، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۷۷، ۸۷، ۸۸، ۸۸، ۸۰، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۱۵۵،

731, A31, 101, 101, 101, 101, POL, 771 , NT1 , TV1 , + N1 , OA1 , VA1 , 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, T. 7. 3. 7. V. 7. P. 7. 117, 317, 717 , X77 , \*TY , \*TY , 337 , V3Y , NT1, FV7, FP7, 747, VYY, FFY, 157, 357, 557, 167, 067, 767, TPT, XPT, ++3, X+3, +13, 113, 313,013, 113, 273, 373, 073, P73, -73, 373, 573, 533, V33, 133, 803, 713, 313, 013, 713, 193, 463, 463, 463, 363, 200, ٩٠٥، ٢١٥، ٢١٥، ٢٥، ٢٢٥، ٥٢٥، VYO, PYO, 070, 077, 070, 070, 330,030,730, 130,000,000 350,000,000,000,000,000 140,040, 540, 540, 100, 300, ٥٩٥ ، ٨٩٥ ، ٩٩٥ ، ١٠٦ ، ١٠٢ ، ٢٠٢ ، ابن واسع: ٥٥٧ ابن وهب: ٣٢١ \_ أبو \_

أبو إسحاق: 003، 004، 004 أبو إسحاقالإسفراييني: 122 أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه: ٣١٥ ، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٦ أبو الأشعث: ٣٢٣

أبو بكر (أمير المؤمنين): ٣٩٢ أبو بكر بن أبي الدنيا: ٣١٧ أبو بكر بن عياش: ٣١٦، ٣١٨، ٣١٩، أبو بكرة: ٣٣٩ أبو جعفر الباقر: ٣٠٥، ٣١٢، ٣١٢، ٣١٣ 479, TIE, أبو جعفر المدائني: ٣١٥ أبو حاتم: ٣١٢، ٣١٦ أبو حازم القاضي: ٤٤، ٤٩٠ أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه: ٣١٥، 717, 117 أبو الحسن السندي الصغير: ١١٠، ٢١٥، 717, 700, PFO أبو الحسن السندي الكبير: ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، 400 أبو الحسين البصري:١٢٩، ١٢٩ أبو حمزة السكري: ٢٥٣، ١٦٧ أبو حنيفة:ج، ح، د، ذ، ٢٦، ٢٧، ٢٨، P7 . T7 . T7 . T7 . T7 . X7 . +3 . 13 . 73, 73, 03, 30, 40, 77, 711, 751, ٥٢١، ١٦١، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٦١، 771, 771, 571, 1.7, 5.7, 177, 777, 377, 077, 737, 737, 937, 107, 707, 707, 307, 007, 707,

VOT , XOY , FTY , YFY , FFY ,

177, 777, 777, 777, 787, 177,

777, 377, .37, 337, 037, 737,

أبو سهل الزجاجي: ٦٦ أبو الشيخ: ٢٩٩، ٤٢٣ أبو صالح: ٣٢٠، ٢٦٨ أبو طاهر الدياس: ٤٩٠ أبو الطيب الطبرى: ٢٠٢ أبو عاصم النبيل: ٤٧٤ أبو العباس الأصم: ٦٦، ٦٩ أبو عبد الرحمن السلمي: ٢٤٠ أبو عبد الله محمد الأسدى: ٢٤٠ أبو عبد الله الجرجاني: ٦٠٢، ٤٥٩ أبو عبيد قاسم بن سلام: ٣٩، ٧٠، ٢٤٥، YOA أبو عصمة: ٣٠، ٢٥٤ أبو على الكائي: ٣١٦، أبو على النحوى: ٦٦،٣٩ أبو الفضل العراقي: ٥٥١، ٥٥٠، ٥٥١ أبو قطن: ۳۰، ٤٧٤، ٥٥٩ أبو كريب: ۳۱۹، ۳۲۰ أبو لبيد السامى: ٣١٩، ٣٢٠ أبو محمد موسى: ٥٦٠ أبو المحياة التيمي: ٣١٧ أبو مسعود الأنصاري: ٥١٧ أبو مسهر: ٣٢٣ أبو مصعب الزهري: ١٨٩ ، ٣٣٨ ، ٣٦٩ ، 347,007,7.3 أبو المظفر السمعاني: ٨٣ أبو المظفر محمد بن عمر النوجاباذي:

V37, P37, 07, 707, V77, VY7, , ۲۷۷ , ۲۷٦ , ۲۷۵ , ۲۷۲ , ۲۷۲ , ۲۷۱ ٥٨٦ ، ٢٩٣ ، ٤٩٣ ، ٣٩٤ ، ٢١٤ ، ٢١١ ، 713, 713, 373, 773, 773, 733, . £Y9 . £YA . £YV . £YO . £Y£ . £0. TA3, . P3, 1 P3, TP3, 3 P3, 1.0, 7.0, 7.0, 3.0, 0.0, .10, 710, 310,010,710,070,970,170, 770, 300, 000, 700, 700, 000, POO, . TO, 150, . NO, VAO, ANO, 190, 790, 790, 090, 190, 7.5, أبو حيان الأندلسي: ٨٩، ١٠٠ أبو داود: ٦٥، ٧٠، ١٧٠، ٢٣٩، ٢٤١، 737, 277, 117, 277, 277, 327, AAT, 3PT, 713, 573, V73, V03, VO3, V.O. 170, VYO, VVO أبو داود الطيالسي: ٧٠ أبو الدرداء: ٣٣٩، أبو رزمة: ٥٥٨ أبو زرعة الدمشقى: ٢٥٥ أبو زرعة الرازى: ٣٢٢، ٢٤٨ أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان): ٣١، ٥١٥ أبو سعد الصغاني: ٤٧٥ ، ٤٧٩ ، ٥٥٦ ، 100,000 أبو سعيد الخدرى: ٢٧٤، ٣٣٩، ٣٦٣

أبو سهل أحمد الأنماطي:

أبو المعين ميمون المكحولي النسفي: ٨١ أبو المعين ميمون المكحولي النسفي: ٨١ أبو منصور الماتريدي: ٤٧، ٥٩، ٥٠، أبو المهزم: ٣٥٨ أبو موسى الأشعري: ٣٦٣، ٣٩٣، ٣٩٣، ٣٩٧ أبو نصر ابن الصباغ: ٤٩٩

أبو الوفاء الأفغاني: ٧٥، ٣٢٥، ٣٧٦، ٣٧٦، ٥٥٧

أبو اليسر البزدوي: ۸۱، ۱۱۷، ۱۶۱، ۱۶۵ ، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۲۱۳، ۲۳۵، ۲۳۵، ۶۵۲

\_ 1\_

الأجري: ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ١٨٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ١٨٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٣٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

۱۲۰ الأبناسي: ۷۸ أبي بن عمارة: ۳۳۷ أبي بن كعب: ۳۲۳، ۵۷۳ الإتقاني: ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۸۱، ۹۱، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۲، ۸۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱،

777, 7.77, 777, 137, 737, 107, 307, 707, 177, 187, 797, ...

731, 131, 001, 717, 777, .77,

247, 157, 127, 123, VI3, 333 022,209 الأخطل: ٣٣٥ الأرموى: ٢٣٤ الإزميسري: ٦٢، ٩٤، ٩٤، ١٠٥، ١٣٢، 371,001,317,777,077,177, .079,0.4, 297, 293, 2.0, 200, 094,092,041,049 الأزهرى: ١٩٢، ١٩٩، ١٩٩، ٤٣٦، ٤٣٦، ٤٦٣ 350, 770 إسحاق بن أبي إسرائيل: ٣١٦ إسحاق بن راهو يه: ٢٤٥ إسحاق بن عبد الرحمن: ٢٩٩ إسماعيلباشا: ٧٦، ٧٥، ٨٩، ٩٥، ١٠١، 1.0.1.4 إسماعيل بن جعفر: ٥٠ إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ٤٥ ، 000,01,00 الأسمندي: ٦٢، ٢٧، ٨١، ٨٢، ٨٤، ٨٥، 101, 511, 417, 317, 517, 3.77, 107; 117, 117, TXT, YXT, YXX, 7+3, V.3, A/3, FV3, FP3, PP3, ... ٨٠٥, ١٢٥, ٢٢٥, ٥٢٥, ٧٢٥, ٩٧٥, 040, 940, 190, 590, 91 الإستوى: ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣٥٧، ٢٢٤ الأسبود:٥٩٢

الأسود بن يزيدالنخعي: ٢٤٢

الأشجعي: ٢٦٨

333, 903, 373, 973, 773, 373, 193, 0P3, FP3, VP3, · 70, 070, 09. 077 الأحسائي: ٢٨١، ٣٥٦، ٣٠٢، ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٦٣ 079.070.220,200, إحسان الحق: ٤ أحمد (الإمام):ج، ٣٣، ٧٠، ١٥٢، ١٥٣٠ , OF1 , FF1 , AA1 , T.Y , 3.7 ; PTY , . 727 . 727 . 727 . 727 . 737 . 727 . P37, .07, AFT, 377, PP7, 117, 717, -77, 277, 307, 727, 173, PT2. +31, 131, VO3, 301, P10, 770, 790, 790 أحمد بن أبي خيثمة: ٢٨ أحمد خيري: ١١٥،١١٢ أحمد بن أبي عمران:٥١٥ أحمد بن أسعد الخريفعني: ٩٧ أحمد أمين المصرى: ٣٣٣، ٣٣٤ أحمد رضا البجنوري: ٥٨ أحمد طحطاوي: ١٦١ أحمد بن قاسم البرتي: ٣١٧ أحمد بن محمد السمرسي: ٨٠ أحمد بن مسعود القونوي: ٩١ الأخسيكتي: ٢٢ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٦ ، ٩١ ، ٥٢١، ١٢٢ ، ١٤٥ ، ١٤٠ ، ١٢١ ، ١٢١ 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 ,

6.3, 6.3, 113, 313, V13, 173,

أشرف العلوي: ۸۳ أشرف العلوي: ۸۳، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰۱ مروف علي التهانوي: ۳۲۸ أشعث بن براز الهجيمي: ۳۲۸ الأعمش: ۲۰۰، ۲۷۰، ۲۵۵، ۶۵۵ الأقصرائي (جمال الدين محمد): ۷۷، ۱۰۲ امرأة من ختعم: ۳۹۵ أم عاصم جدة معلّى بن راشد: ۲٤۳

أم عاصم جدة معلّى بن راشد: ٢٤٣ ، ١٣٢ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٩٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٥ ، ٥٠٥ ، ٥٤٠ ، ١٩٠ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠

أيوب بن عبد الله بن مكرز القرشي: ٢٤٠

\_ \_ \_ \_

الباجي:۱۲۸ ، ۱۵۲ ، ٤١٨ ، ٤٣٨ ، ٤٥٠ ، ٥٧٠ ، ٥٧٠

> الباقلاني: ٥٤٨ با يجان أخوند: أ با يزيد خان: ١٠٢

البخاري (أمير المؤمنين في الحديث):
77، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٥، ١٨٠، ١٨٠،
19، ١٩٠، ٢١٧، ٢٤٢، ٢٤٢، ٨٤٢،
777، ٢٧٢، ٢١٣، ١٩٣، ٢٣٣، ٣٣٣،
777، ٧٣٣، ١٣٣، ٥٤٣، ٢٥٣، ٥٣٥،
٢٢٣، ٤٨٤، ٥٨٣، ٣٩٣، ٥٩٣، ٤٠٤،

703, A03, Y73, W73, 3F3, 1A3, V40, 1W0, W00, WA0, 1+F

البخاري (علاء الدين، الأصولي): ٦١، YF, (A, 3A, 0P, AV, +P, 3P, 0P, TP, VP, AP, +11, 3+1, 071, A71, 111, 771, 371, 177, 131, 031, 731, A31, 701, 771, A71, PVI, VAL. AAL. PAL. +PL. 0PL. PPL. 377, 577, 477, 777, 777, 307, 157, 757, 177, 577, 7.7, 7.7, ٧٠٧ ، ٢٠٩ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٦١ 357, 757, 777, 777, 787, 787, . 21 . (2.9 . 2.4 . 2. 2 . 2.1 . 2.2 (113, 713, 313, 013, 713, 713, A13, P13, 173, V53, TV3, 5V3, . £9 . £89 . £82 . £87 . £98 . £99 193, 593, VP3, AP3, T.O. A.O. 710, 710, 070, 070, 370, 070, ,079,077,070,058,057,079

بدر عالم ميرتهي: ۳٤٦، ۱۸۱، ۱۳۷، ۱۲۱ ، ۳۵۱، ۵۲۸ البراء بن عازب: ۳۳۹، ٤٥٤ البردعي (أبو سعيد): ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۲ البرزالي: ۹۱، ۹۱،

بدران أبو العينين بدران: ٥٦٨

بروع بنت واشق: ۲٤١، ۲٤٢

3.7.098

البزدوي: ۱۰ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۷۷ ، ۵۸ ، ۵۸ ، ۲۸ , 75, 75, 77, 34, 64, 14, 74, 54, VA, AA, +P, 1P, 0P, FP, VP, AP, . 17A . 170 . 11V . 1 · E . 1 · Y . 1 · · 171, 771, 071, 131, 031, 731, (101, 101, 191, 191, 391, 191, 717, 717, 777, 177, 777, 377, ATT, 177, 777, 777, 157, 057, VF7, T.1, TP7, TP7, T.7, T.7, 3.77, 777, 777, 037, 157, 157, 1PT, 7PT, APT, ++3, 1+3, 3+3, ٧٠٤ ، ٨٠٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، 013, 713, 173, 773, 773, 773, 373, 573, 333, 033, 003, 803, 150, 353, 653, 1.0, 7.0, 7.0, ٨٠٥, ٥١٥, ٠٢٥, ٥٢٠, ٢٢٥, ٥٠٨ FTO, 730, 330, 350, 050, FFO, 7.7.099.092.07

البساطي: ۷۸، بسرة: ۳۳۸ بشر بن الوليد الكِئدي: ٤٥، ۳۷۰، ۳۷۷ ، ٥٦٠ البغوى: ۳۲٤

البقاعي: ۷۷ بكاربن قتيبة: ۵۱،۵۰ بلال: ۳۳۹ البلقيني: ۵۲،۱۷۵

البنوري: ۳۱، ۲۹، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۸۲، ۲۹۵، ۲۶۳، ۲۵۱، ۳۵۵، ۲۵۳، ۲۵۳، ۵۸۳، ۵۸۳، ۵۹۳

البيهقي: ۱۸۷، ۲۵۲، ۲۵۲، ۳۵۲، ۵۵۳، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۸۸۳، ۸۸۳، ۸۸۳، ۴۸۹، ۲۰۵، ۲۰۵، ۸۵۳، ۴۰۸، ۴۰۸، ۵۸۰، ۲۰۵، ۸۸۰

\_ ご\_

الترمذي: ٦٦١، ٣٣٩، ٢٦٢، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٣٩، ٥٥٣، ٥٥٣، ٤٨٢، ٣٩٣، ٤٠٠، ٢٠٥، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٤، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٧٥، ٢٣٥، ٢٧٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥،

التميمي الغـزي: ٦٤، ٨٥، ٨٦، ١٠٣، ١٠٣، التميمي الغـزي: ٦٤، ٨٥، ٨٧، ٣٧٤، ٥٥٠، ٥٠٥، ٨٥٥، ٥٥٥، ٥٥٥، ٥٠٥،

\_ ث\_\_

ثعلب: ۳۹، ۳۹ ثوبان: ۳۲۲

-ج-جابر بن عبد الله: ۲۷۲، ۲۷۲ جابر الجعفي: ۳۱، ۲۰۲، ۵۵۵، ۵۵۸، ۵۸۵، ۵۷۵، ۵۲۰ جاسمالنشمي: ۳۶ جابر: ۵۷۵ جبارة بن المغلس: ۲۱۸ جبير بن مطعم: ۱۹۰

جعفر الصادق: ۳۱، ۵۵٦ جعفر بن محمد الواسطى المؤدب: ۷۰

جرير: ٢٣٥

جعفر بن محمد بن اليمان: ٧٠

TA3, 7P3, 3P3, 3P3, 0P3, VP3,

PP3, ..0, A10, P10, 170, 370,

P70,070,070,000,000,070,079

1.7, 7.7, 7.7, 077, 577, 777,

۵۸۵، ۵۸۷، ۲۰۵ جلدبن أيوب:۲۰۵ الجهلمي: ۵۱،۵۰

جهم بن صفوان: ۳۱، ۵۵۲، ۵۹۱ الجوزقاني: ۲۵۵، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۳۱ جون بن قتادة: ۲٤۲

الجوهسري: ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

الجويني إمام الحرمين: ١٤٤، ١٥٢، ٣٥٧ ، ٤١٦، ٤٢٤، ٥٢٦، ٥٢٦، ٤٤٦

-ح-

حاجي خليفة:٣٧، ٥٨، ٦٠، ٧٧، ٤٧، ٧٥، ٥٠، ٥٥، ٥٠، ٥٥، ٥٠، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٥٨،

10,70,70,90,00,00,01

حارث: ٥٥٨

حارثبن وجبه: ٢٨٣

الحارثي: ٣٠، ٥٩١

الحازمي: ٥٣، ١١٩، ٢٠٢، ٢٠٣، ٣٧٩،

٠٨٣، ٥٧٠، ٢٧٥، ٣٨٠

حافظ الدين الكبير البخاري: ٩٥

الحاكم النيسابوري:ح ، ٢٧ ، ٢٥٩ ، ٣٢٠،

· VY, TVY, VT3, AT3, 003, F03,

LOY

حجاج بن أرطأة: ٢٠٥

حجاج بن دينار:٤٥٥

الحريري: ١٢٤

الحسن بن أبي الربيع الجرجاني: ٧٠

الحسن بن أبي مالك: ٣٧١

الحسن البصري: ٢٨ ، ٢٠٦ ، ٢٢٤ ، ٢٤٢ ،

737, 707, 137, 177, 777, 307,

207,227,221,210

حسن جلبي: ۱۰۱

الحسن بن زياد اللؤلؤي: ٢٣٢ ، ٢٥٤ ،

۸۵۳، ۲۷۹

الحسن بن سلام: ٥٠

الحسن بن علي البزدوي: ٧٣ ، ٥٥٦ ،

VOC

الحسن بن عمارة البجلي: ٣١ الحسن بن عيسى: 200 ز

الاسس بن ميسي، ١٠٠٠

الحسن بن محمد الدربندي: ٧٣

حسين بن قيس: ٣٩٧

حفصة بنت الصغير: ٤٦٠

حمدان بن سهل: ٢٤٥

حماد بن أبي حنيفة:٥٥٧

حماد بن أبي سليمان: ٣١، ٣٣٣، ٩٩٤،

097.007

حماد بن زید: ۵۵۹

حماد بن سلمة: ١٩٧

الحمّاني:٥٥٥

الحميدي: ٣١٨، ٣١٩

حنش بن المعتمر الكناني: ٢٣٩

- خ -

خارجة: ٥١٥، ٤٧٥

خالد بن أبي كريمة: ٣١٥، ٣١١، ٣١٣،

317

الخبازي: ۲۲، ۸۸، ۹۰، ۹۰، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۵،

.31,031,101,001,791,391,

•• 7 , 717 , 777 , 777 , 677 , 777 ,

٠٧٠ ، ٢٠٠ ، ٧٣٦ ، ١٢٦ ، ١٨٦ ، ٠٠٤ ،

. ٤٩٦ . ٤٩٢ . ٤٥٩ . ٤٤٤ . ٤١٧ . ٤٠٩

077,070,07.

الخصاف: ٣٦

الخطابي: ٣٢٩، ٣٤٩، ٣٥٥

ـ د ـ

الدار قطني: ۱۷۶ ، ۲۸۲ ، ۳۱۸ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

7+3,573,773,700

الدارمي: ۲۲۹، ۲۲۰، ۲۲۹

۷۲۵، ۲۲۵، ۳۵۵، ۵۳۵، ۵۲۵، ۷۷۵، ۲۰۵، ۲۰۲

دحية الكلبي: ٤٨١

دهخدا: ۸۹

الدهــلوي (سعد الدين): ۱۲۸ ، ۱۱۵ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۳۳۷ ، ۱۵۳ ، ۲۵۵ ، ۲۳۱ ، ۲۷۳ ، ۲۸۱ ، ۲۹۲ ، ۲۸۱ ، ۲۷۸ ، ۲۹۱ ، ۲۸۵ ، ۲۰۵ ، ۲۵۰ ، ۲۲۵ ، ۲۳۵

الدوري: ٣٢٢

\_ 5 \_ .

ذو الرمة: ٣٣٥

ذو اليدين: ٣٦٢

– ر –

الرازي (فخر الدين): ۲۷۸، ۲۸۵، ۲۸۹، ۳۵۷، ۲۱۸، ۵۱۸، ۲۲۵، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۶

> راشد بن أبي راشد: ٢٣٩ راغب الطباخ: ٨٠ الرامهرمزي: ٣٧٣، ٤٧٤، ٤٩٩ ربعة: ٣٦٨، ٥٦٠

ربيعة بن أمية بن خلف: ٣٩٨ ربيعة بن سهيل: ٤٢٣ الرهـــاوي: ١٤١، ٢٣٠، ٢٣٦، ٤٠٩، ٤١٤، ٤٤٥، ٤٧٦، ٤٧٤

\_ز\_

زاهدالله الكركي:٥٥٣ زاهــر بن أحمد:٣١٩، ٣٢٠ الزبيدي: ٧٥، ١٠٤، ١٣٠، ١٣٠، ١٤٠،

A31, 371, 0A1, PP1, P·7, 377, 377, ·13, 713, 773, 700, ·Vo, (Po, 3Po

> زبير بن العوام: ٣٣٥ زرَ بن حُبيش:٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠

الزركشيي:خ، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٨، ٢٢٦،

۳۲۲، ۵۸۲، ۲۹۰، ۲۹۰، ۳۲۸، ۲۳۳،

307, 707, 707, 773, 773

الزركلي: ۷۲، ۷۳، ۷۷، ۵۷، ۷۷، ۵۸، ۸۸ ، ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۱، ۹۰،

7.1. ٧.1. ٨.1. ٨٥٢

زفر: ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۸۷، ۳٤۸

، ۲۷۵، ۷۵۵

الزندرامشي: ٧٥

زهير بن معاوية: ٥١٥

زياد بن أبي الجعد الأشجعي: ٢٣٩

۔ زیاد بن مینا: ۲۷۶

زید:۳۱۸

زيد أبو عياش: ٣١، ٣٤٠، ٥٥٨، ٥٥٧

زيد بن أرقم: ٣٣٩

الزيلعي: ٣٨٥، ٣٩٤، ٤١٠، ٤١٠، ٤٣١، ٣٤، ٤٣٤، ٤٣٤ زين الدين العراقي: ١٠٢ زين الدين ابن الكتناني: ٣٧٠

رين الدين ابن الختنائي: ١٧٠٠ - س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- س 
- سائل الحجمد الصدوي: ٣، ١١٣،١١٠ ١١٣٠ ١٣٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ ١٩٣٠ سائم بن أبي الجعد: ٢٤٠ سائم بن عبد الله بن عمر: ٢٤٢ ، ٣١٥ سائم بن وابصة: ٢٤٠ سائم بن وابصة: ٢٤٠ ، ٣٤٤ ، ٣٣٨ ، ٣٤٤ ،

السبكي: ۹۷، ۱۷۹، ۱۵۲، ۱۵۲، ۲۳۵، ۲۵۵، ۷٤۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۷۸، ۲۱۱،

السخاوي: ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۲ ، ۱۰۱ ، ۱۶۲ ، ۷۲۷ ، ۷۷۷ ، ۳۳۱ ، ۵۵۰ ، ۵۵۱ ، ۵۵۵ ، ۵۵۵ ، ۵۵۵ ، ۵۵۵

سرکیس: ۹۹، ۱۰۸، ۱۰۸

سعد بن أبي وقاص: ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠ سعيد بن جبير: ٣٦٩، ٥٥٩ ز

سعيد بن سماك بن حرب: ٣١٦

سعيد بن عفير:٥٠٦

سعيد بن المسيب: ٢٧، ٥٥، ٢٥٣، ٤١٢ سعيد مملوح: ١٦٤

سيد ممدوح. ١١٤

> سلام بن سليم الحنفي: ٤١ سلمان الحسنى الندوى: ش

السمعاني (صاحب الأنساب): د ، ٥٠ ، ٥٥ شاكر الحنبلي: ٥٦٨ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ١٥ ، ١٠٠ ، ١٤ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة): ٣٢٤، شبير أحمد العثماني: ١١١، ١٦٧، ١٦ ٤١٦

سنان بن سلمة بن المحبق: ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ،

السيد مهدي حسن: ۲٦٠ ، ۲٦٤ ، ٣٤٦ ، شد ۳۷٦ ، ۸٦۸ شر

ائسيوطي:خ ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ،

ـ ش ـ

الشاذكوني: ۹۹۳، ۹۹۲ الشاشي:۳۶۱، ۲۷۷، ۳۳۷، ۳۳۱ الشاطبي:۳۰۹، ۲۰۹، ۲۸۲، ۳۰۸، ۳۰۹ ، ۳٤۷

077, 577, 677, 377, 677, 737, 797, 997, 7.3, 133, 733, .03, VO3, 310, V10, A10, P70, YTO, الشاه ولى الله: ٤٦ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ، شبير أحمد العثماني: ١١١، ١٣٧، ١٦٦، 771, 771, 991, 377, 777, 097, 797 , 7.7 , V.7 , F37 , 177 , 377 , , oti , eas , eat , eet , ett , ett , شداد مولى عياض العامري: ٢٤٠ شريح القاضي: ٤٢٦ شريك بن عبد الله النخعي: ٣١، ٥٥٩ شعبة بن الحجاج: ث، ٣١، ٣١، الشعبي: ۲۸، ۲۵، ۲۵۲، ۳۳۲، ۳۳۲ شعيب بن أيوب: ٤٤ شعیب بن صفوان: ۳۱۵ شمس الأثمة الحلواني: ٧٣، ٧٥، ١٤٨، شمس الدين محمود الأصبهاني:

الشمني: ۷۸، ۱۰۹، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۸،

771, 171, 771, 111, 111, 117, 177,

· PT , AOT , AI 3 , TT3 , \* 03 , PT3 , 393, 493, 700, +40 الشنقيطي: ١٥٣، ٢٥٩، ١٩٥ الشوكاني: ۷۷، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۳، ۳۰۷ الشيرازي: ١٢٩، ٢٣٤، ٢٤٦، ٢٧٤، OAT , PAT , 307 , VOT , VIT , A13 , 041

## - ص -

صالح بن أحمد بن حنبل: ٢٤٥، صالح جيزرة: ٥٩٢ صالح بن موسى الطلحي: ٣٢٠ الصالحي الدمشقي: ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، 107, VOT, 7.7, ATT, 157, . VT, 777, 377, 7A7, 0A7, \* + 3, Y + 3, 700, A00, P00 صدر الشريعة: ١٢٨، ١١٧، ١٢٥، ١٢٨ . +31, 031, 101, 191, 717, 777, · 77, 077, 7.7, 777, 177, 177, 187, ... 1.13, 7/3, 803, 773,

الصدر الشهيد: ٣٧٢

079.022.077.070.07.

الصفدى: ٦٤

الصلاح العلائي: ٤٣١، ٤٥٦، ٤٦٠، ٥١٢، , 170, 070, 770

AV3, 3P3, FP3, 1.0, A.O, Y10,

الصنعاني : ۱۸۰ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۱۸۰ 113, 773, 700

الصيمرى: ۲۲، ۳۹، ٤٤، ٥٠، ٥١، ١٧٠ , P37 , T07 , T07 , 307 , . T. , CVT , 187, 787, 787, .70, 400, 800

## \_ ط \_

طارق جميل: ٤

طاش کبری زاده: ٤٥، ٥٠، ٦٠، ٧٢، 1.1.19.1.1

طاهر الجزائري: ۱۷۸، ۲۸۰، ۲۹۰، 107, VOY, PP3

الطبراني: ٦٦، ٢٤٩، ٢٤١، ٢٤١، 737, 017, 717, 717, 777, 797, . 097, 202

الطحاوى : ذ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٤٤ ، 70,30,00,37,07,77, 17, 711, 977, 137, 907, 157, 557, VF7 , F+7 , A+7 , 377 , YTY , 137 , NTY, AVY, PVY, • AY, 3AY, FAY, VAT, 3PT, - F3, 7F3, 3V3, 6V3, · P3, 070, 040

طلحة بن محمد بن جعفر: د، ٥٧ طلق بن حبيب: ٣١، ٥٥٩، ٥٦٠

## \_ ظ \_

ظفر أحمد التهانوي: ۱۱۱، ۱۲٦، ۱٤۲، 001, 751, 7.7, 517, 077, 837, 737, Y37, P07, 377, FFY, YYY, T.T. . 27, F3T, A3T, 70T, 1FT, PPT, T.3, P73, 033, T03, 003, 153, 703, 153, 910, 170, 070,

۲۵۵ ، ۲۵۸ ، ۷۸۷ ، ۹۳۵ ، ۱۹۵ ، ۲۹۵ ، ۳۰۳

## -ع -

عاصم الأحول: ٥١٦ عبادة بن الصامت: ٣٣٩، ٣٩٤، ٣٩٥ عباس رضوان المسدني: ١٠٤ عبشر بن قاسم: ٣١٧

عبدان: ٥٩٣

عبد الحق الدهلوي: ۲۹۳، ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، و ۲۵، ۵۳۵ عبد الحليم اللكنوي: ۲۳۷، ۲۲۵، ۲۷۷ عبد الحميد التركماني: ۳۲

عبدخير:٣١٦

عبد الرحمن بن البيلماني: ٤١٣ غز عبد الرحمن بن داود بن منصور: ٢٩٩ عبد الرحمن بن سيما: ٧٠ عبد الرحيم بن عبد الخالق البغدادى:

عبد الرزاق: ۲۰، ۱۸۷، ۱۹۰، ۲۳۹، ۲۳۱، ۲۲۱ ، ۲۶۲، ۲۰۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۸۲ عبد الرشيد النعماني: ۲۷۷، ۱۹۶، ۲۶۲، ۲۶۲، ۸۷۷، ۲۸۵، ۵۹۷، ۵۹۷، ۵۹۲، ۵۹۶،

عبد العزيز الدهلوي: ٢٠١

عبد العزيز بن رفيع: ٣٢٠ عبد العزيز (تلميذ الكشميري): ١٢١ عبد الغفار عيون السود: ٣٧٣، ٢٦٤، ٣٧٣ عبد الفتاح أبوغدة: ٥٥، ٧١، ٨٠، ٨٠، ١١٨، ١٠٨، ٢٨٥، ٢٣٥ ٢٠٥١، ١١١، ١١٤، ١٧٧، ١٧٣، ٢٢٥، ٢٢٥، ٣٤٦ ٣٤٥، ٥٥١، ٣٤٥ عبد القادر الرافعي: ٧٢ عبد القاهر البغدادي: ٢٢٩، ٢٥٤، ٣٥٦

عبد العاهر البعدادي: ۱۱۹۹ ، ۱٬۱۲۲ عبد الكريم زيدان : ۵٦۸

> عبد الكريم بن هلال: ٢٥٤ عبد اللطيف السندى: ١٠٣

ء عبد اللطيف الفر فور: ٩٠

عبدالله معروفي : ١٦٤

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٧٠، ١٦٥،

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس: عبد الله بن شداد بن الهاد: ٣٨٨،

عبدالله بن عتبة بن مسعود: ٢٤١

ب عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي : ٧٠

عبد المؤمن الحنبلي:

عبدالمجيدالتركماني:أ، ث، ذ، ز

عبد الملك: ٣٨٥

علقمة بن قيس النخعي : ٢٨ ، ٢٠٦ ، 377, 137, 307, 507, 157, 187, 747, 747, 747, 743, 843, 760 علقمة بن مرئد الحضرمي: ٣١، ٥٦٠ على (أمير المؤمنين): ٣١٦ ، ٣١٨، P17, VFT, 1AT, 3PT, 0PT, PPT, على أحمد جوهر آبادي: ٥٥٩ على بن الجعد: ٥٥٨ على جمعة محمد: ١١٢ على بن حبان: ٢٤٩ على بن الحسين: ٣١٨ على بن الحسين بن حبان: ٣٧٥،٣٧١ على بن سنجر: ٨٥ على بن عبد الملك: ٣١٧ على بن عمر الحصاري: على بن عمر الخراط: ٨٣ علي بن محمد الضرير البخاري: ٩٢ عمر (أمير المؤمنين) : ح ، خ ، ٣٨ ، ١٨٧ ، ٠٩١ ، ٤٨٢ ، ٢٠٣ ، ٧٠٣ ، ٨٠٣ ، ٢٣٢ ، TTT, 3TT, PTT, POT, TTT, OAT, , E.T., TPT, VPT, APT, PPT, TAI, 213,713,010,517,517 عمر بن حبيب الزندرامشي: عمر بن منصور بن خنب: ٧٣ عمر ابن نجيم: ١٠٤ عمران بن حُصين: ١٦٢ عمران بن حطّان: ۲۱۷ عمروبن أبي عمرو: ٣٢١، ٣٢٢

عبد الواحد بن زياد: ٢٥٨ عبد الوهاب خلاف: ٥٨ عبد الوهاب عبد اللطيف: ٣٧٧ عبيد بن خلف البزاز: ٢٩٩ عبيد بن قرة: ٢٥٢ عتاب بن أسيد: ٤٢٧ عثمان (أمير المؤمنيين): ١٩٠، ٣٨٥، عثمان البيكندي: ٧٥ العجلوني: ٣٢٧ العجلي: ٢٦٨، ٢٦٩، ١١١، ٣٢٢، ٥٨٣ عروة بن الزبير: ٤٢٢ عز الدين بن عبد السلام: ١٧٥ عزمی زادة: ۱٤٧، ۲۰۸، ۲۱٤، ۲۱۵، 111, 171, 191 عطاء بن أبي رباح : ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۸۵ ، 07.,007,224,221 العقيلي: ٢٥٨ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٥٥٥ 097 . عكرمة: ٣١١ علاء الدين الحصاري: ١٠٢ علاء الدين السمرقندي: ٥٩، ٦٢، ٧٦، ٠٨، ١٨، ٥٨، ٨٩، ٧١١، ٨٢١، ١٣١، . 169 . 181 . 180 . 182 . 181 . 18. 101, 791, 791, 707, 777, 773, 033, 703, PV3, A.O, 710, 710, 170, 370, 070, 070, 270, 270,

350,050,170,380

\_ ف \_

الفارسي الهروي : ۱۰۹ ، ۱۷۲ ، ۲۰۶ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ،

۷۷۰ فاطمة بنت قیس : ح ، ۳۰٦، ۳۳۲، ۳۳٤

فاطمَة الفقيهة: ٨١

الفتني: ٣٢٧

الفراء: ٥٦٤

الفرضي:٩١

الفسوي: ٣١٤، ٣١٢ ،، ٣٨٥ ، ٤٤١، ٥٤٤ ،

فضالة بن غبيد: ٢٣٩

فضيل بن زيد الرقاشي: ٥١٦

فضيل بن عياض: ٢٥٦،١٦٩

الفناري: ۲۲، ۲۲، ۸۶، ۹۶، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲

, 7.1, 1.1, 071, 171, 171, 171,

٠٤١، ١٤٥، ١٥١، ١٥١، ١٩٩،

٠٠٢، ٧٠٢، ١٢٤، ٨٢٢، ٣٣٠،

٥٣٢ ، ٢٠٦ ، ٧٣٧ ، ١٢٦ ، ١٨٦ ، ١٤٦ ،

. £0. £49 , £19 , £17 , £. A , £. .

٠٥٤٤ ، ١٧٥ ، ١٥٥ ، ١٤٥٩ ، ١٤٥٩ ،

079

عمرو بن دينار: ٥٥٩

عمرو بن راشد الأشجعي: ٢٣٩

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ٤٠٢،

عمروبن غبيد: ٣١، ٥٦١

عمرو بن وابصة بن معبد: ٢٤١

عمار: ۲۳۸

عيسى عليه السلام: ٣١٥، ٣١٥

٧٣٧، ٣٥٣، ٥٥٣، ٣٢٣، ١٥٣، ٢٥٣،

عيسي برزهارون: 20

عیسی بن یونس: ۳۱٦

العينى: ١٨٨، ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٩٣، ١٩٥

\_غ \_

الغزائي: ۱۳۰، ۱۵۲، ۱۹۹، ۲۸۵، ۲۸۹، ۳۵۲، ۳۵۷، ۲۳۷، ۲۶۱، ۸۱۵، ۲۲۵،

170, 530, . 40

غلام ثعلب: ٦٦،٣٩

الغماري: ٥٣١، ٣٢٧

غياث بن غوث التغلبي: ٣٣٥

غيلان بن عقبة المضري: ٣٣٥

الفيروزآبادي : ۱۹۲، ۱۶۸ ، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۹،

ــ ق ــ

قارئ الهداية : ۷۸ قاسم بن محمد : ۳۸۸ قاضيخان : ۸۹ القاضي عياض: خ ، ۲۷۸ ، ۳۰۳ ، ۵۰۳ ،

۱۹۷۳، ۵۰۳

قبیصة: ۲٤۲، ۲۵۰ قتادة بن الفضل: ۳۱۵، ۳۱۵ ا قتادة بن الفضل: ۳۱۵، ۱۱۳، ۱۱۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ، ۵۲۰ ،

القرافي : ۲۲۸ ، ۲۳۶ ، ۲۷۸ ، ۲۸۵ ، ۲۹۰ ، ۳۵۷ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ ، ۵۱۸

370, VOO, AOO, AAO, PAO

<u>\_ 4 \_</u>

الكاساني : ۳۹، ۵۲، ۸۱، ۱۵۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۳ ۳۰۳، ۳۰۱، ۳۸۱، ۵۱۷ الكافيجي : ۱۰۲،۱۰۱

الکاکي: ۲۲، ۹۲، ۹۶، ۹۵، ۹۰، ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳،

الكحالة: ۷۰، ۸۲، ۹۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۰۷

الكردري: ٩٦، ٩٥، ٩٦، ٥٥٧ الكريمة المروزية: ٣١٩ كشاف الدين بن شاه مردان المنزلوي:

الكعبي: ١٣٠، ١٢٩، ١٣٠ الكفوى: ١١٢، ١١٢

کلدی قلیج: ۳

الكلوذاني : ۱۵۳ ، ۲۳۵ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۱ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵

الكمشخانوي: ۲۱۲، ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۱۵ الكنكوهي : ۱۸۸ ، ۲۹۳، ۳٤۵، ۳۶۳، ۳۶۹، ۵۸۳،۲۹۵

#### \_ U\_

#### - ۴ –

المايمرغي محمد: ٩٦،٩٥

المبرد: ۳۹، ۲۳

مجالد الهمذاني: ۲۱، ۲۱،

مجاهد: ٤٠٣

الليثي: ٢٧٣

المحلاوي : ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱٤۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵

377, AVY, APY, ..., FTT, ATY, PTT, POT, OVT, TVT, VVT, OAT, TAT, 3PT, T.3, 713, 713, V13, 113, 173, 173, TT3, 0Y3, VY3, ٥٨٤ ، ٢٨٤ ، ١٩٤ ، ٤٩١ ، ٤٨٦ ، ٤٨٥ PTO, 170, 770, 150, . AO, VAO, 7.7.7.7.098,097 محمد بن إبراهيم الحصيري: ٧٥ محمد بن إبراهيم الرازي: ٥٩١ محمد أحمد السراج: ١١٢ محمد بن إسحاق الثقفي: ٣١٦ محمد بن الأشعث: ٤٢٧ محمد أكرم السندى: ١١٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٣١ ، ١٥٢ ، ١٧٧ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ٣٣٢ ، 10.0, EAT , ET3 , ETT , E1A , TOA P.0,070,700,700,750,PF0 محمد أمين الأوركزئي: ١١٣، ٣٧٧ محمد بن بكر البصري (ابن داسة): ٦٥، محمد تقى العثماني: ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، 751, 557, 177, 507, 777, 137, 707, 770 محمد جراغ: ۱۲۲، ۱۳۷، ۸۵۰ محمد حياة السندى: ٥١٥ محمد الخضري بك: ٨٠، ٥٦٨ محمد رجب البيومي: ١١٥

محمد زكريا الكاندهلوي :٣٠٢، ٣٣٨،

٧٤٣، ٢٦٦، ٤٨٣، ١٠٤٠

محمد زكى عبدالبر: ٨١، ٨٣، ٨٥ محمد سرفراز خان: ۲۰۹ محمد بن سعد العوفي: ٣٧١ محمد سلمان حسن: ٤ محمد بن سماعة: 20، ٥١ محمد شاه الهندي : ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۰، .31, 317, .77, 277, 237, 250, 090,092,09+,079 محمد بن شجاع الثلجي: ٣٥٨ محمد بن صدقة: ٣٧٢ محمد طارق: ٤ محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ٣١١ محمد عبدالحليم النعماني:ج، ر، ز، ٣ YV. محمد بن عبدالله التمرتاشي: ١٠٤ محمد بن عبيد القرشي: ٢٦٨، ٢٦٩ محمد بن عمر النوجابادي: ٨٩ محمد عوامة: ٧٧، ١٦٢، ١٦٤، ١٦٦، 01. 497, 784 محمد فرحان: ٤ محمد بن محمد العيدي البخاري: ٨٩ محمد بن محمود الأصبهاني: ٨٥، ٨٧، محمد موسى الروحاني البازي: ١١٠ محمد بن ميمون المكحولي: محمد بن نصر المديني: ٧٣

محمد هاشم التتوي : ٥٩٤

محيى الدين عبد الحميد: ٢١١

المرجاني: ۲۲، ۲۱۷، ۱۰۸، ۲۱۱، ۲۲۳، 357, 777, 777, 777, 0.3, 7.3, \$13,173,PV3,TA3,0A3 المرغيناني (صاحب الهداية): ٩٦،٩٥، المرزى: ۲۱۲، ۲۵۲، ۲۲۲، ۲۵۳، ۳۱۲، 517, 177, VPT, 003, . TO المزنى: ٣٣ مسروق: ۲٤١،۲٠٦ مسلم: ح ، ۱۷۵ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۱۹۰ ، 777, 387, 0.7, 777, 777, 077, 3 17, 477, 377, 077, 3.3, 773, 7.1.047.0.7.241.207 مسيلمة: ٤٨ مصطفى خليلو فيتش: ٦٤ مصطفى الزرقاء: ١٦٢، ٤٩٠ مصطفى السباعي: ٦٦٩، ٣٠٢، ٣٣٣، 377, 777, 177, 777, ...3 المطيعي: ١٠٨ ، ١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٩٦ ، , ۲۸7, ۲۷۷, 377, ۷۷۲, ۲۸۲, PAY , X77 , T07 , 177 , 777 , 7V7 , 373, 173, 013, 310, 100, 370, 7.7,7.1,099,097,090 مظفر حسين المظاهري: ٦٧

معاد: ٤٨١

معافى بن عمران: ٤٧٥

معاوية بن قرة: ٣١١

معاوية بن عمار الدهني: ٣١٦،

معيد: ۲۷۷، ۲۷۲ معقل بن سنان الأشجعي: ٢٠٦، ٢٢٤، 077, 577, 777, 777, 137, 737 معن بن عيسى: ٣٧٢ المعين السندي: ١٧٧ مغلطای بن قلیج البکجری: ۳٤٤، ۳۷۱، المغسرة: ٤١ مغيرة بن شعبة: ٢٩٣، ٢٩٤ مقاتل بن سليمان: ٣١، ٥٥٦، ٢٦٥ المقريري: ٧٥ مكرم بن أحمد: ٥٥٥ مكي بن إبراهيم: ٤٧٨ ملا جيون: ٣٩٢، ٢٨٤، ٢٧٨، ٥٢٥، ملا خسرو: ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۲۸، ۱۹۵، , 177 , 777 , 777 , 777 , 177 197, 0.3, 203, 723, 1.0, 170, 040,019,054,040 ملاعابد السندى: ٥٩١ ملاعبد الحكيم: ١٠٨، ٥٧٠ ملاعلى القارى: ٧٥، ١٠٩، ١٢٦، ١٢٨، 110, 121, 120, 176, 177, 171, 031, V31, A31, 371, 1V1, 3V1, PV1, 7.7 , 777 , 777 , 777 , 677 , 777 , XOY, TIT, TYY, 3PY, TIT, YOX ، ٨٠٤ ، ١٤، ٢٧٤ ، ٤٧٩ ، ٤٠٥ ، 000,000,000

مناظر أحسن الكيلاني: ٧٩ المناوي (شرف الدين): ٧٨ ، ٥٨٤ المنبجي: ٣٨٧، ٤٥٢ المنذري: ٣١٦، ٣٥٥، ٩٥٥ منصور: ٣٦٨ منصور بن حمزة الأنصاري: ٣١٧ موسى عليه السلام: ٣١٥، ٣١٨ موسى بن طلحة: ٣٦٥ موسى بن عمير: ٣٦٦ الموفق المكي: ٣٦، ٣٦١، ١٧٠، ٢٥٢، ٣٥٢، ٤٧٩، ٥٥٢، ٢٥٦، ٣٢١، ٢٧١،

\_ ن \_

نافع: ٣١، ٣١، ٥٦١، ٢٤١ ، ٢٤١ إ نافع بن جبير: ٢٠٦ ، ٢٤١ ، ٢٤١ نجم العلماء علي بن محمد الضرير البخاري: ٩٢ النسائي: ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٣٢٣ ، ٣٣٣، ٣٣٣،

نضر بن محمد: ٥٥٦، ٥٦٩ نعمان بن بشير: ١٨٦ النملة: ٣٨٢ نور الدين عـتر: ٣٣٣ النووي: ٩، ١٧٥، ١٧٦، ١٨٠، ٢٣٥،

\_ &\_ \_

هبة الله التركستاني: ٩١ هـرقل: ١٩٠ الهروي: ٥٦ هشـام بن عامر: ٣٣٩ هشيم بن بشير: ٣١٦ هـلال بن يحيى: ٥٠. هـلال بن يحيى: ٥٠. هـلال بن يحيى: ٥٠. الهيتمي(ابن حجر): ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧ الهيشمي(نورالدين): ٣٦٦، ٣١٥، ٣١٨،

- و -وابصة بن معبد : ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۳۲ ،

۲۲۷، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۲۵، ۲۲۱ الوضين: ۳۱۲، ۳۱۵ وکيع: ۲۲۱ وکيع بن جسراح: ۳۱۱، ۲۵۵ وليد بن مسلم: ۳۱۷، ۳۱۵ ولي الدين الفرفور: ۳۵۸ وهبي سليمان خاوجي: ۳۹۳ يحيى بن صالح الوحاظي : ٢٥٥ ، ٢٧٥ ،

يحيى بن ضريس : ٢٥٢

يزيد بن ربيعة : ٣٢٣

يزيد بن عبد ريه: ٢٥٥

يونس بن حبيب : ٧٠

– ي –

اليافعي: ٨٦،٨٥

ياقوت الحموي: ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٨٢،

1.0,99,00

يحيى بن أكثم: ٤٥

يحيى بن زكريا: ٥٠

يحيى بن سعيد القطان: ٤٣١

# ٤ \_ فهرس المصادر

- ١- الآثار: لأبي يوسف، تحقيق: الأفغاني، إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، الأولى، ١٣٥٥.
   ٢- الآثار: لمحمد، تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني، الرحيم أكيدمي، الثانية، ١٤١٩..
- ٣ \_ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزقاني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، شاركه
   أبو العلامرسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٧..
- ٤ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة العكبري، تحقيق: رضا بن نحسان معطى، دار الراية، الرياض، الأولى، ١٤٠٩.
- ٥ ـ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد الغماري، تعليق: سمير طه المجذوب، عالم
   الكتب، بيروت، الأولى، ١٤٠٥..
- ٦ \_ أثر الحديث الشريف في اختـلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة، دار البشائر الإسلامية، بيروت،
   الأولى، ١٤١٨..
- ٧ \_ الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين الزركشي، تحقيق: سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية، ١٣٩٠..
- . ٨ \_ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للصلاح العلائي، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، منشورات مركز المخطوطات والتراث، الأولى، ١٤٠٧.
- ٩\_الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لمحمدعبد الحي اللكنوي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،
   مكتب المطبوعات الإسلامية، السادسة، ١٤٢٦.
- ۱۱ \_ إحاطه دار العلوم ديوبند مين بيتى هو مع دن: لمناظر أحسن الكيلاني، مكتبة عمر فاروق،
   كراتشى، باكستان، الأولى، ۱٤۲۷.
- 11 \_ الإحسان بترتب صحيح ابن حيان: لابن بلبان، تقديم: كمال الحوت، دار الباز، مكة المكرمة، الأولى، ١٤٠٧.
- ١٢ \_ إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق: لمحمد زاهد الكوثري، دار المدينة، القاهرة، الثانية، ١٤٠٨.
- ١٣ \_إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجي، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى، ١٤٠٧.

- 12 \_ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، العاصمة، القاهرة، الثانية، دون تاريخ.
  - ١٥ \_ الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الثالثة، ١٤١٨. ١٦ \_ أحكام القرآن: للجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ.
- \* \_ أحكام القرآن: للجصاص، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، الثانية، ١٤٢٤.
- ١٧ ـ إحكام القنطرة بأحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،
   كراتشي،باكستان، الأولى، ١٤١٩، المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي.
  - ١٨ أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للصيمري، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، الثالثة، ١٤٠٢.
  - ١٩ أخبار القضاة: لوكيع، تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة السعادة، مصر، الأولى، ١٣٦٦.
- ٢٠ ـ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي: لأبي يوسف، دار قتيبة، الأولى، ١٤١٢ ، طبع ضمن موسوعة الإمام الشافعي.
- ٢١ اختصار علوم الحديث: لابن كثير، المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد الشاكر، تعليق:
   ناصر الدين الألباني، تحقيق: على بن حسن الأثري، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، الأولى، ١٤١٧.
- ٢٢ أربع رسائل في علوم الحديث: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،
   الخامسة، ١٤١٠.
- ٢٣ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار
   الكتاب العربي، بيروت، الثانية، ١٤٢١.
- ٢٤ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزويني، تحقيق: محمد سعيد ابن عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، ١٤٠٩.
  - ٢٥ \_الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر النمري، مطبعة السعادة، مصر، الأولى، ١٣٢٨.
- ٢٦ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: علي محمد معوض وعادل
   أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الثانية، ٢٠٠٣م.
  - ٢٧ ـ الأسماء والصفات: للبيهقي، تعليق: محمد زاهد الكوثري، مطبعة السعادة، مصر، دون تاريخ.
- ٢٨ الإشارة في أصول الفقه: للباجي، تحقيق: عادل محمود عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الأولى، ١٤١٧.
  - ٢٩ \_ الأشباه والنظائر: لابن نجيم: تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٩.
    - ٣٠ \_ الإشفاق على أحكام الطلاق: للكوثري، ايج ايم سعيد، كراتشي، دون تاريخ.
    - ٣١ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر، مطبعة السعادة، مصر، الأولى، ١٣٢٨.
  - ٣٢ أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال: لنور الدين عتر، دار الفرفور واليمامة، الثالثة، ١٤٢٢.

- ٣٣ \_أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي، مطبعة الدولة، إستانبول، الأولى، ١٣٤٦.
- ٣٤ \_ أصول أبي اليسر البزدوي (أصول شيخ الإسلام)، تحقيق: فَخُر الدين سيد محمد، دون ذكر المطعة.
- ٣٥ أصول السرخسي: لشمس الأثمة السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، مصورة دار الكتب
   العلمية لطبعة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن، الثانية، ١٤٢٦.
  - ٣٦ ـ أصول الشاشي مع حاشيته أحسن الحواشي، المكتبة الرشيدية، كويته، باكستان، دون تاريخ.
    - ٣٧ ـ أصول الفقه: لخضري بك، مطبعة الاستقامة، القاهرة، الثالثة، ١٣٥٨.
      - ٣٨\_أصول الفقه: لبدران أبو العينين بدران، دار المعارف، ١٩٦٥م.
    - ٣٩\_أصول الفقه الإسلامي: لشاكر الحنبلي، مطبعة الجامعة، السورية، الأولى، ١٣٦٨.
- ٤٠ \_ أصول فقه أنور شاه ولي الله (بالأردية): لمظهر بقا، إدارة تحقيقات إسلامي، إسلام آباد، الأولى،
   ١٩٧٣م.
- ٤١ ــ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار: للحازمي، تحقيق: أحمد طنطاوي وجوهري مسدد، دار ابن حزم، الأولى، ١٤٢٢.
  - ٤٢ ـ الاعتصام: للشاطبي، دار الفكر، دون تاريخ.
  - ٤٣ \_إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، دون تاريخ.
    - ٤٤ ـ الأعلام: للزركلي، دار العلم للملايين، الرابعة، ١٩٧٩م.
    - ٤٥ ـ إعلام الموقعين: لابن القيم، تحقيق: طه عبد الرؤف سمعد، دار الجيل، دون تاريخ.
  - ٤٦ \_إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لراغب الطباخ، دار القلم العربي، حلب، الثانية، ١٤٠٩.
- ٤٧ ـ إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المتار:لمحمود الدهلوي، تحقيق: خالد محمد عبد الواحد الحنفى، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، ١٤٢٦.
  - ٤٨ \_ إفاضة الأنوار: لعلاء الدين الحصكفي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الثالثة، ١٤١٨.
- ٤٩ \_ إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة: لعبد الحي اللكنوي، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثالثة، ١٤١٩.
- ٥٠ ـ الاقتراح في بيأن الاصطلاح: لابن دقيق العيد، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، الأولى، ١٤١٧.
- ٥١ ـ إكفار الملحدين في ضروريات الدين:لمحمد أنور شاه الكشميري، إدارة القرآن والعلوم
   الإسلامية كراتشي، الثانية، ١٤٢٤، طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري.
- ٥٢ \_ إكمال تهذيب الكمال: لمغلطاي بن قليج البكجري، تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الأولى، ١٤٢٢.

٥٣ ـ إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، الأولى، ١٤١٩.

٥٤ ـ الأم: للشافعي، ضمن موسوعة الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة، الأولى
 ١٤١٩.

٥٥ \_إمام ابن ماجه أور علم حديث (بالأردية): لمحمد عبد الرشيد النعماني، أصح المطابع، كراتشي، دون تاريخ.

٥٦ - الإمام ابن ماجه وكتابه السنن: لمحمد عبد الرشيد النعماني، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، السادسة، ١٤١٩.

٥٧ ـ الإمتاع: للكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٥.

٥٨ \_ إمداد الفتاوى: لأشرف على التهانوي، ترتيب: محمد شفيع، مكتبة دار العلوم، كراتشي، ١٤٢٧.

٥٩ ـ إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر: لمحمد أكرم السندي، تحقيق: غلام مصطفى القاسمي، دون ذكر المطبعة والتاريخ.

 ٦٠ ـ إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر، إشراف: محمد عبد المعيد خان، مصورة دار الكتبلطبعة دائرة المعارف العثمانية، الثانية، ١٤٠٢.

٦١ ـ الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: لسبط ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى،
 ١٤٢٥، طبع ضمن «الفقه وأصول الفقه من أعمال الكوثري».

٦٢ ـ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: لابن عبد البر، اعتنى به، عبد الفتاح أبو غدة، المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشي، دون تاريخ.

٦٣ ـ الأنساب: للسمعاني، تعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٩.

٦٤ ـ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: للـشاه ولي الله الدهلوي، تحقيق: محمد صبحي بن حسن الحلاق وعامر حسين، دار أبن حزم، الأولى، ١٤٢٠.

٦٥ - أنوار الباري: أمالي محمد أنور شاه الكشميري على الجامع الصحيح، بقلم تلميذه السيد أحمد
 رضا البحنوري، إدارة تأليفات أشرفية، ملتان، باكستان، ١٤٢٥.

٦٦ \_ أنوار الحلك حاشية شرح ابن ملك: لرضي الدين ابن الحنبلي، دار السعادة، مصر، ١٣١٥، طُبع بهامش شرح ابن ملك، ومعه حاشية الرهاوي.

٦٧ \_ أو جز المسالك إلى شرح الموطأ: لمحمد زكريا الكاندهلوي، تحقيق: أمين صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٠.

٦٨ ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي، تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي، المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشي.

٦٩ ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا، المعارف الجليلة المطبغة البهية،

٧٠ البحر الرائق: لابن نجيم، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، الأولى، ١٤٢٢.

٧١ ــ البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي، تحقيق: محمد تامر، دار الكتب العلمية بيروت، الثانية، ١٤٢٨.

٧٢ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني، تحقيق رشيدية.

٧٣ ـ البداية والنهاية: لابن كثير، تحقيق: جماعة من المحققين، دار ابن كثير، دمشق، الثانية، ١٤٣١.

٧٤ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشموكاني، دار المعرفة، بيروت، دون ذكر التاريخ.

٧٥ ــ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن، تحقيق:
 أحمد بن سليمان بن أيوب ومجمد عبد الله بن سليمان، دار الهجرة للنشر، الرياض، الأولى، ١٤٢٥.

٧٦ ــ بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): لابن السناعاتي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٥.

٧٧ بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي، تحقيق محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الأولى، ١٤١٢.

 ٧٧ ـ البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني، تعليق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٨.

٧٩ - بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجامي: لمحمد موسى الروحاني البازي، مكتبة مدينه، لاهور، باكستان، الخامسة، ١٤١٤.

٨٠ ـ بغية الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩.

\*\_بلوغ الأماني = الإمتاع.

٨١ ــ البناية شرح الهداية: للعيني، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٠.

٨٢ - بهجة النظر شرح شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن السندي الصغير، تحقيق: أبي سعيد غلام مصطفى القاسمي، أكاديمية الشاه ولى الله، حيدرآباد السند.

٨٣ ـ تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: للكوثري، المكتبة الإمدادية، ملتان، باكسـتان، دون تاريخ.

٨٤ - تاج التراجم: لقاسم بن قطلوبغا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الأولى، ١٤١٣.

٨٥ تاج العروس: لمحمد مرتضى الزبيدي، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦.

٨٦ ـ تاريخ ابن معين: رواية الدوري، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الأولى، ١٣٩٩.

٨٧ ـ تاريخ ابن معين: رواية الطبراني، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دون ذكر المطبعة والتاريخ.

٨٨ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق: شكر الله القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.

٨٩ ـ تاريخ الإسلام: للذهبي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الأولى، ١٤٢٤.

٩٠ ـ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: لابن شاهـين، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٠٦.

91 ـ تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام): للخطيب، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الأولى، ١٤٢٢.

٩٢ تاريخ الثقات: لأحمد بن عبد الله العجملي، ترتيب: الهيثمي وتضمينات ابن حجر، تعليق: عبد المعطى قلعجي، دار الكتب العلمية، بيم وت، الأولى ، ١٤٠٥.

٩٣ \_ تاريخ دمشق: لابن عساكر، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥.

٩٤ - التاريخ الكبير: للبخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، الأولى، ١٣٦١.

٩٥ ــالتاريخ الكبير: لابن أبي خيثمة، تحقيق: صلاح فتحي هلال، الفاروق الحديثية، الأولى، ١٤٢٤.

٩٦ \_ تبصره بر المدخل (بالأردية): لعبد الرشيد النعماني، الرحيم اكيدمي، كراتشي، الثانية، ١٤١١.

٩٧ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي ومراجعة: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، دون تاريخ.

٩٨ - تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: للسيوطي، تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني،
 تحقيق: محمد عاشق إلهي البرني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ١٤١١.

٩٩ - التبيين شرح منتخب الحسامي: لأمير كاتب الإتقاني، تحقيق: صابر نصر مصطفى عثمان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأولى، ١٤٢٠.

١٠٠ ـ التجريد: لأبي الحسين القدوري، تحقيق: محمد أحمد سراج ، وعلي جمعة محمد ، دار السلام، مصر، الثانية، ١٤٢٧.

ا ١٠١ -التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: لابن الهمام، مصطفى البابي الحلبي، مصر، دون تاريخ.

١٠٢ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: للكوثري، اعتنى به: أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى، ١٤١٣.

١٠٣ - التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود الأرموي، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الأولى، ١٤٠٨.

- ١٠٤ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي ، ومعه النكت الظراف على الأطراف لابن حجر،
   تعليق: عبد الصمد شرف الدين، دار الباز، مكة المكرمة، الأولى، دون تاريخ.
- ١٠٥ \_ تحفة الأنام في العمل بحديث النبي علي المحمد حياة السندي، تحقيق: صلاح، شركة غراس.
  - ١٠٦ ـ التحقيق: شرح المنتخب: لعبد العزيز البخاري، مير محمد، كراتشي، دون تاريخ.
- 10.٧ التحقيق: في أحاديث الخلاف: لابن الجوزي، تحقيق: مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٥.
  - ۱۰۸ ـ تخريج أحاديث البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا، نور محمد، كراتشي، دون تاريخ.
- ١٠٩ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: للسيوطي، قديمي كتب خانه، كراتشي، دون تاريخ.
- ١٢٠ ـ تذكرة الحفاظ: للذهبي، مصورةدار إحياء التراث العربي لطبعة دائرة المعـارف العثمانية،
- ١١١ تذكرة الموضوعات: لمحمد طاهر الهـندي الفتني، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، الأولى، ١٣٤٣.
- ١١٢ ـ تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي: لعبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى، ١٤١٧.
- ١١٣ ترتيب المدارك: للقاضى عياض، تحقيق: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٨٧.
  - ١١٤ ـ الترحيب بنقد التأنيب: للكوثري، المكتبة الإمدادية، ملتان، باكستان، دون تاريخ.
- ١١٥ ـ تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم: للنسائي، تحقيق: نصر أبوعطايا ومصطفى أبوسليمان الندوي، دارالكتب العلمية،الأولى، ١٤١٣، طبع ضمن (مجموعة رسائل في علوم الحديث).
- 117 \_ تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لعبد الرحمن عيد المحلاوي، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٤١.
- ١١٧ ـ التسوية بين حدثنا وأخبرنا: للطحاوي، تحقيق: أبو غدة، الأولى، ١٤٢٣ ، المطبوع ضمن «خمس رسائل في علوم الجديث».
- ١١٨ ـ التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف: لسعيد ممدوح، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الثانية، ١٤٢٣.
- ١١٩ ـ التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي، تحقيق: تقي الدين الندوي، دار السنة والسيرة، بومبائي، ودار القلم، دمشـق، الأولـي، ١٤١٢.
  - التقريب: للنووي =تدريب الراوي.
- ١٢٠ ـ تقريب التهذيب: لابن حـجر، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سورية، حلب، الرابعة، ١٤١٨.
- ١٢١ ــ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي: للبابرتي، تحقيق: عبد السلام صبحي حامد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كويت، ٢٠٠٥م.

١٢٢ \_التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن أمير حاج، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة بولاق بمصر، الثانية، ١٤٠٣.

تقريرات الرافعي على رد المحتار = رد المحتار.

۱۲۳ ـ تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي، تحقيق: الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية،بيروت، الأولى، ١٤٢١.

\*\_تكملة فتح الملهم: لمحمد تقي العثماني - فتح الملهم.

١٢٤ \_ التلخيص الحبير: لابن حجر، نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الأولى، ١٤١٧.

١٢٥\_التلخيص في أصول الفقه: للجويني، تحقيق: عبدالله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، مكتبة دار الباز، الأولى، ١٤١٧ ..

\* التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: للتفتازاني ≡التوضيح.

١٢٦- التمهيد في أصول الفقه: للكلوذاني، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، التراث الإسلامي دار المدنى، جدة الأولى، ١٤٠٦.

1۲۷ \_ تمييز الطيب عن الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لابن الثدييغ، دار الكتب العلمية، بيروت، الثالثة، ١٤٠٩.

١٢٨ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخيار الشنيعة الموضوعة: لابن عراق الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، مكتبة القاهرة، الأولى، دون تاريخ.

١٢٩ \_ التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفرالسعادة: لابن همات، تحقيق: أحمد البزرة، دار المأمون ،الأولى، ١٤٠٧.

١٣٠ - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي، الطباعة المنيرية، مصر، دون تاريخ.

١٣١ \_ تهذيب السنن والآثار: لابن القيم، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة . المحمدية، ١٣٦٧.

١٣٢ ـ تهذيب الكمال: للمزي، تحقيق: عمرو سيد شوكت، دار الكتب العلمية بيروت، الأولى، ١٤٢٥.

\*- تهذيب الكمال: للمزي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، التانية، ٣٠١٠.

١٣٣ـ تهذيب اللغة: للأزهري، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، راجعه: على البجاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٣٨٤.

١٣٤ توجيه النظر: لمحمد طاهر الجزائري، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، سكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى، ١٤١٦.

١٣٥ التوضيح: لصدر الشريعة الأصغر، تحقيق: محمد عدنان درويش، دار الأوقم، الأولى، ١٤١٩.

١٣٦ \_ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، ١٤١٨.

١٣٧ ـ توضيح المباني وتنقيح المعاني: لملا علي القاري، تحقيق: إلياس قبلان، دار صادر، بيروت، الأولى، ١٤٢٧.

١٣٨ - تيسير التحرير: لأمير بادشاه المكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٥١.

١٣٩ مالشقات: لابن حبان البستي، مصورة دار الفكر لطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الأولى، ١٣٩٣.

١٤٠ ـ جامع الآثار: لأشرف علي التهانوي ، المطبع القاسمي، ديوبند.

١٤١ ـ جامع الأسرار شرح المنار: لمحمد الكاكي، تحقيق: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الأولى، ١٤١٨.

١٤٢ - جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢١.

١٤٣ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للصلاح العلائي، تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، الثانية، ١٤٠٧.

١٤٤ \_الجامع الصحيح: للبخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير واليمامة، الرابعة، ١٤١٠.

١٤٥ \_الجامع الكبير: للترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الثانية، ١٩٩٨.

١٤٦ ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، الرابعة، ١٤١٧.

١٤٧ ـ جامع المسانيد: للخوارزمي، المكتبة الإسلامية، لائل بور (فيصل آباد)، باكستان، دون تاريخ. ١٤٨ ـ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، الأولى، ١٣٧١.

189 - جمع الجوامع: للتاج السبكي، ومعه شرح الجلال المحلي وحاشية البناني، ضبط: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٨.

١٥٠ ـ جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الثانية، ١٤٢٦.

١٥١ ـ جواهر الأصول في علم حديث الرسول على: لأبي الفضل محمد بن محمد الفارسي المعروف بفصيح الهروي، تحقيق: القاضي أطهر المباركفوري، الأولى، ١٤٢٢.

١٥٢ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر القرشي، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ١٣٩٨.

١٥٣ ـ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، الأولى، ١٤١٩.

108 \_ حاشية الإزميري على مرآة الأصول لملا خسرو: لمحمد الإزميري، طبع أو لنمشدر للحاج محرم آفندي نزيل القاهرة.

١٥٥ \_ حاشية التوضيح: للمرجاني، المطبعة الخيرية، الأولى، ١٣٢٢، ومعه حاشية الفناري وملا خسرو وعبد الحكيم.

\* ـ حاشية التوضيح: للمرجاني، طبع قازان، تصحيح: تلميذ المرجاني.

\*-حاشية شرح ابن ملك: ليحيى الرهاوي = أنوار الحلك.

١٥٦ ـ حاشية الطحطاوي على الدر المختار: للسيد أحمد الطحطاوي، المكتبة الرشيدية، كويته،
 باكستان.

\* \_الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: للكوثري=الإمتاع.

١٥٧ \_ حجة الله البالغة: للشاه ولى الله الدهلوي، المطبعة الخيرية، الأولى، ١٣٢٢.

١٥٨ \_حدائق الحنفية: لفقير محمد الجهلمي، تحقيق: خورشيد أحمد خان، مكتبة حسن سهيل لميتد، لاهـور، الرابعـة.

١٥٩ ـ الحديث المرسل بين القبول والرد: لحفصة بنت عبد العزيز الصغير، دار الأندلس الخـضراء ودار ابن حزم، الأولى، ١٤٢٠.

١٦٠ ــ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: للكوثري، ايج ايم سعيد، كراتسشي، الثانية، ١٤٠٣.

171 \_ حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني، مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة، مصر، الأولى، ١٣٥٧. 177 \_ الخصائص: لابن جني، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، الثانية، ٢٠٠٣.

17٣ \_ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: لقاسم بن قطلوبغا، تحقيق: ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم، الأولي، ١٤٢٤.

178 ـ الخيرات الحسان: لابن حجر الهيتمي، تعليق: عاشق إلهي البرني، ايج أيم سعيد، كراتشي، 1818.

170 \_ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب: للمعين السندي، تحقيق: محمد عبد الرشيد النعماني، مطبعة العرب، كراتشي، الأولى، ١٩٥٧م.

177 ــ درة الغواص في أوهام الخواص: للحريري، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، الأولى، ١٤٢٢.

١٦٧ ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،
 الهند، الثانية، ١٣٧٣.

١٦٨ \_ دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام: لعبد الغفار عيون السود، اعتنى به: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، الأولى، ١٤٢٣. ١٦٩ \_ دلائل التبوة: للبيهقي، تحقيق: عبدالمعطى قلعجي، دارالكتب العلمية، الأولى، ١٤٠٥.

١٧٠ - الدليل الشاقي على المنهل الصافي: لابن تغري بردي، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مكتبة النخانجي، القاهرة، ١٣٧٥.

١٧١ ـ دول الإسلام: للذهبي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، الثانية، ١٣٦٤.

١٧٢ - ديوان الأخطل - غياث بن غوت التغلبي -: تحقيق:: إيمان البقاعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الأولى، ٢٤٢١.

١٧٣- ديوان ذو الرمة: غيلان بن عقبة المضري ..: شرح: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية بيروت، الأولى، ١٤١٥.

١٧٤ ـ ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسقات: لعبد اللطيف السندي، يتعليقات محمد عبد الرشيد النعماني، لجنة إحياء الأدب السندي، كراتشي، الأولى، ١٣٧٩.

\* ـ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي أربع رسائل في علوم المحديث.

١٧٥ ـ ذم الكلام وأهله: للهروي، علق عليه: عبد الله بن محمد الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الأولى، ١٤٢٩.

١٧٦ ـ ذيل الجواهر المضية: لملا على القاري، مصورة مير محمد كتب خانه بكراتشي لطبعة حيدر آباد الدكن، دون تاريخ.

١٧٧ - الرد على سير الأوراعي: للقاضي أبي يوسف، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، إحياء المعارف النعمانية، حيدرآباد الدكن، الأولى، دون تاريخ.

١٧٨ \_رد المحتار: لابن عابدين، تحقيق: حسام الدين الفرفور، دار الثقافة والتراث، دمشق، ٢٤٢١.

\* رد المحتار: البن عابدين، ايج ايم سعيد، كراتشي، ١٤٠٦.

١٧٩ ـ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: للبايرتي، تحقيق: ضيف الله العمري، مكتبة الرشد، الأولى، ١٤٢٦.

١٨٠ \_ الرسالة: للشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الأولى، ١٣٥٨.

١٨١ - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، اعتنى بها: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، الثانية، ١٤٢٧ ، مظبوعة ضمن «ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث».

١٨٢ ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج اللدين السبكي، تحقيق: عالي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، الأولى، ١٤١٩.

١٨٣ ــ الرفع والتكميل في الجرح والتعايل: لعيد الحي اللكتوي، تحقيق: عبد الفتاح أبو خادة، مكتب المظيوعات الإسلامية، حلب، التامــــة، ١٤٢٥.

104 \_ روضة التاظر وجنة المناظر: لاين قلاامة المقدسي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٢. \* \_زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس: لمحمد عبد الحي اللكنوي =إحكام القنطرة.

١٨٥ ـ سباحة الفكر في الجهر بالذكر: لعبد الحي اللكنوي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، داراليشائير الإسلامية، السادسة، يبروت، ١٤٢٧.

١٨٦ \_ سفر السعادة: للفيرز آبادي، اعتنى به عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، ١٤١٦.

١٨٧ \_ سلام الذهب: للزركشي، تحقيق: محمد المختار الشنقيطي، الثانية، ١٤٢٣.

١٨٨ \_سلم الوصول لشرح نهاية السول: المحمد بخيت المطيعي، مكتبة بحر العلوم، دون تاريخ.

١٨٩ ــ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: لمصطفى السباعي، دار الوراق والمكتب الإسلامي، الأولى، دون تاريخ.

١٩٠ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق: بشار هواد معروف، دار الجيل، بيروت، الأولى، ١٤١٨.

١٩١ ـ سنن أبي داود، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسسة الريان، الثانية، 14٢٠.

١٩٢ سنن الدار قطني، دار الفكر، ١٤١٤.

197 \_ سنن الدارمي، تحقيق: سيد إبراهيموعلي محمد علي، ضبط أصوله: مصطفى الذهبي، دار الحديث، القاهرة، الأولى، ١٤٢٠.

١٩٤ ـ السنن الكبرى: للنسائي، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الأوالي، ١٤١١.

١٩٥ مالسنن الكبرى: للبيمةي، تشر السنة، ملتان، باكستان، دون تاريخ.

١٩٦٠ ـ سنن النسائي، اعتني يع أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثالثة، بيروت، ١٤١٤.

١٩٧٧ ـ ســـؤالات أبي عبيد الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل، دراسة: محمد علي قاسم العمري، مكتبة ابن تيمية، الشانية، ١٤٠٣.

١٩٨ ـ سير أعلام النبيلاء: للذهبي، تحقيق: بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الثالثة، ٥-١٤٠. ١٩٩ ـ السيف المجلى على المحلى: لمه مدى حسن الكيبلاني، دون ذكر المطبعة والتاريخ.

 ٢٠٠ الشاعل شرح أصول البردوي: اللإتقاني، مخطوط مصور عن نسخة تركيا، محفوظ بجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشي.

٢٠١ ـ شــ فرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد، مكتبة القدسي بحوار الأزهر، ١٣٥١.

٢٠٢ ـ الشفرة في الأحاديث المشتهرة: لابن طولون، تحقيق: كمال بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٣٤ ١٤.

\* شرح ابن ملك على المعار البعال.

٣٠٣ ـ شرح أدب القاضي الابن عازة البخاري، تحقيق: محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، الأولى، ١٣٩٧.

٢٠٤ ـ شرح الإلمام: لابن دقيق العيد، تحقيق: عبد العزيز بن محمد السعيد، دار أطلس، الرياض، الأولى، ١٤١٨.

٢٠٥ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للقرافي، باعتناء: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، الأولى، ١٤١٨.

٢٠٦ - شرح السنة: للبغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير شاويش، المكتب الإسلامي، الأولى،

٢٠٧ ـ شرح شرح نخبة الفكر: لملا علي القاري، تحقيق: محمد نزار تميم وهيئم نزار تميم، قديمي
 كتب خانة، كراتشي، باكستان، دون تاريخ.

٢٠٨ ـ شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين، تعليق: مظفر حسين المظاهري، وأبو لبابة، وأخرج فهارسه: أطهر حسين الإجراروي، دار الكتاب، كراتشي، الثانية، ١٤٢٦.

٢٠٩ ـ شرح علل الترمذي: لابن رجب، تحقيق: نور الدين عتر، دار العطاء، الرابعة، ١٤٢١.

شرح علل الترمذي: لابن رجب، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، الثانية،
 ١٤٢١.

٢١٠ ـ شرح غاية السول في علم الأصول: لابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، تحقيق: أحمد بن طوقي العنزى، دار البشائر الإسلامية، الأولى، ١٤٢١.

٢١١ ـ شرح القواعد الفقهية: لمصطفى الزرقا، دارالقلم بيروت، الثامنة، ١٤٣٠.

٢١٢ ـ شرح الكوكب المنير: لابن النجار أحمد الفتـوحي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، جامعة أم القرى، ١٤٠٢.

٢١٣ - شرح اللمع: لأبي إسحق الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، الأولى،

٣١٤ ـ شرح مختصر الطحاوي: للجصاص، تحقيق: جماعة من العلماء، الإعداد للطباعة سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية ودار السراج، الأولى، ١٤٣١.

٢١٥ شرح مسلم: للنووي، تقديم: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، التاسعة، ١٤٢٣.

٢١٦ ـ شرح مسند أبي حنيفة: لعلى القارى، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٠٥.

٢١٧ ـ شرح مشكل الأثار: للطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى،

٢١٨ \_شرح معاني الآثار: للطحاوي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، قديمي كتب خانه، كراتشي، دون ناريخ.

٢١٩ ـ شرح المغنى: للخبازي، تحقيق: محمد مظهر بقا، المكتبة المكية، الأولى، ١٤٢٦.

٢٢٠ ـ شرح المقاصد: للتفتازاني، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٢.

٢٢١ ــ شروط الأثمة الخمسة: لأبي بكر الحازمي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثانية، ١٤٢٦، «ضمن ثلاث رسائل».

٢٢٢ \_ الشقائق النعمانية: لطاش كبرى زاده، الميمنية، القاهرة، ١٣١٠ .

٢٢٣ \_الصمحاح: للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار الكتاب العربي، مصر، دون تاريخ.

\* \_صحيح مسلم = شرح مسلم للنووي.

٢٢٤ ـ الضعفاء الكبير: للعقيلي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. ٢٢٥ ـ الضعفاء و المتروكون: للنسائي، أنوار أحمدي، إله باد، الهند، ١٣٢٥.

٢٢٦ \_الضوء اللامع: للسخاوي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٤.

٢٢٧ \_طبقات الحفاظ: للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية، ١٤١٤.

٢٢٨ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين التميمي، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار الرفاعي، الرياض، الأولى، ١٤٠٣.

٣٢٩ طبقات الشافعية الكبرى: للتاج السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، عيسى البابي الحلبي، دون تاريخ.

٢٣٠ ـ طبقات الفقهاء: للشيرازي، المكتبة العربية، بغداد، ١٣٥٦.

٢٣١ \_طبقات الفقهاء: لطاش كُبري زاده، طبعة الموصل.

٢٣٢ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، دراسة: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الثانية، ١٤١٨.

٣٣٣ \_ طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٠٩.

٢٣٤ ـ ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الشالثة، ١٤١٦.

٢٣٥ \_عارضة الأحوذي: لابن العربي المالكي، مطبعة الصاوي، مصر، الأولى، ١٣٥٢، المطبوع باسم صحيح الترمذي بشرح ابن العربي.

٢٣٦ ـ العالم والمتعلم: لأبي حنيفة، تحقيق: الكوثري، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٣٦٨.

٢٣٧ ـ العالي الرتبة في شرح نظم النخبة: لتقي الدين الشمني، تحقيق: معتز عبد اللطيف الخطيب، مؤسسة الرسالة، الأولى، ١٤٢٥.

٢٣٨ ـ العبر في خبر من غبر: للذهبي، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٠٥.

٢٣٩ ـ العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى ابن الفراء، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣.

٢٤١ - عقود الجمان: لمحمد بن يوسف الصالحي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، دون تاريخ.

٢٤٢ - عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة: للزبيدي، ايج ايم سعيد، كراتشي، دون تاويخ.

\* ـ العلل الصغرى: للترمذي = الجامع الكيمير: للترمذي.

٣٤٣ ـ العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حنبل، تحقيق: طلعت قوج بيكيت وإسماعيل جراح أوغلي، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، ١٩٨٧م.

٣٤٢ علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف، دار القلم للنشر والتوزيع، السابعة عشرة، ١٤٠٧.

720 عمدة الأصول في حديث الرسول: لمحمد شاه الهندي، المطيع المجتباتي، الهند، ١٢٩٧.

٢٤٦ عمدة القاري: للعيني، مراجعة: صدقي جميل العطار، دارالفكر، بيروت، ١٤٢٥ ـ ١٤٢٦.

٢٤٧ ـ العناية شرح الهداية: للبايـرتي، تحقيق: أيومحروس عمرو محروس، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٨.

٢٤٨ - عنوان العنوان: للبقاعي، تحقيق: حسن حيشي، دار الكتاب العربي، الأولى، ١٤٢٣.

٣٤٩ - غريب الحديث: لأبي عبيد قاسم بن سلام، مصورة دار الكتاب العربي لطبعة دائرة المعارف العثمانية الدكن، بيروت، ١٣٩٦.

۲۵۰ فتاوى عثماني: لمحمد تقي العثماني، توتيب: محمد زبير حق نواز، مكتبة معارف القرآن
 كواتشي، باكستان الأولى، ١٤٣٦.

٢٥١ ـ فتاوى عزيزي: لعبد العزيز الدهلوي، المطبع المجتبائي، الهند، ١٣٤١.

٢٥٢ ـ فتح باب العناية: لملا علي القاري، تحقيق: محمد نزار تميم وهيـ ثم، ايج ايم سعيد، كراتشي، ١٤٢٦.

٢٥٣ \_فتح الباري: لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ١٤١٦.

٢٥٤ ـ فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان: لعبد الحق الدهلوي، تحقيق: وإشراف: نظام الدين الأعظمي، عتيق اكيدمي، باكستان، دون تاريخ.

٢٥٥ \_فتح الغفار بشرح المناو: لابئ نجيم، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٥٥.

\* فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٢.

٢٥٦ فتح القديو للعاجز الفقيو: لابن الهمام، داو إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.

٢٥٧ - فتح المغيث: للسخاوي، تحقيق: على حسين على، دار الإمام الطبري، الثانية، ١٤١٧.

٢٥٨ - فتح الملهم يشرح صحيح الإمام مسلم: لشبير أحمد العثماني، دار القلم، دمشق، الأولى، ١٤٢٧.

٢٥٩ \_ فجر الإسلام: لأحمد أمين المصوي، دار الكتاب العوبي، بيروت، العاشرة، ١٩٦٩م.

«٣٦ مالفرق بين القرق: لعبد القاهر البغدادي، تعليق: الكوثري، مكتب تشر الثقافة الإسلامية، ١٣٧٦.

٢٦١ \_ فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٧.

٢٦٢ \_ الفصول في الأصول: للجصاص، تحقيق: محمد تامر، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٠.

الفصول في الأصول: للجصاص، تحقيق: جاسم النشمي، التراث الإسلامي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامة، ١٤١٤.

٢٦٣ ـ فقه أهل العراق وحديثهم: للكوثري، تعليق: أبو غدة، ايج ايم سعيد، كراتشسي، ١٤٠١.

٢٦٤ ـ الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي، تحقيق: عادل الفرازي، دار ابن الجوزي، الأولى، ١٤١٧ ـ

٢٦٥ \_ الفهرست: لابن النديم، تحقيق: يوسف على طويل، دار الكتب العلمية، الثانية، ١٤٢٢.

٢٦٦ \_الفوائد البهية في تراجم الحنفية: للكنوي، مكتبة خير كثير، كراتشي، دون تاريخ.

٢٦٧ فواتح الرحموت شرح مسلم الثيوت: لبحر العلوم، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، قديمي
 كتب خانه، كراتشى، دون تاريخ.

٢٦٨ \_فيض الباري: للكشميري، دار المأمون تحت إشراف: المجلس العلمي بالهند، الأولى، ١٣٥٧.

\*\_قاعدة في الجرح والتعديل: للمتاج السبكي= أربع رسائل في علوم الحديث.

٢٦٩ \_القاموس المحيط: للفيروز آبادي، ضبط: يوسف البقاعي، دار الفكر، الأولى، ١٤٢٤.

٢٧٠ \_ القبس في شرح موطأ ابن أنس: لابن العربي المالكي، تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٨.

٢٧١ \_ قفو الأثر في صفو علوم الأثر: لرضي الدين ابن الحنبلي، بعناية: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الثانية، ١٤٠٨.

٢٧٢\_قلائد الأزهار على كتاب الآثار: لمهدى حسن الكيلاني، مكتبه نعمانية، ديوبند، دون تاريخ.

عمر الأقمار حاشية نور الأنوار: لعبد الحليم اللكتوى = تور الأنسوار.

٢٧٣ قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٨.

٢٧٤\_قواعد في علوم الحديث: لظفر أحمد التهانوي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه: سلمان، مكتب المطبوعات الإسلامية، العاشرة، ١٤٢٨.

7٧٥ \_ القول المبتكر: لقاسم بن قطلوبغا، تحقيق: إبراهيم الناصر، دار الوطن للنشر، الرياض، الأولى، 1٤٢٠.

٢٧٦ \_ الكافي شرح أصول البزدوي: لحسام الدين السغتاقي، تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٢.

٢٧٧ \_الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، تحقيق: يوسف البقاعي،مصورة المكتبة الأثرية لطبعة دار الفكر، باكستان،دون تاريخ.

٢٧٨ ـ كتاب الحجة على أهـل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: السيد مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، الأولى، ١٤٢٧.

٢٧٩ كتاب الخراج: لأبي يوسف، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مكتبة فاروقية، بشاور، باكستان، دون تاريخ.

٢٨٠ ـ كتاب في أصول الفقه: لأبي الثناء محمود اللامشي، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى، ١٩٩٥م.

٢٨١ ـ كتاب المجروحين: لابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الثانية، ١٤٠٢. ٢٨٢ ـ كشف الأسرار: للنسفى، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.

٢٨٣ ـ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز البخاري، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، قديمي كتب خانه، كراتشي، دون تاريخ.

٢٨٤ - كشف الخفا ومزيل الإلباس: لإسماعيل بن محمد العجلوني، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١.

. ٢٨٥ - كشف الرين عن مسألة رفع اليدين: لمحمد هاشم السندي، تحقيق: عبدالقيوم السندي، جامعة دارالفيوض الإسلامية كنده كوت، السند، باكستان، الأولى، ١٤٢٣.

٢٨٦ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، دون تاريخ. ٢٨٧ - الكفاية في علم الرواية: للخطيب، دار الهدى، تحقيق: إبراهيم الدمياطي، الأولى، ١٤٢٣.

# \_الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي، دائرة المعارف العثمانية بالدكن، الهند، ١٣٥٧.

٢٨٨ \_كنـز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام البزدوي، نور محمد، كراتشي، دون تاريخ.

٢٨٩ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للغزي، تحقيق: سليمان جبراثيل جبور، دار الفكر، دون

تاريخ.

٢٩٠ ـ كوثر النبي وزلال حوضه الروي: لعبد العزيز الفرهاروي، المكتبة القاسمية، ملتان، دون تاريخ.
 ٢٩١ ـ الكوكب الدري على جامع الترمذي: لرشيد أحمد الكنكوهي، جمع: تلميذه محمد يحيى الكاندهلوي، تحقيق: محمد زكريا الكاندهلوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ١٤٠٧.

٢٩٢ ـ اللاّلئ المصنوعة في الأخاديث الموضوعة: للسيوطي، تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، ١٤١٧.

٢٩٣ ـ لامع الدراري على البخاري: للكنكوهي، ضبط: محمد يحيى الصديقي، تعليق: محمد زكريا الكاندهلوي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، ١٣٩٥.

٢٩٤ ـ لب اللباب في تهذيب الأنساب:للسيوطي، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.

٢٩٥ ـ اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين ابن الأثير الجزري، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.

٢٩٦ ـ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: للمنبجي، تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد، المكتبة الغفورية العاصمية، كواتشي، دون تاريخ. ٢٩٧ \_ اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغُـنيمي الميداني، تحقيق: عبد الرزاق المهـدي، قديمي كتب خانه، كراتشي، دون تاريخ.

٢٩٨\_لسان العرب: لابن منظور، راجعه: يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين وفضال علي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الأولى، ١٤٢٦.

٢٩٩\_لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، اعتنى به: عبد الفتاح أبوغدة، اعتنى بإخراجه: سلمان، دار البشائر الإسلامية، الأولى، ١٤٢٣.

٣٠٠ لغت نامة: لعلي أكبر دهخدا، تحت إشراف: محمد معين، مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاهِ تهران، ١٣٣٨.

١ ٣٠١. اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول: لمحمد بن أبي بكر الأحسائي، تحقيق: على الضويحي، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى، ١٤٢٥.

٣٠٢\_ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث: لعبد الفتاح أبو غدة، المكتبة العلمية، لاهور، الثانية، ١٤٠٤.

٣٠٣ اللمع في أصول الفقه: للشيرازي، مع تخريج الأحاديث للغماري، تعليق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الأولى، ١٤٠٥.

٣٠٤ لوامع العقول شرح راموز الأحاديث: للكمشخانوي، طبع أستانه، ١٢٩٤.

٣٠٥\_المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤.

\* \_ المتكلمون في الرجال: للسخاوي = أربع رسائل في علوم الحديث.

٣٠٦\_مجمع الزوائد: للهيثمي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨.

٣٠٧\_مجموع فتاوي ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن النجدي، مطابع الرياض، الأولى، ١٣٨٢.

٣٠٨\_محاسن الاصطلاح: للبلقيني، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، مطبعة دار الكتب، مصر، ١٩٧٤م، بهامش مقدمة ابن الصلاح.

٩-٣٠ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الثالثة، ١٤٠٤.

١٣٠ المحلى: لابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، دون تاريخ.

٣١١ ... مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: للأستاذ النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الثالثة، 1٤٢٢.

٣١٢\_مختصر تاريخ دمشق: لابن منظور الإفريقي، تحقيق: روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطبع الحافظ، دار الفكر، الأولى، ١٤٠٤.

٣١٣\_ مختصر التحرير في أصول الفقه: لابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد مصطفى محمد رمضان، دار الزاحم، الرياض، الأولى، ١٤٢٠.

٣١٤ مختصر سنن أبي داود: للمنذري، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٧.

٥٣٦٥ مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنسان: لعباس بن محمد رضوان المدنى، مطبعة المعاهد، مصر، ١٣٤٥.

٣١٦ـ المختصر في أصول الققه: لابن اللحام، تحقيق: مظهر بقله جامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٠.

\* مختصر المتار: لابن حبيب = خلاصة الأفكار.

٣٦٧ المدخل إلى السنن الكبرى: للبيهقي، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلقاء للكتاب الإسلامي، كويت، دون تاريخ.

٣٨٨ المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل: للحاكم النيسابوري، تحقيق: أحمد السلوم، دار ابن حزم، بيسروت، الأولى، ١٤٢٣.

٣١٩ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر: لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق: أبي حقص سامي العربي، دار اليقين، مصر، الأولى، ١٤١٩.

٣٣٠ ـ المذهب في أصول المذهب على المنتخب: لولي الدين محمد صالح القرفور، مكتبة دار الفرفور،الأولى، ١٤١٩ ـ

٢٢١ مراة الأصول شرح مرقاة الوصول: لملا خسرو، مطبعة الحاج محرم أفندي، ١٢٩٦.

٣٢٢\_مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لأبي محمد عبد الله الياقعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الثانية، ١٣٩٠.

٣٢٣ـ المرقاة شرح المشكلة: لملاعلي القاري، تحقيق: جمال عيناسي، مكتبة رشيديه، كوئته، باكستان، دون تاريخ.

٣٢٤ مسائل الخلاف: للصيمري، أطروحة الذكتوراه، دون تاريخ وناشر.

٣٢٥ ــ المسالك في شرح موطأ مالك: لابن العربي المالكي، تحقيق: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغوب الإسلامي، الأولى، ١٤٢٨.

٣٢٦ المستصفى من علم الأصول: للغوالي، مطبعة مصطفى محمد، مصر، الأولى، ١٣٥٦.

٣٢٧\_مسلم الثبوت: للبهاري، المطبعة الحسينية، مصر، دون تاريخ.

٣٢٨ مسند أبي حنيقة: لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، الأولى، ١٤١٥.

\* مستدأبي حتيفة: لأبي تعيم الأصبهاني، تحقيق: عبد الشهيد النعماني، مجمع البحوث الإسلامية، إسلام آباد، الأولى، ١٠٠٠م.

٢٢٩\_مسند أبي حنيفة: للحارثي، تحقيق: الأسيوطي، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٩.

٣٣٠ مسئد أبي حنيفة: للحصكفي، بشرح: علي القاري، تقديم: خليل الميس، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٠٥.

٣٣١ مسند الإمام الأعظم: رواية الخصكفي، ترتيب: محمد عابد السندي، معه حاشيته تنسيق النظام لمحمد حسن السنبهلي، أصح المطابع، كراتشي، دون ذكر التاريخ والطبعة.

٣٣٢\_مسند أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، الخامسة، ١٤٠٥.

٣٣٣ \_ مسند الشافعي، ترتيب: محمد عابد السندي، تحقيق: يوسف علي البرواوي الحسني وعزت عطار الحسيني، دار الكتب العلمية، ١٣٧٠.

٣٣٤ مسند علي بن الجعد، تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، مكتبة الغلاح، كويت، الأولى، ١٤٠٥.

٣٣٥ المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، دون تأريخ.

٣٣٦ مشاهير علماء الأمصار: لاين حبان، تصحيح: م. فلايشمهر، دار الكتب العلمية، دون تاريخ.

٣٣٧\_المشتبه في الرجال: للذهبي، تحقيق: على محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى، ١٩٦٢م.

٣٣٨ المصنف: لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، الثانية، ١٤٢٨.

٣٣٩ ــالمصنف: لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، الأولى، ١٣٩٠.

٣٤٠ معارف السنن شرح سنن الترمذي: لمحمد يوسف البنوري، دار التصنيف جامعة العلوم الإسلامية، كراتشى، دون تاريخ.

٣٤١ المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتزلي، تقديم: خليل الميس، دار الكتب العلمية الأولى، ١٤٠٣.

٣٤٢ معجم البلدان: لياقوت الرومي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.

٣٤٣ معجم السفر: للسلفي، تحقيق: شير محمد زمان، مجمع البحوث الإسلامية، إسلام آباد، باكستان.

٣٤٤\_المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الثانية، دون ذكر المطبعة والتاريخ.

٣٤٥ معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف سركيس، مطبعة سركيس، مصر، ١٣٤٦ .

٣٤٦\_معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فاوس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، ١٤٢٢.

٣٤٧\_معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، مطبعة الترقى، دمشق، ١٣٧٦.

٣٤٨\_معرفة أنواع علم الحديث: لابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف وماهر ياسين، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٣.

\* ـ مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، مطبعة دار الكتب، مصر، ١٩٧٤م، بهامشه محاسن الاصطلاح للبلقيني.

٣٤٩ معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: للذهبي، تحقيق: إبراهيم سعيد، دار المعرفة، بيروت، الأولى، ١٤٠٦.

٣٥٠\_معمرفة السنن والآثار: للبيمهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، الأولى، ١٤١٢.

٣٥١ معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، مطبعة دار الكتب المديرية، القاهرة، ١٩٣٧م.

٣٥٢ المعرفة والتاريخ: ليعقوب الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الأولى، ١٤١٠.

٣٥٣ المغني في أصول الفقه: للخبازي، تحقيق: مظهر بقا، جامعة أم القرى، الأولى، ١٤٠٣.

٣٥٤ المغنى في الضعفاء: للذهبي، تحقيق: نور الدين عتر، دار المعارف، حلب، الأولى، ١٣٩١.

٣٥٥ـ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للحافظ السيوطي، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، الأولى، دون تاريخ.

٣٥٦\_مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبسري زاده، تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثية، دون ذكر التاريخ والطبعة.

٣٥٧ - المقاصد الحسنة: للسخاوي، تعليق: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، الأولى، ٣٠٠٣م. ٢٥٨ ـ مقالات الكوثري، مصورة ايج ايم سعيد لطبعة الأنوار، كراتشي.

٣٥٩\_مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول: لابن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، دار البشائر الإسلامية، الأولى، ١٤٢٨.

٣٦٠ المقتفى على كتاب الروضتين: للبرزالي، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة المصرية، الأولى،١٤٢٧.

٣٦١\_مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية، مصر، دون تاريخ.

\*مقدمة ابن الصلاح =معرفة أنواع علم الحديث.

٣٦٢ مقدمة التمهيد: لابن عبد البر المالكي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى، ١٤٢٣.

٣٦٣ مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية، مؤسسة الريان، ١٤٢٦.

٣٦٤\_ مقدمة في أصول الحديث: لعبد الحق الدهلوي، تعليق: سلمان الحسيني الندوي، دار النشر والتوزيع، لكناو، الهند، الثانية، 1811.

٣٦٥\_مقدمة في أصول الفقه: لابن القصار المالكي، تعليق: محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، الأولى، ١٩٩٦م.

٣٦٦\_مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمدعبد الرشيد النعماني، احتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية،الخامسة، ١٤٢٨.

٣٦٧\_ملخص إبطال القياس والرأي والتقليد والتعليل: لابن حزم، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر، الثانية، ١٣٨٩.

٣٦٨\_ ملفوظات محدث كشميري (بالأردية): للبجنوري، إدارة تأليفات أشرفية، ملتان، باكستان، ١٤٢٦.

\* \_منار الأنوار: للنسفى =كشف الأسرار.

٣٦٩\_ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القيم، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الحادية عشرة، ١٤٢٥.

٣٧٠\_ مناقب أبي حنيفة وأصحابه: لابن أبي العوام، مخطوط، نسخته المصورة محفوظة عند شيخنا المحدث محمد عبد الحليم النعماني الجشتي حفظه الله.

٣٧١\_مناقب أبي حنيفة وأصحابه: للموفق المكي، إسلامي كتب خانه، كوئته، باكستان.

مناقب الكردري =مناقب الموفق.

٣٧٢\_ مناقب أبي حنيفة وأصحابه: للذهبي، تحقيق: الكوثري والأفغاني، ايج ايم سعيد، كراتشي، 1٤٠١.

٣٧٣\_المنتخب: للأخسيكتي، طبعة المصباح، لاهور، باكستان، دون تاريخ.

٣٧٤\_ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لابن الجوزي، دراسة: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٢.

٣٧٥\_منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب، طبعة بولاق، مصر، الأولى، ١٣١٦، ومعه شرح العضد وحاشية التفتازاني والسيد الشريف.

٣٧٦\_ المنخول من تعليقات الأصول: للغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الثانية، 12٠٠.

٣٧٧\_منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تيمية الحراني، مكتبة الرياض الحديثة، دون تاريخ.

. ٢٧٨ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: لبدر الدين ابن جماعة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٠.

٣٧٩ منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: لقاسم بن قطلوبغا، تعليق: محمد زاهد الكوثري، الرحيم أكاديمي، كراتشي، ١٤١٢.

٣٨٠ الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي، تحقيق: عبد القادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام
 عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤٢٥.

٣٨١ موطأ مالك: رواية الزهري، تحقيق: بشار عواد معروف ومحمو د محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الأولى، ١٤١٢.

٣٨٢ موطأ مالك: رواية الليشي، إعداد: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، الأولى، ١٣٩٠.

٣٨٣\_موطأ مالك:رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، دون تاريخ.

٣٨٤ الموضوعات: لابن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيروت، الثانية، ١٤٠٣.

٣٨٥ الموقعظة: للذهبي، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الثامنة، ١٤٢٥.

٣٨٦ ميزان الأصول في نتائج العقول:لعلاء الدين السمرقندي، تحقيق: محمد زكي عبد البر، الأولى،

٣٨٧ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي، تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.

٣٨٨ـ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق: للمرجاني، مخطوط، نسخته المصورة من مكتبة بير جندو بالسند عند المحقق.

٣٨٩\_النجوم الزاهـرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية.

٣٩- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي الحسني الندوي، دائرة المعارف العثمانية،
 حيدر آباد الدكن، الثانية، ١٣٨٦.

٣٩١ ـ ٣٩١ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: نور الدين عتر، الرحيم أكاديمي، كراتشى، الثالثة، ١٤٢١.

\*\_نسمات الأسحار: لابن عابدين = إفاضة الأنوار.

٣٩٢ نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي، تصحيح: محمد عوامة، دار القبلة ومؤسسة الريان، الأولى، ١٤١٨.

٣٩٣ـ نفائس الأصول: للقرافي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، نزار مصطفى الباز، الثانية، ١٤١٨.

٣٩٤ ففحة العنبر في حياة الشيخ أنور: للبنوري، المكتبة البنورية، كراتشي، ١٤٢٤.

٣٩٥\_النكت على ابن الصلاح: لابن حجر، تحقيق: بسيع بن هادي عمير، دار الراية، الرياض، الثانية، ١٤٠٨.

٣٩٦ـ النكت على ابن الصلاح: للزركشي، تحقيق: محمد علي سمك، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٥.

٣٩٧\_النكت الطريفة: لمحمد زاهد الكوثري، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ١٤٠٧.

"-نهاية السول =سلم الوصول.

٣٩٨ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: لمحمد رجب البيومي، دارالقلم، دمشق.

٣٩٩ ـ نور الأنسوار: لملا جيون، المكتبة الرشيدية، كويته، باكستان، دون تاريخ.

\* ـ نيل الفرقدين =إكفار الملحدين.

• • ٤- الهداية في شرح البداية: لأبي بكر المرغيناني.

٤٠١ ـ هـدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى، بيروت.

٤٠٢ـ الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل الحنبلي، تحقيق: جورج المقدسي، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، الأولى، ٢٠٠٢م.

٤٠٣ـ الوافي بالو قَيات: للصفدي، باعتناء: س. ديدرينغ، دار النشر فرانزشتاير بقيسبادن، الثانية، ١٣٩٤.

٤٠٤ الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهـور، دون تاريخ.

٤٠٥ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، دون ذكر
 الطبعة والتاريخ.

| 3 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| 30  | ٢ _ يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الراوي مرويه                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | ٣_أخبار الأحاد المخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها شاذة                  |
| ž   | ٤ ـ قول الصحابي «من السنة كذا» عند الإطلاق يحتمل سنة الرسول على وغيره |
|     | ٥ _مناقشة الإمام الشافعي في حجية المرسل                               |
| ٥٥  | ٦-جواز «حدثنا» في العرض                                               |
|     | ☀الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية، وترجمة       |
|     | مؤلفيها، والتعريف الموجز بمؤلفاتهم، مع بيان مكانتها ومنهجها           |
| ٥٧  | التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه، والأطوار التي مرَّبه        |
| ٥٧  | ا _دورالتدوين                                                         |
|     | ٢_دور التأليف                                                         |
| 11  | ٣_دور التهذيب                                                         |
|     | الكتب المحورية لدى الحنفية                                            |
| 7.7 | ٤ ـ دور التنقيح والبسط والتحقيق:                                      |
|     | المبحث الأول: ترجمة الجصّاصي والشيوخ الثلاثة                          |
| ٦٤  | ترجمة الجصاص                                                          |
| ٧٢  | ترجمة الدبوسي                                                         |
|     | ترجمة البودوي                                                         |
| ٧٤  | ترجمة السرخسي                                                         |
| ٧٦  | المبحث الثاني: تراجم المحقِّقين                                       |
|     | ترجمة ابن الهمام                                                      |
|     | ترجمة علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي                              |
| ٨٢  | ترجمة محمد بن عبد الحميد الأسمندي                                     |
|     | ترجمة ابن الساعاتي                                                    |
| ۸۸  | المبحث الثالث: تراجم المتّبعين للبزدوي في الغالب                      |
| 19  | ترجمة الأخسيكتي                                                       |
| 4.  | ترجمة الخبَّازي                                                       |
| 41  | ت حمة النسف                                                           |

| المبحث الرابع: تراجم الجامعين                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| ترجمة عبد العزيز البخاري                                             |   |
| ترجمة قوام الدين الكاكي                                              |   |
| ترجمة أمير كاتب الإتـقاني                                            |   |
| ترجمة الباسرتي                                                       |   |
| ترجمة شمس الدين الفَـناري                                            |   |
| ترجمة ابن نُجيم                                                      |   |
| ترجمة الإزميري 4.                                                    |   |
| *الغصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة                                |   |
| الميحث الأول: ذكر أحسن المؤلَّقات في أصول الفقه لدى الحنفية في       |   |
| العصـور المتأخرة٧٠١                                                  |   |
| المبحث الثاني: الكتب المصنَّفة في أصول الحديث للحنفية                |   |
| المبحث الثالث: الإمام الغُــــدوري وكتابه «التجريد»                  |   |
| المبحث الرابع: ذكر نايغتين للقون الرابع عشر لهما الحظ الكبير في خدمة |   |
| الحنفية حديثاً وأصولاً                                               |   |
| المباب الأول                                                         |   |
| الكــلام على الأخبار                                                 |   |
| و فيه تمهيد، وثلاثة فصول:                                            |   |
| التمهيد: تقسيم الأحبار إلى متواتر، و مشهور، و واحد                   |   |
| رأي الجصاص في تقسيم الأحبار                                          |   |
| رأي الدبوسي في تقسيم الأخبار                                         |   |
| تقسيم المحدثين                                                       |   |
| المنبهون على الفرق بين الاصطلاحين                                    |   |
| فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار                          |   |
| ♦الفصل الأول: المتواتر                                               |   |
| المبحث الأول:                                                        |   |
| لمتواتر لغةً، واصطلاحاً ١٦٤                                          | ļ |

| ۱۲۷ | المبحث الثاني: إفادة التواتر العلم الضروري             |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 171 | المبحث الثالث: شروط الخبر المتواتر                     |
| ۱۳۲ | رأي الإمام البزدوي في شروط التواتر                     |
| ١٣٥ | ملاحظة هامة                                            |
| ١٣٦ | المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معين           |
| ١٣٧ | المبحث الخامس: أقسام المتواتر                          |
| 129 | #الفصل الثاني: المشهور                                 |
| 12. | المبحث الأول: تعريف المشهور                            |
| 122 | المبحث الثاني: حكم الخبر المشهور                       |
| ۱٤٧ | المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور                  |
| ١٥٠ | #الفصل الثالث: أخبار الآحاد                            |
| 101 | المبحث الأول: تعريف خبر الواحد وحكمه                   |
| 102 | المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة             |
| ۱٥٧ | المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل               |
| 109 | المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل |
| 171 | المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام |
| 170 | رأي الإمام أحمد في العمل بالضعيف                       |
| דדו | ادعاء الحافظ ابن تيمية                                 |
| 177 | مناقشة قول ابن حزم                                     |
| ۱۷۳ | مناقشة كلام الحافظ ابن تيمية وابن القيم                |
| ۱۷٤ | المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟             |
| 177 | رأي أئمة الحنفية في هذه المسألة                        |
| ۱۸۰ | رأي الإمام السرخسي                                     |
| ۱۸۱ | رأي الحافظ الكشميري في المسألة                         |

## الباب الثاني شرائــط راوي أخبار الآحاد

| ۲۸۳         | وفيه أربعـة فصـول:                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤         | #الفصل الأول: العقل                                                  |
| ٥٨١         | المبحث الأول: تعريف العقل                                            |
| ۸٦          | المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمُّل                         |
| ۱۸۸         | المبحث الثالث: التحمُّل هل يُعتبر بسنِّ دون سنِّ أولا ؟              |
| ۱۸۹         | *الفصل الثاني: الإسلام                                               |
| 191         | *الفصل الثالث: الضبط                                                 |
| 198         | المبحث الأول: تعريف الضبط                                            |
| 197         | المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهرٍ وباطنِ                          |
| 191         |                                                                      |
| 199         | المبحث الأول: تعريف العدالة                                          |
|             | المبحث الثاني: هل تُقبل رواية مَن عُـلم كـذبه على النبي ﷺ ثم تاب عنه |
| Y+ Y        | وخشنت توبته؟                                                         |
| ۲٠٥         | المبحث الثالث: رواية العدل عن رجلتعديــلٌ له أمْ لا ؟                |
| ۲۰۸         | لمبحث الرابع: رواية المبتدع، وفيه مطلبان:                            |
| 4.4         | لمطلب الأول: تعريف البدعة                                            |
| ۲۱.         | لمطلب الثاني: حكم الرواية عن المبتدع                                 |
| 711         | رأي الإمام البردوي في الأخذ عن صاحب البدعة                           |
| <b>۲1</b> ۸ | لمبحث الخامس: رواية المستور والمجهول                                 |
| 719         | نمهيد: في بيانمراد أئمة الحنفية من المجهول                           |
| 222         | لمطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية                      |
| 770         | نعريف المستور، وأنه هو المجهول عند الحنفية                           |
| 777         | لمطلب الثاني: حكم رواية المستورمن القرون الثلاثة                     |
| ۲۳۲         | لمطلب الثالث: حكم روايةالمستوربعد القرون الثلاثة                     |
| 74.5        | لمطلب الرابع: حاصل رأى الحنفية في باب المستور                        |

| تنبيهان هامان                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| تتمة حول روايات المستورين                                             |
| المبحث السادس: معَرُفات العدالة                                       |
| الباب الشالث                                                          |
| تعارض الخبر والقياس                                                   |
| وفيه أربعة فصول:                                                      |
| *الفصــل الأول:نصوص الإمام أبي حنيفة في تقديم الخبر                   |
| شهادة الأثمة بتقديم أبي حنفية الخبر على القياس                        |
| #الفصل الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر                     |
| *الفصل الثالث: ذكر من قدّم القياس على الخبر من أئمة الحنفية ٢٥٧       |
| الكلام في ثبوت هذا الرأي عن الإمام عيسى بن أبان                       |
| مأخذ الإمام عيسى بن أبان في تأصيل هذه القاعدة                         |
| ذكر من اختار قول الإمام ابن أبان                                      |
| *الفصل الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه فقيه مجتهد ٢٧٣   |
| أبو هريرة من الفقهاء لدى الأعلام                                      |
| أبو هريرة من الفقهاء عند محققي الحنفية                                |
| تنبيهان                                                               |
| الباب الرابع                                                          |
| الانقطاع                                                              |
| رهو يشتمل على فصلين:                                                  |
| *الفصل الأول: الانقطاع الباطن                                         |
| لتمهيد: كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد                               |
| لأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند ٢٨٤ |
| لسبب الرئيسي في اختلافهم حول شرائط أخبار الآحاد                       |
| ننبيه هام حول هذه الشرائط                                             |
| لشر ائط العيشرة المشهررة المعتبرة لدى الحنفية:                        |

| الشرط الأول: أن لا يخالف كتاب الله                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| تأييد هذا الأصل من جانب المحدثين                                      |
| محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى                                |
| التنبيه على نكتة هامة                                                 |
| أمور ظُنَّ أنها موضع خلاف بينهم وليس كذلك                             |
| نصوص المتقدمين في عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد ٢٩٧        |
| رأي المتأخرين من الحنفية                                              |
| هل أئمة الحنفية متفقون على اعتبار هذا الشرط؟                          |
| أدلة الحنفية على عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد               |
| الفائدة الأولى: الكلام حول حديث الإمام أبي يوسف                       |
| انتقاد الإمام الشافعي على الرواية المذكورة                            |
| الانتقاد على الراوي أبي جعفر                                          |
| الاعتراضات الواردة على رواية الإمام أبي يوسف المذكورة                 |
| الفائدة الثانية: بحث حول كلمة عمر رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس ٣٣٣٢ |
| الشرط الثاني: أن لا يخالف السنة الثابتة                               |
| فائدتان لهما صلة بهذا الشرط                                           |
| الفائدة الأولى: علة أخرى لضعف حديث سعد عند الحنفية                    |
| الفائدة الثانية: نقد تمثيل بعض الحنفية بحديث «البينة على المدعي       |
| واليمين على من أنكر» لود حديث القضاء بشاهد ويمين ٣٤٠                  |
| الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية                             |
| نص الإمام الدهلوي والكنكوهي في صنيع الحنفية في الأخذ بالأخبار ٣٤٤     |
| تصريح جهابذة المتأخرين من الحنفية بهذا الشرط                          |
| تصوص الأثمة الآخرين الدالة على اعتبار هذا الشرط عند الحنفية ٣٤٧       |
| فوائد لها صلة بهذا الشرط                                              |
| لفائدة الأولى: المراد من «قياس الأصول» القواعد الكلية                 |
| لقائدة الثانية: القرق بين القياس وقياس الأصول لدى الحنفية             |

| الفائدة الثالثة: الحديث المتضمن لقاعدة كلية مقدم عند الحنفية                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| على الحديث المتضمن لجزئية خاصة                                                |
| الفائدة الرابعة: إن الأثمة الثلاثة قد يقدمون القواعد الكلية على الجزئيات      |
| المخالفة عند الحاجة وإن لم يجعلوه كأصل وقاعدة عندهم                           |
| الشرط الرابع: أن لا يخالف الإجماع                                             |
| هذا الشرط موضع اتفاق بين الأثمة كلهم                                          |
| الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول                                       |
| قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق                                                 |
| الشرط السادس: أن لا يَـرِدَ فيما تعمُّ به البلوي                              |
| اعتناء الإمام الجصاص والقدوري بهذه القاعدة                                    |
| أدلة الحنفية في تأصيل هذه القاعدة                                             |
| فوائد لها صلة بهذا الشرط                                                      |
| الفائدة الأولى: خبر الواحد فيما تعم به البلوي يقبل في إثبات الاستحباب         |
| والكراهة                                                                      |
| الفائدة الثانية: رد الأئمة الثلاثة ما انفرد واحد برواية ما يجب على كافة الخلق |
| علمه يؤيد قاعدة الحنفية في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوي                   |
| الفائدة الثالثة: إن فقهاء المذاهب الأخرى قد يأخذون بأصل الحنفية هذا ٣٦٨       |
| الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويَّه من أن التحمُّل إلى الأداء ٣٧٠       |
| نصوص المتأخرين في اعتبار هذا الشرط في أخبار الآحاد                            |
| رأي الإمام مالك                                                               |
| فائدة: إن الإمام أبا حنيفة لم يفرغ نفسه للتحديث بل كان همه                    |
| استخراج المسائل                                                               |
| بحث حول مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث وكثرة مروياته ٣٧٥                    |
| الشرط الثامن: أن لا يخالف الراوي مرويَّـه                                     |
| بيان معنى النسخ عند الإمام أبي جعفر الطحاوي                                   |
| رأي الإمام الكرخي                                                             |
| نص الأمام السدخسية في ايضاء هذا الشيط                                         |

| ۲۸۲ | فوائد لها صلة بهذا الشرط                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | لفائدة الأولى: الرواي إذا خالف مرويه يحمل على النسخ تارة             |
| ۳۸٦ | وعلى الندب تارة أحرى                                                 |
|     | الفائدة الثانية: أئمة الشافعية قد يأخذون بهذا الأصل                  |
|     | الفائدة الثالثة: القيود الملحوظة في هذا الأصل عند الحنفية            |
|     | الفائدة الرابعة: نص هام للجصاص في إلزام الشافعية الأخذ بهذا الأصل    |
|     | الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأثمة من الصحابة                     |
|     | أمثلة مخالفة الصحابي الخبر الظاهر                                    |
|     | مثال مخالفة الصحابي الخبر وهو مما يحتمل الخفاء عليه                  |
|     | فوائد لها صلة بهذا الشرط                                             |
|     | الفائدة الأولى: إن حديث القهقهة لم يخف على أبي موسى الأشعري          |
|     | الفائدة الثانية: تنبيه هام لابن الهمام في هذا الأصل                  |
|     | الفائدة الرابعة: قرينة واضحة على صحة أصل الحنفية هذا                 |
|     | الفائدة الرابعة: الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه في النفي والنظر فيه |
|     | الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به                      |
|     | تفرد عامة المتأخرين بهذا الشرط في نقد الأخبار                        |
| ٤٠٤ | فوائد لها صلة بهذا الشرط                                             |
| ٤٠٤ | الفائدة الأولى: حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ليس بمرفوع        |
|     | الفائدة الثانية: لزوم التأني في الأخذ بهذا الأصل                     |
| ٤٠٦ | تتمة هذا الفصل، وفيه ثلاثة أبحاث:                                    |
|     | البحث الأول: ثبوت الحدود بأخبار الآحاد                               |
|     | فوائد لها صلة بهذا الشرط                                             |
|     | البحث الثاني:أنكار المروي عنه الرواية                                |
|     | إبانة وتوضيح                                                         |
|     | البحث الثالث: زيادات الثقات                                          |
|     | النوع الأول: الزيادة في المتن                                        |
|     | النوع الثاني: الزيادة في السند                                       |

| ٤٣٥          | *الفصــل الثاني: الانقطاع الظاهــر                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| E777         | المبحث الأول: تعريف المرسل                                           |
|              | المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة                         |
| ££1          | المبحث الثالث: حكم المرسل عند أثمة الحنفية                           |
|              | المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية                 |
| ٤٥٤          | المبحث الخامس:حجَّية الحديث المرسل                                   |
|              | المبحث السادس:الأقوى من المسند والمرسل                               |
| . 753        | تتمــة: التدليـس وحكمه                                               |
|              | الباب الخامس                                                         |
|              | طرق المتحمُّ لوالأداء                                                |
| . TT3        | وفيه تمهيك، وثلاثة فصول:                                             |
| . YF3        | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ٤٧٠.         | *الفصل الأول: طرق التحمُّل                                           |
| £V1.         | المبحث الأول: العزيمة وفيه مطلبان:                                   |
| <u>:</u> ۲۷3 | المطلب الأول: أعلى العزيمة، وهي قراءة الشيخ، والعرض، وفيه ثلاث مساثل |
| ٤٧٣          | المسألة الأولى: تعريفهـ ما                                           |
| EVT.         | المسألة الثانية: الألفاظ المستعملة في هذين القسمين                   |
| £VV          | المسألة الثالثة: أيهما أفضل، قراءة الشيخ أم العرض؟                   |
| ٤٨٠          | المطلب الثاني: أدني العزيمة، وهي الكتابة والرسالة، وفيه أربع مسائل:  |
| £A¥          | المسألة الأولى: تعريفه ما                                            |
| EAY          | المسألة الثانية: أقسامهما                                            |
| EAT          | المسألة الثالثة: اشتراط البينة                                       |
|              | المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها فيهما                   |
| £AY          | المبحث الثاني: الرخصة                                                |
| £ΛΔ          | المطلب الأول: الإجازة                                                |
| 814          | المسألة الأولى: تعريف الإجازة                                        |
| <b>ይ</b> ሊዓ  | المسألة الثانية: الإجازة إحلى طرق التحمل للي الجمهور                 |

| 7//                                                                              | (S) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                  |     |
| المسألة الثالثة: هل يشترط علم ما في الكتاب؟                                      |     |
| المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها في الإجازة                          |     |
| المطلب الثاني: المناولة                                                          |     |
| تتمة: الوجادة                                                                    |     |
| الفصل الثاني:طرق الحفظ                                                           |     |
| *الفصل الثالث:طرق الأداء (الرواية بالمعنى)                                       |     |
| رأي المتأخرين من الحنفية في الرواية بالمعنى                                      |     |
| الباب السادس                                                                     |     |
| أقوال الصحابة                                                                    |     |
| وهو يشتـمل على ثلاثة فصـول:                                                      |     |
| *الفصل الأول:حجية قول الصحابي                                                    |     |
| تحرير محل الخلاف                                                                 |     |
| رأي الإمام أبي حنيفة في قول الصحابي                                              |     |
| رأي الإمام أبيي يوسف                                                             |     |
| رأي الأثمة الثلاثة                                                               |     |
| آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألةأراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة |     |
| *القصل الثاني: تفسير الصحابي وتأويله الحديث                                      |     |
| المبحث الأول: حمل الراوي مرويه المشترك                                           |     |
| الفرق بين القول والتأويل عند الإمام السرخسي                                      |     |
| المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره                                  |     |
| رأي الإمام الكرخي                                                                |     |
| رأي الأئمة الثلاثة                                                               |     |
| الموازنة بين المذهبين                                                            |     |
| *الفصل الثالث: قول الصحابي: «من السُّنَّة كذا»، و «أمرنا»                        |     |
| قائدة: رأي أكثر أثمة الحنفية المتقدمين                                           |     |
| ě.                                                                               |     |

## الباب الســابع الجــرح والتعــديل

|              | وفيه خمسة فصول، وتتمة                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 730          | #الفصــل الأول: شرط الجارح والمعــدُّل                                          |
| 730          | الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحمد الشاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحمد |
| 0 2 2        | *الفصل الثالث: قبول التعديل المبهَم دون الجرح المبهَم والنظر فيه                |
|              | #الفصــل الرابع: تعارض الجرح والتعديل                                           |
|              | *الفصـل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل                                            |
| ٥٥٣          | حاصل ألفاظ الجرح والتعديل                                                       |
| 007          | تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلاً                            |
| s            | الباب الثامن                                                                    |
|              | التعارض والترجيح بين الأخبار                                                    |
| ۲۲٥          | وفيه فصلان:                                                                     |
| ٥٦٣          | *الفصــل الأول: التعــارض                                                       |
| ٥٦٤          | المبحث الأول: تعريف التعارض                                                     |
| ٥٦٤          | ملاحظتان هامتان                                                                 |
|              | المبحث الثاني: حكم التعارض                                                      |
|              | #الفصل الثاني: الترجيح                                                          |
| 0 <b>V</b> V | المبحث الأول: تعريف الترجيح                                                     |
|              | المبحث الثاني:وجـوه الترجـيح وفيه مطلـبان:                                      |
| ٥٧٩          | المطلب الأول: الترجيح من جهة المـتن                                             |
| 091          | المطلب الثاني: الترجيح من جهـة السـند                                           |
| ٦.١          | فائدتان                                                                         |
| ٦٠:          | الفهارس العامة                                                                  |
| 7.0          | لهـرس الآيات القرآنية                                                           |
|              | ن الأراد 4 الم                                                                  |

| 717 | فهرس الأعــالامفهرس الأعــالام |
|-----|--------------------------------|
| ۱۳۸ | فهرس المصادر                   |
| 777 | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات   |

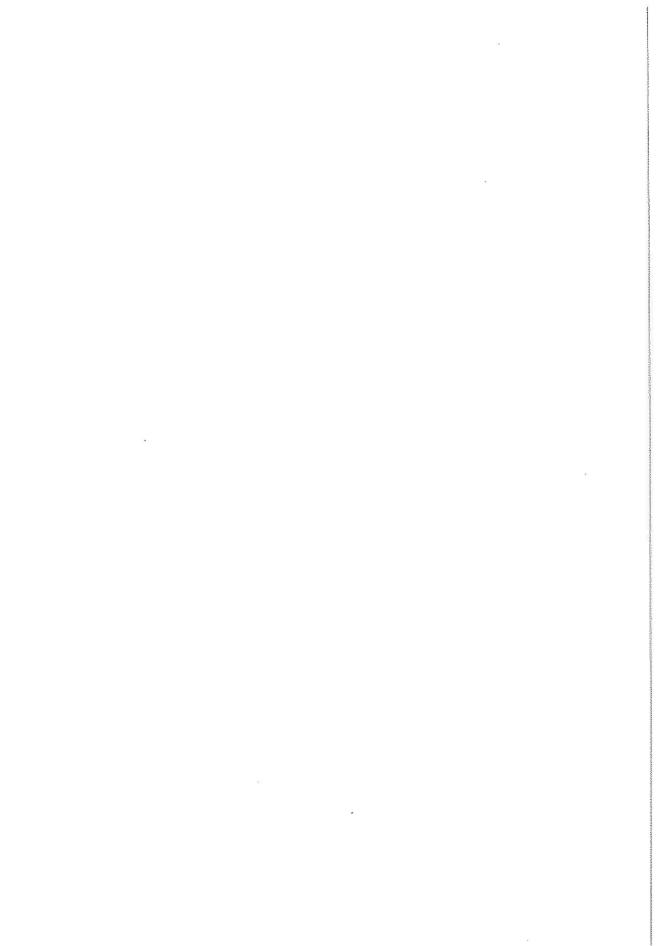